

اهداءات ۲۰۰۲ مجلس الاغلى للثقافة القاصرة rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### المشروع القومي للترجمة

# مصر

# منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر (حكاية مصرفي العصر الحديث)

تأليف ر**يمون فلاو**ر

ترجمة سيد أحمد على الناصرى

تقديم ومراجعة يونان لبيب رزق



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# هذه ترجمة

Napolean To Nasser
The Story of Modern Egypt

By Raymond Flower

#### مقدمة

هذا العمل الذي عكف الأستاذ الدكتور سيد الناصرى على ترجمته باقتدار كان في أصله الإنجليزي تحت عنوان: Napoleon to Nasser - The Story of كان في أصله الإنجليزي تحت عنوان: Modern Egypt by Raymond Flower. هذا الثانية الصادرة عام ١٩٧٦، بعد أن كان قد صدرت طبعته الأولى قبل أربع سنوات، أي بعد وفاة عبد الناصر بعامين فحسب، الأمر الذي يمكن القول معه إن المستر فلاور قد بدأ تأليفه عقب تلك الوفاة، بينما كانت دماء الزعيم المصرى الراحل لم تجف بعد، وبينما كان الرجل لا يزال ملء أبصار وأسماع الدنيا كلها، ولعل ذلك بعد، وبينما كان الرجل لا يزال ملء أبصار وأسماع الدنيا كلها، ولعل ذلك كان وراء الحديد من الملاحظات التي سوف نسجلها في هذه المقدمة!

وثمــة ملاحظــة مبدئية على العنوان، إذ نرى أن الرجل كان دقيقاً عندما اخــتار وصف "قصة مصر الحديثة The Story of Modern Egypt"؛ لأنه من الناحية "تــاريخ مصر الحديثة The History of Modern Egypt"؛ لأنه من الناحية العلمــية الدقــيقة يصعب توصيف ما جاء في هذا العمل بأنه تاريخ خالص، ولكــنه نــوع جديــد من الدراسات يخدم دارسي التاريخ والمشتغلين بالكتابة التاريخية.

فالمستر ريموند فلاور اختار أولا مسطحاً زمنياً لعمله قارب القرن وثلاثة أرباع القرن (١٧٩٨ – ١٩٧٠)، وكُتّاب التاريخ الأكاديمي الا يفعلون ذلك، فهم إما يختاروا ظاهرة بعينها، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، على مسلطح زمني واسع، وإما أن يختاروا واقعاً تاريخياً عاماً يدرسونه بعمق في حيز زمني ضيق، ويكون أحياناً في غاية الضيق!

تُـم إن صـاحبنا - ونتيجة لهذا الاختيار - قسم كتابه إلى عدد كبير من الفصـول (٢٥) القصـيرة التي لم يزد أكبرها عن انتتى عشرة صفحة، بينما وصـل أغلبها إلى ما يتراوح بين سبع وتسع صفحات، ولم تأت الدراسة مع

هـذا كرصـد مـتأن؛ وإنمـا جـاءت أقرب إلى الانطباعات السريعة عن الموضوعات التى اختارها كعناوين للفصول..فهو يختار للحملة النابليونية ما أصـابها من خيبة مما جسده عنوان "نهاية حلم"، ويأخذ من محمد على دوره فـى تأسـيس الأسرة الحاكمة، ومن إسماعيل "الثمن الباهظ لمظاهر الترف"، وهكذا.

ومسئل هذه العناوين الموحية إنما يدل على انحيازات مسبقة الرجل، فهو حين يتناول الثورة المصرية ١٨٨١ - ١٨٨٨ يخصص لها فصلا (العاشر) تحست عنوان "إخضاع عرابي"، وهو يتبنى بذلك وجهة النظر البريطانية بالكسامل، ثم إنه يتخير من فترة الحكم البريطاني المباشر للبلاد كل ما يشرف هذا الحكم، وذلك قبل أن يقفز بنا إلى التمهيد لثورة ١٩٥٢.

وقد يشفع للمستر فلاور أنه لم يزعم أنه مؤرخ تقليدى، غير أنه من جانب آخر لم يشبع فضولنا فى التعرف على شخصه باستثناءات بسيطة وردت فى عمله هنا وهناك، فحسب ما جاء فى المقدمة: "وعندما عدت إلى القاهرة بعد غيبة شهر أو نحو ذلك من وقوع الانقلاب، كانت الشوارع تموج بملابس الكاكى"، مما يقود إلى الفهم أن الرجل كان يعيش فى مصر، غير أن ذلك الفهم يشير من التساؤلات أكثر مما يقدم من الإجابات. هل كان مقيماً بشكل دائم أم منقطع فى العاصمة المصرية؟ ثم ما هى طبيعة هذه الإقامة؟

ونستطيع أن نستشف من بعض ما جاء في الكتاب حقيقة مؤداها أنه كان للسرجل جنور في مصر، وأنه كان مقيماً بها على نحو دائم باستثناء الفترة الستى تلقى خلالها تعليمه في أكسفورد، وطبعاً الفترات الأخرى التي كان يقضيها في بلاده، ونظن أنها كانت متقطعة!

يدلل على ذلك ما جاء في مصادر الفصل الحادي عشر من الكتاب من قوله: "وقد كان جدى وجدتي معتادين على قضاء الشتاء في القاهرة بعد انستهاء القرن الماضي، ولما شرع والدي وهو شاب في إدارة مشروعات الأسرة في عام ١٩٠٦، فقد كنت محظوظاً أن أكون قادراً على الإفادة من

خبراتهم منذ ذلك الوقت فصاعداً، ويقول في مصادر الفصل السادس عشر "لقد تناولت غذائي أكثر من مرة في مطعم فاروق المفضل باتادس"، ويبدو أنه كان أحد المطاعم التي اشتهر اليونانيون بإقامتها خلال تلك الفترة، ويقول في موقع ثالث (مصادر الفصل الرابع عشر) "أما عن وصفى الانطباعي الخاص عن الإسكندرية فليس له مصدر غير تجربتي الخاصة".

وفى تقديرنا أن الدراسة التى تلقاها مؤلف كتابنا هذا فى أكسفورد كانت ذات طبيعة أدبية فلسفية مما نتبينه من الأسلوب الراقى الذى وضع به عمله ومن جملة المؤلفات التى استعان بها فى وصفه، والتى غلب عليها التجارب الذاتية لواضعيها.

فالقسم الأكبر من تلك المؤلفات ترقى إلى مستوى "المشاهدات الشخصية"، فقد كانت إما مذكرات خاصة Memoirs مثل تلك التى وضعها السير أنطوني إيدن، وخصص بعض فصولها عن "حرب السويس" التى أنهت مستقبله السياسي، أو سير ذاتيه Biographies مثل كتاب جون نينيه عن عرابي باشا أو بريان جارنر عن اللنبي، أو كتب رحلات Narratives وأشهر عمل إدوارد لين عن عادات وتقاليد المصريين المحدثين الصادر في وأشهرها لين عام ١٨٣٦، وأخيرا تقارير القناصل البريطانين في مصر وأشهرها تقرير بورنج Bowring الذي عمل قنصلاً عاماً لبلاده في القاهرة في عصر محمد على، وكذلك المقاولات التي نشرت في الصحف الأوربية خلال تلك محمد على، وكذلك المقاولات التي نشرت في الصحف الأوربية خلال تلك

ولا يملك أى مؤرخ محترف سوى الاعتراف بأن مثل هذه المادة العلمية تسرقى السي مستوى المادة الأصيلة، وأنه لم يكن ينقصها سوى الرجوع إلى الوثائق، وهو ما لم يكن مطلوباً من المؤلف، خاصة وأنه لا يمتهن كتابة التاريخ التقليدي ويمتلك ملكة فلسفية غير تقليدية.

# غير أن هذا الاعتراف لا يمنع من تسجيل ملاحظتين:

الأولى: أن الكستاب حافل بالآراء والأحكام ذات الطابع الشخصي لا

الموضوعي، فيتحدث متلاً في الفصل الحادي عشر عن أن رجل الشارع المصرى خلال سنى الاحتلال الأولى لم يكن يملك بالنسبة للإنجليز سوى الشعور بالعرفان؛ لأنه كان يتذكر حالة البؤس التي كان يعيشها في عهد إسماعيل، وكبار السن من الفلاحين لم ينسوا "الكرباج"، ولا الاستدعاء للسخرة، ولا ندرى كيف عرف المستر فلاور بمشاعر الإنسان المصرى قبل نحو قرن من وضع مؤلفه، اللهم إلا إذا كان قد أخذ بدون مراجعة بما جاء في كتاب اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر وقتذاك تحت عنوان "مصر الحديثة"، والذي وصفه بالحاكم بأمره على ضفاف النيل".

الثانسية: إنه في أكثر من موقع يعطى الانطباع بالتعاطف مع بعض الزعماء المصريين، ولكن لا يمضى وقت طويل حتى يفرغ هذا التعاطف من أي مضمون، الأمر الذي نلاحظة في التعامل مع شخصية عرابي باشا يصحف تصرفاته بعد معركة الثل الكبير بقوله: "كان عرابي نائماً عند بحدء القحتال ودون أن يتوقف حتى ليضع نعليه في قدميه، ألقى بنفسه فحوق صهوة جواده، وبعد أن استولى على قاطرة ذات محرك بخارى عند بلبيس وصل إلى القاهرة وهو داخل مقصورة الوقادين ليصل في الوقت المناسب ليشهد الاحتفالات التي أقامها الخديو على شرف الجيش المنتصر"، وهمي صورة أدبية تقطر سخرية ومرارة، ولكن تعوزها الدقة، ففيما بين موقعة التل الكبير ودخول ولسلى القاهرة ثم عودة الخديو توفيق من الإسكندرية كانت قد مرت أيام وليس مجرد السويعات المتى المسافة القصيرة الفاصلة بين بلبيس والقاهرة.

وتبدو هذه البروح أكثر بالنسبة لجمال عبد الناصر؛ إذ يحظى الفصل الثالث والعشرون والذى عنونه بامايسترو العالم العربى" بوضع السم فى الدسم أكثر من أى فصل آخر، والواضح أن مصالح الرجل فى مصر، باعتباره أحد أبناء الجالية الإنجليزية فى العاصمة، كانت قد تعرضت للضرر بسبب سياسات عبد الناصر التمصيرية التى كثيرا ما لقيت سخرية صاحبنا، واعتبر أنها كانت وراء كل مصيبة حاقت بالاقتصاد المصرى.

الثالثة: نتيجة اذاك، ونتيجة للافتقار الأدوات البحث العلمى القائمة على تحرى كل واقعة المنتبت من صحتها، فإنه كثيراً ما كان يقع فى أخطاء ساذجة، لعل أهمها اتهامه المضباط الأحرار أنهم كانوا من وراء اغتيال أمين باشا عثمان، عميل الإنجليز ووزير المالية فى حكومة الوفد، عام ١٩٤٣، ولا يمكن الأحد أن يزعم أن هذا التنظيم كان قائماً وقتذاك، فكافة الكتابات تشير إلى أن الفكرة قد ولدت خلال حرب فلسطين ودخلت في حيز التنفيذ عام ١٩٥٠، اللهم إلا إذا كان قد استنتج من وجود السيادات ضمن المتهمين في حادث اغتيال أمين باشا عثمان، وضمن الضباط الأحرار بعد ذلك، أن الأخيرين هم الذين فعلوها، وهي رابطة واهبة على أى الأحوال.

غير أنه على الجاتب الآخر، وقد تحرر من قيود البحث العلمى، فقد غلب في كثير من الأوقات خيال الأديب عن حقائق المؤرخ الجافة، مما أضفى كثيرا من أسباب الجاذبية على عمله، وهو الأمر الذى يستطيع أن يلمسه القارئ من أول سطور الكتاب إلى آخرها، مما أعطى عمله قدراً كبيراً من التشويق، نعتقد أنه كان من الأسباب التي دعت مؤرخا كبيراً مثل الدكتور سيد الناصرى إلى العكوف على ترجمته، وهو بذلك يقدم عملا للمتقف العادى قبل المؤرخ المتخصص بالمعنى المهنى.

هذا فضلاً عن أنه لم تنقصه روح الفكاهة الإنجليزية والتي كثيراً ما كانت تتبدى في رواية هنا أو هناك نسوق منها ملاحظته للتدليل على الشعبية التي أصبحت تحظيى بها الملكة فريدة من أن كثيراً من المصريين أسموا بناتهم وقتها باسمها.

وبينما نوصى كل مصرى أن يقرأ هذا الكتاب، ليعرف كيف كان ينظر الإنجليز إلى بلاده، فإننا ننبهه أن يتسلح بالرؤية النقدية، ولا يأخذ الآراء ولا المعلومات التى امتلأ بها هذا العمل المهم، مما يجعل من تلك القراءة رياضة ذهنية نحن في أشد الحاجة إليها للتعرف على كيف كان يفكر فينا الآخرون.

يونان لبيب رزق

| ∠onverted by Tiff Combine - (r | no stamps are applied by registe | red version) |     |   |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|-----|---|--|
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                | •                                |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     | • |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              | ·   |   |  |
|                                |                                  |              | . • |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |
|                                |                                  |              |     |   |  |

# مقدمة المترجم

بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر بسنوات قليلة أصدر خليفته الرئسيس السراحل محمد أنور السادات قراراً بتشكيل لجنة عليا لكتابة تاريخ الستورة برئاسة الفريق حسنى مبارك الذى كان نائباً لرئيس الجمهورية وقستذاك. وقد كتبت وقتها فى جريدة الأهرام مقالاً معترضاً على ذلك لسببين أنه لا يجوز كتابة التاريخ من قبل الدولة، خاصة وأن على رأسها أحد زعماء الثورة؛ لأن ذلك سوف يكون تاريخاً رسمياً خالياً من النقد.

ومن ناحية أخرى أن الأجدى بالكتابة هو تاريخ الشعب وليس تاريخ السلطة. وقد رد الرئيس الراحل أنور السادات في أحد أحاديثة التليفزيونية على ذلك الرأى بطريقة غير مباشرة مؤكداً أن تاريخ الثورة هو منعطف يختلف عن مسار تاريخ الشعب المصرى!

ومنذ ذلك الوقت انهالت - ولا تزال تنهال - المؤلفات والمذكرات المتضاربة الستى تعبر عن آراء متناقضة، ومصادر غير موثقة، ومذكرات شخصية تمجد ذات كاتبيها تحمل من الصراع أكثر ما تحمل من الوفاق، وتموج بالبغضاء أكثر ما تحمل من الوفاق، مشوشاً لا يعرف الحقيقة، ويظهر ذلك واضحاً من كتاب المذيع الرائع طارق حبيب الذي حاول أن يسجل آراء عدد كبير من رجال الثورة ورموز السياسة التي ارتبطت بالثورة من قريب أو بعيد.

ولما حاول الشاعر الحالم ومحرر الصفحة الثقافية في جريدة الأهرام فاروق جويدة أن يفتح الصفحة الثقافية أمام المتحدثين عن الثورة خاصة ممن شاركوا فيها سواء من الصف الأول أو الثاني فوجيء بتيار متناقض جعله يؤثر إغلاق الباب.

ومما زاد الطين بله، وساهم في إحداث تلك البلبلة وهذا التشويش أن تاريخ الثورة أصبح سداحا مداحا للكثير من رجال الصحافة، حتى إن بعضهم

جعل من مقالاته وابلاً من الأحقاد يصبها على زعيم الثورة. ذلك البكباشى السذى يمئل أول بارقة أمل في إحياء الوطنية المصرية، هذه البلبلة أصابت الشباب والجيل الصاعد فغدا يتساءل أين الحقيقة؟

وفى حديث متلفز للمفكر الكبير السيد يسن عبر فيه أسفه أنه لا يوجد حتى الآن مؤلف عسن التاريخ الوطنى المحايد للشعب المصرى، وأن المؤرخين المصربين يقفون عاجزين عن إنجاز مثل ذلك العمل.

وقد أثارنى ذلك المفكر الكبير وصرخة الشاعر الحالم فاروق جويدة فى الستحرك، غير أننى فوجئت بهذا الكم المتضارب من الروايات التى تحركها نزعات شخصية وإيديولوجية فتراجعت عن الفكرة حتى لا تحرق أصابعى عندما يخط قلمى ذلك التاريخ.

ثم خطرت لى الفكرة: لماذا لا نبحث عن طرف أجنبى محايد يكون "شاهد عدل" يلسم بمنهج البحث التاريخي وطرق لابحث فيه، ويكون على معرفة جيدة بمصر وعاصر أحداث الثورة، ويمتلك المصادر والوثائق التي هي غير متاحة للمؤرخ المصرى؟

وبعد سنوات من استعراض المؤلفات البريطانية والفرنسية وقع اختيارى على ذلك المؤلف المهم الذى كتبه ريمون فلاورز عن تاريخ مصر الحديث منذ قدوم نابليون وحتى رحيل عبد الناصر، وذلك لعدة أسباب:

أولها: أن المؤلف عالى الثقافة، ملم بنظريات التاريخ السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بل والثقافي، ولا يفصل التاريخ الحديث عن القديم.

ثانيها: أنه عاش في مصر بل إنه ولد في مصر وتربى فيها، وقضى أسعد أيامه في بيته الريفي في البدرشين؛ حيث الهرم المدرج من خلفه والحقول الخضراء التي يكد فيها الفلاح ويشقى هو وماشيته من بزوغ الشمس حتى مغيبها من أمامه؛ مما جعله يدرك أن هذا الفلاح هو أحق من يكتب تاريخه.

ثالثهما: أنه كابن "طبقة ذوات"، اختلط بأبناء مثل هذه الطبقة من المصريين، فكان يتردد على الأماكن الراقية مثل نادى السيارات (الملكى) ونادى الجزيرة الرياضي ويسجل ما كان يدور فيها من أحاديث جانبية وشائعات ونسوادر وطرائف، وكما ذكر أنه كان يتردد على ملاعب "الاسكواش" في نادى الجزيرة. ولما قامت الثورة في يوليو عام ١٩٥٢ اكتشف أن بعض رفاقه في الملعب أعضاء في مجلس قيادة الثورة. وظلل ريمون فلاورز مقيما في مصر بعد إنهاء دراسته الجامعية في أرقي جامعات بريطانيا، ويبدو والله أعلم أنه كلف من قبل أرقي جامعات بريطانيا، ويبدو والله أعلم أنه كلف من قبل عام ١٩٥٦ بعد وقوع العدوان الثلاثي الذي أدانه بشدة، مؤيداً حق مصر فظلل يراقب ويسجل في مذكراته الأحداث الجارية حتى حدوث كارثة وظلل يراقب ويسجل في مذكراته الأحداث الجارية حتى حدوث كارثة وظلل يراقب ويسجل في مذكراته الأحداث الجارية حتى حدوث كارثة تاريخ مصر منذ قدوم نابليون.

وتعتبر الفترة الواقعة ما بين مجىء نابليون بونابرت وحتى رحيل عبد الناصر من أغنى فترات التاريخ المصرى؛ لأنها بداية قيام مصر من رقدتها التى استمرت دهورا. كالعنقاء المصرى الذى ينهض من رفاه سلفة، وقد عبر أحمد شوقى عن ذلك بقوله:

# يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العدم

كما جسم ذلك الفنان الخالد مختار في نحت تمثاله "نهضة مصر" الذي لأ يزلا يقبع أمام جامعة القاهرة.

وقد أعجبنى هذا المؤلف - رغم صعوبته وأرستقراطية اللغة التى كتب بها - أنه مزج التاريخ القديم بالحديث، ومزج التاريخ السياسى بالاجتماعى والاقتصدادى والديقافي، كما أن تحليلاته فلسفية وعميقة، ومراجعه متعددة، أغلبها مقالات من الصحف البريطانية والفرنسية التي ليست في منالنا، كما أن حبه للفلاح المصرى الذي جاء من بلاده ليراقبه ويكتب التقارير السرية

عن حركتها الوطنية انتهت به إلى الوقوع في هواه، فجعل من كتابه ضريبة وواجب عليه نحو هذا الفلاح الخالد كخلود النيل، وبالرغم من أن أموال أسرته أممت وطرد من مصر في عهد الثورة، لكن ذلك لم يمنعه عن مخالفة ضميره العلمي في أن يسجل تاريخ مصر الحديث بحياد ملفت للنظر، وبثراء في المادة لم نجدها في أي مؤلف مصرى لايدانيه في ذلك غير مؤلفات الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل في وثائق تاريخ مصر المعاصر.

وإذا كان المؤلف قد أهدى مؤلفاته إلى الفلاح المكافح كدين عليه نحوه، فإنانى لست أقل منه حماساً فى إهداء هذه الترجمة لنفس الفلاح الذى أصبح أحفاده علماء يحصلون على جائزة نوبل أو قادة كبارا ومفكرون ووزراء، رجالاً ونساءً.

سيد أحمد على الناصرى

### مقدمة المؤلف

الــــثورة صدمة مفاجئة لكن لا يمكن أن يكون هناك انقلاب أحدث دهشة تقـل حجماً مما أحدثه استيلاء ناصر ورفاقه من الضباط الأحرار على الحكم عـــام ١٩٥٧. إنهــا كما لو كانت غلاية قد انفجرت حتى في نظر الأجانب تلــك الطبقة ذات المزايا فإن الأيام الأخيرة للعهد البائد Ancient Regime تلــك الطبقة ذات المزايا فإن الأيام الأخيرة للعهد البائد يتفشى بين طبقة كــان وقــتا فاســدا . إذا أن مظاهــر الــترف والفساد الذي تفشى بين طبقة الباشوات فاق كل حد متوقع، فقبل ذلك بستة أشهر قام جمهور غاضب بحرق الحــى الأوربــى للقاهــرة . وكنا - في كل الأحوال - رهائن مضمونة عند حدوث أى انفجار . ففي نادى السيارات الملكي تباهى الأمير عباس حليم وهو يــروى آخر مداعباته لفاروق أنه قال للملك: يا صاحب الجلالة عندما يأتى الشيوعيون إلى الحكم سيقولون: عباس يا لك من شاب رائع! غير أنك تزيد ســـتة بوصـــات في قامتك ولذلك سوف نقص هذه البوصات الست من أعلى قامــتك وسيفعلون نفس الشئ معك يا أفندينا ، والحقيقة أن الانقلاب الذي قام به الضباط الأحرار (أو أى شيء يفوقه تأثيراً) كان متوقعاً جداً، وكل إنسان كان يعلم ذلك . ففي صيف عام ١٩٥٧ كانت الدولة المصرية على شفا ثورة كان يعلم ذلك . ففي صيف عام ١٩٥٧ كانت الدولة المصرية على شفا ثورة كان يعلم ذلك . ففي صيف عام ١٩٥٧ كانت الدولة المصرية على شفا ثورة بركان انفجاره لم يعد ينتظر .

وعندما عدت إلى القاهرة بعد غيبة شهر أو نحو ذلك من وقوع الانقلاب، كانت الشوارع تموج بملابس الكاكي، غير أن كل شيء كان على حاله في المنطقة المحيطة بنادى السيارات. صحيح أن الملك قد ذهب، وألقاب معظم أعضاء النادى قد ألغيت بقرار رسمى، إلا أن عباس بقامته الممشوقة بقيت كما هي، وظل يدخن سيجاره الفاخر الباراتاجاس Paratagas. وإذا كان هناك بوادر التغيير فقد كان ذلك في طي الحدوث، أما بالنسبة لى فإن الشيء المدهش حقاً أن أجد العديد من الضباط المشاركين في التورة أصدقاء ومعارف قدامي جمعتنا ملاعب التنس والاسكواش، وكثيرًا ما كنا نتبادل النكات في حجرة تغيير الملابس أو عند تناول الشاى، وكان أغلبهم في نفس سنى، وكنت أعرف مدى طموحاتهم التي كان غايتها أنهم كانوا يريدون سنى، وكنت أعرف مدى طموحاتهم التي كان غايتها أنهم كانوا يريدون

تحرير وطنهم من سيطرة القصر، ومن أى تورط أجنبي بأى شكل من الأشكال. لقد كان فاروق يتظاهر بعدائه للإنجليز لكى يكسب لنفسه شعبية هو في أمس الحاجة إليها، وكان آخر شيء يتمناه الملك هو أن لا تغادر قوات الاحتلال البلاد لأن بذهابها يذهب معها الضمان الأخير لبقائه في مواجهة شيعبه، ولم يكن رفاقي في ملاعب التنس والاسكواش يكنون العداء في قلوبهم للبريطانيين، ولكنهم كانوا عازمين كل العزم لوضع نهاية لأى تدخل أجنبي في شئون بلادهم، بل كانوا على استعداد لخوض الحرب من أجل أفكارهم إذا وصل الأمر إلى هذا الحد.

ومن وجهة النظر البريطانية، بالطبع كان ذلك يسبب مضايقة، لكن هل يستطيع أحد أن يلومهم في ذلك؟ فلو قدر لك أن تدخل تحت جلد المصري فإنك سوف تدرك مدى الضغوط التي رزح تحتها مواطنوه، ولكي تفهم السبب كيف يكونون محملين بالتاريخ ومحرومين من السلطة، فعبر آلاف السنين عانوا الأمرين من الاستغلال الأجنبي، حتى بدا فيها أن أحداث انفجار هو السترياق الوحيد . فالمصري يعتريه كبرياء يشعر به، أن من أرضه بدأ التاريخ ذاته، فكل الحضارة المدونة خرجت من وادى النيل الضيق، غير أن الأمر بالنسبة للرجل العادي في الدلتا كان على امتداد التاريخ قصة الفساد والاضطهاد الهابط عليهم من السلطة العليا .

وهاك وثيقة من البردى في المتحف البريطاني عبارة عن مراسلات بين المينسيمان Ameneman (\*) مدير مكتبة رمسيس الثاني وبين الشاعر بنتاؤر تسائل فيها امينسيمان: هل دار بخلدك قط مدى خوف الفلاح الذي يفلح في الأرض ؟فقبل أن يلمس منجله محصوله، يكون الجراد قد أخذ نصيبه منه، ثم يأتسي دور الفئران والطيور، وإذا تقاعس في الحصاد تمتد يد اللصوص إلى المحصول، وسيموت حصانه (حماره) من شدة العمل، ثم يصل جامعو الضرائب ومعهم أتباعهم مسلحين بالهراوات، ويصحبهم أيضاً زنوج يحملون الضرائب ومعهم أتباعهم مسلحين بالهراوات، ويصحبهم أيضاً زنوج يحملون

<sup>( • )</sup> ربما هو الذي ذكر في القرآن الكريم باسم هامان.

سياطاً من كعوف النخيل، وكلهم يصرخون: «أعطنا غلتك!» ولم يكن أمامه من سبيل يتجنب به مطالبهم الغريبة، بعد ذلك يلقى القبض على المسكين ويقيد ويرسل للعمل الشاق بدون أجر في حفر القنوات، ويأخذون أيضاً زوجيته ويقيدونها ويجردون أولاده من ثيابهم وينهبون . لم يتغير وضعه عما كان عليه كثيراً منذ ٣٢٠٠ عام . فخطاب امينيمان يمكن أن يعيد الذاكرة لكتابات كتابته لوسى دف جوردون Lucie Duff Gordon منذ أقل مسن قرن مضيى، حتى بالرغم من أن الضرب بالكرباج أصبح محظوراً وقتذاك، إلا أن وكيل الباشا كان لا يزال يمسك بهراوته . لقد كان الفلاح عام ١٩٥٧ بعد الميلاد ليس بأحسن حالاً فيما كان عليه أجداده عام ١٢٥٧ ق.م. فلا عجب إذن أن يصر ناصر وفريقه الذين جاءوا جميعهم من أصول فلاحية على إحداث تغييرات جوهرية في النصف الثاني من القرن العشرين.

وفى مواجهة هذه الحقائق، تم التوصل في النهاية إلى اتفاق بالجلاء عن مسلطقة قلمة السويس، وقبل بضعة أيام من انتهاء صلاحية معاهدة ١٩٣٦ غادر آخر جندى بريطاني بور سعيد، غير أنه لم يمض أربعة أشهر ونصف حستى عادوا تحت وابل من نيران أسلحتهم ليعيدوا احتلال المناطق التي جلوا عليها، فقد أظهرت أزمة السويس بكل مآسيها النفور الكامل للعقليات بين رجال الهوايتهول White hall (مقر الحكومة البريطانية) والقاهرة.

وكما حدث، بعد أيام قلائل من تأميم القناة، كان المسترسلوين لويد Selwyn Lloyd ضيف الشرف في حفل استقبال أقيم في لندن . وكان السيد وزير الخارجية المذكور قد عاد لتوه من رحلة طيران سريعة في أول المساء، حيث التقى مع جى موليه Guy Mollet وكريستيان بينو Christian Pinaud في باريس، حيث اتخذ قرار الرد كما يستشف بغزو مصر . وبعد العشاء ألقى خطاب بدأه بالإشارة إلى موضوع قبعات " نينا " (وكانت نينا إحدى بطلات الرياضة الروسيات وجهت إليها تهمة سرقة زوجين من القبعات ثمنها بالروسية بتهريبها محدثة زوبعة من السخرية) قائلا: " إننا لن نسمح الروسية بتهريبها محدثة زوبعة من السخرية) قائلا: " إننا لن نسمح الإجراءات العدالة البريطانية أن تخضع لمثل هذا السلوك " ثم رفع يديه في

غضب قائلاً: " إنني واثق من أننا سنكون على حق لو اتخذنا موقفاً صارماً".

أن يستهل خطابه بسخرية ضاحكة فهناك ما يبرر ذلك وهذا عدل، لكنه تحول فجأة إلى موضوع قناة السويس وهجوم ساخر على عبدالناصر.

وهنا يلمس الواحد منا أنه يريد أن يربط في تفكيره بأن نينا وناصر لصان يجب أن يبنالا عقابهما ولا يجب أن يتركا ليفلتا بما أخذاه . ويجب أن يلقن عبدالناصر درساً . وما أقلقني حقاً فشله الواضح والذي تردد صداه بين كثير من أصدقائه في إنجلترا – في أن يتفهم تتابع الأحداث التي حدت بناصر أن يقوم بهذا العمل، وقبل كل شيء تغاضيه عن الضغوط التاريخية والديموجرافية بل حتى الإنسانية التي ربطت بين سد أسوان العالى وقناة السويس وحياة ثلاثين مليون نسمة (عدد السكان في ذلك الوقت) يعيشون في دلتا النيل . لقد كان أمراً منافياً للعقل أن يطلق على عبد الناصر لقب "اللص"، لأنه من الأسباب ما يكفى لغضبه، ولكن كان هناك حاجة ماسة لتقييم الموقف بعيداً عن العواطف ولجراء مفاوضات على مستوى الند للند.

وإذا ما رجعنا إلى الوراء إلى ذلك المنظر البراق يوم أن جاء نابليون بأوربا إلى مصر ليدرك المرء كم هناك من حاجة إلى إلقاء نظرات جديدة ليس على وجهات النظر الأوربية فحسب، لأن مصر معروفة جيدا، بل على الجانب المصري من الرواية . ربما لم يركز على هذا أحد بالقدر الكافى بالنسبة إلى الجمهور الناطق بالإنجليزية على الأقل، لكن بعد مهزلة السويس أصبح ذلك ضروريا أكثر من أى وقت مضى .

كانت مسالة السويس إما جريمة، أو عمل طائش، إن لم يكن قد أسدل الستار علنى قصص الاستعمار الإنجليزى الطويل وبطولاته، فقد أعطت ناصر الإلهام ليشرع في مغامراته خارج البلاد والتي كتب لها الفشل . كما ساعدت أيجهزة الدعاية أن تحدث ضباب الشك والكراهية . وكان هذا يعنى أن العلاقات بين البلدين بقيت متأزمة بشكل غريب . وربما كان هذا أمر لا

مفر منه طالما بقى يمسك ناصر بدفة الحكم . ولكن الآن توجد رغبة لدفن الماضي بدأت تحطم جدار العداء. والذي لا شك فيه أن المصريين اليوم يشعرون أكثر مما كانوا يشعرون منذ وقت طويل بالاتجاه العاطفى نحو إنجلترا . فقد سارعوا بالإمساك بيد الصداقة التي مدتها إليهم سياسة إدوارد هيث Edward Heath في الاقتراب من المشكلة بعقل مفتوح جديد كما أن تجول السير أليك دوجلاس هيوم Alec Dougles Home بين الآثار وهو يركب الجمل (وهو الآن معروف بين زملائه بكنية The Cammel Laird) كانت لمسة من العبقرية، فقد لجأ إلى المزاج المرح، وبذلك ألغى بضربة واحدة عقوداً من "العنطزة".

وبالرغم من أن أنور السادات يبدو في بعض الأحيان غامضاً إلا أن إمساكه بالحبل بشدة يتخللها فترات من اللين . لقد بذلت الدبلوماسية المصرية المتشددة الكثير لكسى تكسب لمصر تعاطفاً دولياً في موقفها الذي لا تحسد عليه.

وبالرغم من أن ذلك يبدو محيراً، إلا أن هناك بعض العوامل الأساسية التي يجب أن تبقى في أذهاننا، فلو أن الروس بقوا متخندقين بقوة في الدلتا اليوم، فإن ذلك للمصلحة النفعية وليس من باب الاختيار لأن المصري العادى لا يحب ولا يحترم النظام الشيوعى لكنه لا ينكر أن روسيا هي الأفضل بالرغم من أنها التي تقف إلى جانب مصر في هذه الورطة القائمة، بينما تبدو أمريكا في عيونه هي الأفضل على وهي تفعل العكس من ذلك تماماً . وبسبب رعونته الجيوبوليتيكية فتح الغرب الطريق للتسلل السوفيتي . لقد ساهمت أزمة السويس، وتصرفات ليندن جونسون Lyndon Johnson واللوبي التدريجي نحو واللوبي الصهيوني في واشنطون جميعاً في اندفاع القاهرة التدريجي نحو مخالب موسكو .

وعندما تحل المواجهة المزمنة مع إسرائيل حلاً نهائياً وتعاد سيناء، والتي كما نفهم هي الشغل الشاغل لاهتمام القاهرة في هذه اللحظة فسوف تكون هاك فرصة لعودة السلام إلى ربوع الشرق الأوسط. وعندما يحدث ذلك

فإن مصر ستصبح أبعد بكثير من أن تستضيف القوات السوفيتية وصواريخها (\*)، غير أن الاتحاد العربى وحلفاءه ينظرون إلى القضية نظرة واضحة المعالم، فهم يعتقدون أنهم لا يقاومون الإسرائيليين وحدهم، لكنهم يقاومون مصالح أمريكا الاقتصادية الممتدة عبر إسرائيل، ولذلك يميلون بشدة إلى ضرورة استخدام روسيا كقوة مضادة.

ومرة أخرى، في حين أن المرء على أى حال قد يبدو متعاطفاً مع المآسى والآلام التي تعرض لها اليهود، يجب أن نضع في ذاكرتنا أن الدولة اليهودية ولحدت وتوسعت على حساب العرب، فإسرائيل الحديثة ما هي إلا طائر الوقواق الذي يعشش في الشرق الأوسط إن المصير المحزن الذي لقيه اليهود في ألمانيا وشرق أوربا لم يكن خطأ الفلسطينيين، لكن كان عليهم وعلى جيرانهم أن يدفعوا الثمن، وليس هذا دليلا في حد ذاته: إنما هي مسؤلية جوهرية وتاريخية لا نستطيع نحن في الغرب أن نتهرب منها ومع الأسف ليس ذلك الأمر الوحيد، فكلما تعمق الإنسان في المسألة كلما أدرك أن العالم العربي منذ أيام نابليون، والمصريون على الأخص، ليس لديهم سوى القليل المفيد ليسكروننا عليه . فهم كما هم اليوم واقعين في شباك القوى الكبرى، دافعين ثمن الأخطاء أكثر من المخطئين أنفسهم .

هناك أمر معين يتوق إليه دائماً الرجال والنساء العاديون في مصر قبل أى شيء وهو أن يتركوا لحالهم يعيشون في سلام، مسالمين وتواكليين يعملون تحت النير عمل شاق لا يتوقف سواء في الحقول أو بعض الوظائف الحكومية المجمدة، وطموح أغلب الشعب لا يزال بسيطاً، وهو أن يكسب بعض القروش الإضافية لتحسين وضعهم قليلاً، وطموح الغالبية العظمى من المصريين لا يتغير وهو الحصول على سبع أو ثمان أكواب من الشاى التقيل مضافاً إليه الكثير من السكر يومياً، وفي مناسبات الأعياد تتاول وجبة اللحم الضان المشوى أو الكفتة، وقضاء ساعة أو ساعتين في مقهى القرية.

(٠) وكما يبدو أن الأحداث قد أثبتت ذلك منذ أن ظهر هذا الكتاب.

وجلباب جديد في شم النسيم (عيد الربيع) .. هذه هى طموحات الغالبية العظمي للفلاحين للمصربين التي لا تتغير . يضاف إلى ذلك أهمية عامل الدين، وصيلة السرحم، والقرية والكرامة الشخصية . لقد حقق جمال عبد الناصير حسين شيئاً لهذا الشعب، لقد أعطاهم القوة الدافعة لكى يفخروا بأنهم مصريون، وهو إحساس حرموا منه منذ أيام الفراعنة .

إنه لمن الصعب أن نقرر عما إذا كان ناصر قد فعل الكثير أو القليل داخل مصـر خلال السنوات الثمانية عشرة التي قضاها في السلطة، إذ لا يزال من السـابق لأوانــه أن يصدر حكم عما إذا كانت سياسته الداخلية قد نجحت أو فشـلت . إن العواطـف التـي فجرها خارج الحدود كانت كالبركان حتى أن الكثيريــن من مواطنيه ليجدون صعوبة في أن يتبينوا أن القاهرة قد أصبحت واحدة من محاور القوة المهامة في العالم الثالث غير المنحاز، لكن لذلك جانب أخـر، وكما لاحظ جيمس الدردج James Aldaridge أي كتاب عن القاهرة: "لـيس فـي مقـدور أحـد أن يتنفس في هذه المدينة دون أن يحس بهمساتها العصبية وابتهاجاتها خالية البال وذلك لأسباب بسيطة فربما لا توجد مدينة في العالم تضحكك أكثر منها، ليس فقط من نكاتها اللاذعة، ولكن أيضاً من حالها الـذي يدعو للسخرية" فكثير من سحر المصربين الجارف يقبع في استعدادهم التحويل أي أمر جاد إلى "هزار" ومضاعفة الضحك عند أقل ذريعة .

لقد قال لمى من هو ذات مرة إن إطلاق النكات تصرف طبيعى عند المصرريين، كما تفعل أغنية كالبسو Calypso عند سكان جزر الهند الغربية أو كما تفعل الأناشيد الروحانية الدينية أو الجاز عند الزنوج الأمريكيين، وليس الغريب أن يضحكوا فيما بينهم وبين أنفسهم عند فكرة أنهم يلعبون دور "السيد العربى" لقد كانت مصر دائما أهم بلدان الشرق الأوسط، ولكن بالرغم مسن ذلك حتى في أيام قمة مجدهم عندما كان نجم عبد الناصر يشق عنان السماء، فإن قليلاً من المصريين كانوا يرون أنفسهم حقاً قادة للعالم العربى، بسل حتى لو نظروا إلى أنفسهم على أنهم عرب فقط، ففي داخل أفئدتهم كانوا دائماً ينظرون إلى الماضي، غارقين بعشق وحماس في أمور بلادهم الأساسية، وقلما كان لهم أي اهتمام بالاستراتيجية الدولية. والآن وهم

يجددون أنفسهم وقد نال بهم الإرهاق مبلغه من جراء المغامرات الخارجية بينما، يوجد الكثير الذى يتوجب عمله في الوطن . وبالرغم من الحديث عن المعركة القادمة التي لا مفر منها، وعن مظاهرات الطلاب (والتي هي تعبير خالص عن الإحساس بالضياع الوطني) فإن المصري في جوهره رجل سلام.

إن أنــور الســادات يدرك ذلك جيداً، عندما يتفاوض ببراعة وتقة بالنفس كــتلك الــتى يفاصــل بهـا تاجـر الــبازار لاستعادة الأراضى التي سلبها الإســرائيليون دون أن يلجأ إلى السلاح . كما أن جولدا مائير وموشيه دايان يعرفان ذلك أيضاً مما قد يشكل سبباً برجماتيا لعناد تل أبيب التي تتبنى وجهة نظـر الذي لا يستعمل شيئاً ولا يدع غيره يستعمله، ومادام المتخصصون في حـل ألغــاز الكلمات المتقاطعة في الهوايتهول يدركون ذلك أيضاً، فإن هناك الآن ســببا وجـيها لعقد الآمال على صياغة علاقات وثيقة من الصداقة بين جيل جديد من الإنجليز والمصريين .

وتأسيساً على هذه الملاحظة المتفائلة، دعنى أضيف: وبالرغم من وجود مسحة خافتة من الاستعلاء والاستغلال، لا تزال فترة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين التي تمثل فصلاً فاصلاً للاستعمار الأوربي تمثل مرحلة مثيرة مثل أي فترة من تاريخ مصر الرائع.

إن الموضوع الذي اعتنى به هو وصف تتابع أحداث العصور منذ اللحظة التسي ظهر فيها نابليون عام ١٧٩٨ حتى رحيل عبد الناصر عام ١٩٧٠ مركزاً على القضايا الأساسية والأزمات التي عصفت بالأرض العريقة في العصر الحديث، غير أنها مرت مرور الكرام على التطور الهائل في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة خلال العقدين الماضيين لأن ذلك يقع خارج مجال الكتاب متمنياً أن يكون ذلك موضوع جزء مكمل . ومن ثم فقد قصد به أن يكون إلقاء نظرة بانورامية إطلالية لمصر في العصر الحديث.

وأستطيع أن أدعى لنفسي أنني كنت على مسرح الأحداث لأكثر منذ ربع

قرن، وهي الفترة التاريخية التي يغطيها هذا الكتاب. حقاً لقد انتهيت من كتابة أغلب فصوله خلال السنوات التي قضيتها في بيتنا على ضفاف النيل في البدرشين حيث كان يحيط بنا الفلاحون وهم يعملون في الحقول، ومن ورائهم في الخلفية تقبع منف وسقارة فتحقق لى الإحساس بأننى بكل كيانى على اتصال بتراب مصر وروحها.

وبالرغم من استخدامي للمصادر التي ذكرتها في الببليوجرافيا بطريقة متحررة، إلا أنني جمعت الكثير من مادتي التاريخية في القاهرة والإسكندرية، ولهذا سوف أكون مقصراً لو نسيت أن أسجل ما أنا مدين به من جميل لكل أصدقائي الذين لم يساعدوني في أصول الكتاب فحسب، بل شكلوا على الدوام أفكاري، ووجهة نظري إزاء تلك الأرض التي عشت على ترابها منذ أن كنت طفلاً يبلغ عمره ثلاثة أشهر . فخالص شكري لعطفهم الدائم الذي لم يخذلني قط، والذي جعل علاقة حبى لمصر لم يتوقف، ومن ثم فإنه من المناسب أن أهدى لهم هذا الكتاب . فإلى أصدقائي الكثيرين الرائعين؛ هذا واجب تقدير يقدمه "ابن البلد".

ريموند فلاور

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

تمهيد نابليون يترصد إنجلترا فــى ليلة سادها الصقيع من شهر نوفمبر ١٧٩٧، بينما كان سكان الوديان المتـناثرة يتكدسـون حول مدافئهم، هرولت قافلة عسكرية فرنسية من ناحية الشمال عبر الألب... إنه المواطن الجنرال بونابرت عائدًا من إيطاليا.

لقد حقق و هو في سن الثامنة والعشرين من عمره نجاحاً مذهلاً، ففي خلال خمس سنوات فقط علا نجمه من رتبة ملازم مجهول في سلاح المدفعية إلى منصب القائد العام للقوات الفرنسية في إيطاليا . . . قائداً عاماً لقوات تمرست في القيائد العام للقوات الفرنسية في إيطاليا . . . قائداً عاماً لقوات تمرست في القيال، وتدين له بالولاء، وعن طريقها تمكن من اجتياح شمال شبه الجزيرة (الإيطالية)، ووضع نهاية لجمهورية البندقية، وأجبر إمبراطور جمهورية البندقية على عقد السلام، لقد كان يحيا حياة شبيهة بحياة الملوك، ويهلل له المعجبون به بأنه " ها نيبال الجديد " فقبل شهر كان قد وضع نهاية سعيدة لهذه الحملة بعقد معاهدة كامبو فورميو Campo Formio.

ولكن في باريس حيث كانت الحكومة تتخبط في الفشل، وتواجه ألف مؤامرة، فقد كان يعرف أنه يتوجب عليه التعامل معها بحذر فلم يكن يدور بباله أن انتصاره المذهل في إيطاليا لم يقابل إلا بأقل درجة من التقدير والإعجاب من جانب حكومة الإدارة الفاسدة، والتي كانت تنظر إليه بعين الغيرة والحسد، في حين أن ولاءه للنظام كان راسخا لا جدال فيه (ولقد دار الهمس في باريس أنه دفع ثمن ترقيته من قبوله الزواج من إحدى عشيقات المحس في باريس أنه دفع ثمن ترقيته من الكنه لم يستطع أن يمحو من أحد رجال الإدارة التي كان يريد التخلص منها)، لكنه لم يستطع أن يمحو من ذاكرته كلما هرول نحو باريس أنه قد ألقى القبض عليه مرتين، وزج به في غياهب السجن خلال السنوات الخمس السابقة، وأنه في هذه المرة، إذا ما قام بأدنى تحرك فاشل فسوف يكون في ذلك نهايته .

أما السبب في استدعائه هذه المرة فلم يكن سراً، إذ صدر قرار الحكومة في ٢٦ أكتوبر بتعيينه قائداً لجيش حملة إنجلترا، أو بمعنى آخر قائداً لغزو

بريطانيا . فلقد أطلقت معاهدة كامبو فورميو أيدى الجمهورية (الفرنسية) لمندخل في صراع مع عدوتها التقليدية، لكن كلما أمعن بونابرت في التفكير كلما أدرك أن القيام بعملية عبر القنال الإنجليزى لن تكون بكل تأكيد مجدية من الناحية العملية في ذلك الوقت . فلقد كان ضعف الأسطول الفرنسى عائقاً يدعوه للتردد، كما أنه لم يكن لديه النية في أن يرتبط اسمه بعمل فاشل .

لقد سافر من مومييللو Mobello إلى راشتادت Rashtadt ثم إلى باريس باقصى سرعة تسبقه شهرته . فعند كل قرية كان عليه أن يتوقف ويستمع إلى خطبة من عمدتها، وفي كل مدينة كان عليه أن يتلقى كرم الضيافة . ومن حين لآخر كان يقصح لرفاقه المسافرين معه بما يدور في نفسه فقد أسر إلى صديقه ميو ميليتو Miot Melito قائلاً: ما قمت به حتى الآن لا يساوى شيئاً؛ لأننى في بداية سباق كتب على أن أخوضه، هل يدور بمخيلتك أننى حققت النصر ببساطة لأضمن بقاء هذه الحقنة من المحامين الذين يشكلون حكومة الإدارة رجال من نوعية كارنو Carnot وباراس Barras وفيما بعد قسال له في راشتادت: وبالنسبة لى يا عزيزى "ميو " دعنى أقول لك، أننى لم أعد أومر فاطيع، لقد تذوقت طعم القيادة ولا أستطيع الاستغناء عنها . لقد توصلت إلى قرارى إن لم أصبح سيداً فسوف أغادر فرنسا! ».

كان الاستقبال الحافل الذي استقبل به في باريس سواء من جانب مؤيديه أو منتقديه رائعاً مما بعث في نفسه السرور، ففي كل مكان رفرفت عليه أعلام الثورة ذات الألوان الثلاثة . كما أن الجمهور المبتهج كان مقتنعاً أنه (أى نابليون) ما أن يطل بوجهه على بريطانيا حتى تجثو الإمبراطورية البريطانية تحت قدميه، غير أنه سمع وهو يصيح: "هل تتوقعون منى أن أطرب لمثل هذه المظاهر العامة ؟ أتدرون السبب أنه نفس الجمهور الغفير الذي سوف يشاهدنى وأنا في طريقى إلى المقصلة!!. وعلي مضض قام أعضاء حكومة الإدارة بتكريم الجنرال؛ حيث استقبلوه استقبالاً رسمياً، وألقى باراس خطبة غيراء مخاطباً إياه بلقب محسرر إيطاليا ومحقق السلام لأوروبا . ففي لوكس مبرج اعتلى الناس الموائد ليفوزوا بنظرة على البطل، فشاهدوا شخصاً نحيف البنية، شاحب البشرة، يرتدى بزة زرقاء ويتمنطق بسيف يكاد يحف

بالأرض . غير أن مظهره هذا أثار حماس تاليران Talleyrand الذي كان على علاقة طيبة معه، وهو الذي وصفه بقوله: "إنه شخصية جذابة ذو بشرة شاحبة، يبدو عليه علامات الإرهاق . في حين أن أصحاب الصالونات الأدبية كانوا يتهامسون فيما بينهم بأن الجنرال الشاب يبدو كقط يرتدى الزى العسكرى " وأقد كان سلوكه يجمع ما بين الجفاء والخشونة التي تتطلبها أصول المهنة، وبين الروح الاجتماعية الطيبة، وأحسن ما يقال عنه أنه كان ذا ابتسامة تسحر الألباب.

وبعد الاحتفال سارع هارباً من كل هذه الضوضاء، ومظاهر النفاق إلى بيته الصعير في شارع شانتيرن Rue Chanterine والذي أعيد تسميته بعد عودت السيس غير في شارع النصر Rue de la Victoire وفي هذا البيت كان ينكب على عمله الروتيني مع هيئة أركان حربه من الضباط المكلفين بتجهيز المؤن والعاملة المون ينت المسلم الاجتماعي مثل صائدي الأسماك المتقاعدين، والمهربين المحترفين السلم الاجتماعي مثل صائدي الأسماك المتقاعدين، والمهربين المحترفين وبدءاً من مطلع شهر فبراير راح يستكشف موانئ الساحل الشمالي (لفرنسا)، وبينما كانت عربته تتعثر فوق الحصى بين كاليه Calais ودنكرك Dunkirk الكارثة تسأكد من مخاوفه بأن غزو بريطانيا في هذه الظروف سيكون بمثابة الكارثة المحققة، لكنه كان لديه النية عندما تحين الفرصة المناسبة أن يعمل على المحققة، لكنه كان لديه النية والحكومة الفرنسية أيضاً، لأن ثمرة الكمثري لم تكن قد نضجت بعد في الوقت الحالي. ولذلك قدم للحكومة اقتراحاً بديلا في النوم الذي قدم فيه الاقتراح جاءت موافقة حكومة الإدارة.

قبل اثنى عشر شهراً من ذلك التاريخ كان القنصل الفرنسى في القاهرة قد تقدم بمذكرة مطولة يقترح فيها أن الوقت قد حان للتدخل في مصر، وقال إن هذا التدخل سوف يجد ترحيباً ليس من جانب المصريين الذي كانوا ضحايا لحكومة ظالمة وفاسدة، بل سيجد ترحيباً أيضاً من جانب تركيا، صاحبة السيادة، إذ لم يعد سراً أن الباب العالى كان يعانى الأمرين من جانب بكوات المماليك الذين تاجراً فرنسياً الذين

كانوا يقيمون في مدن الداتا، ولم يكن هذا التقرير جديداً في مطلبه، فقبل ذلك وعلى طول السبعينات والثمانينات من القرن الثامن عشر، انهال على وزارة الخارجية الفرنسية المتقارير بخصوص المسألة الشرقية، غير أن أحداً لم يكثرت بها كثيراً، ولكن في هذه المرة أعاد صوت له نفوذ تكرار هذه الفكرة، وهمو صوت شارلز موريس دى تاليران المتقاعلى أوتون Charles Maurice de Tallyrand. في بداية كان تاليران أسقفاً على أوتون Autun غير أن الكنيسة طردته من رحمتها لهرطقته، وكان قد عاد لتوه من حياة الدعة الاستعمارية في فيلادلفيا (حيث لجأ إليها حتى انتهى حكم الإرهاب) وفى قصر اللوفر ألقى محاضرة عامة كان عنوانها "حول مزايا مستعمرات فرنسا الجديدة " وقد أشار فيها إلى كيف أن بريطانيا قد سلبتها من فرنسا وكان آخرها في عهد آخر ملوكها . وإذا كانت الفكرة قد ضربت على وتر حساس، ولقيت استجابة أخر ملوكها . وإذا كانت الفكرة قد ضربت على وتر حساس، ولقيت استجابة من مستمعيه في باريس، فإنها أكملت دائرة تفكير هذا الشاب الحالم الذي كان في ذلك الوقت يعقد اجتماعاً في مومبيللو Mombello .

لقد كان نابليون بونابرت يحلم بسحر الشرق حتى منذ أن كان ملازما أول، يقتل الساعات المملة الثقيلة داخل الثكنات في الأقاليم، بل أنه كان يسجل يومياته برصد بعض الملاحظات مثل تاريخ مصر، وقرطاجة، والنتار، والأتراك، بل وأبعاد الهرم الأكبر، وتاريخ تولى السبع والعشرين خليفة (من الأتراك)، إلى جانب ترجمات لحياتهم، وتفاصيل دقيقة عن مسلك زوجاتهم، بل أنه دون عبارة تقول: " المجد كله يأتى من الشرق مثل الشمس Toute le .

وفجاة تذكر ذلك الفتى الكورسيكى الذى تجرى فى عروقه دماء البحر المتوسط فتوحات الاسكندر وقيصر، لكنه كان يقيس أحلامه بمعيار العقل والمنطق كما روى ذات مرة للكونتيسة ريموسات Remussat بأنه قادر على أن يربط بين رؤيته لإقامة إمبراطورية في الشرق، والتفكير في إلحاق الأذى بإنجلترا في الغرب.

وشاءت الأقدار أن يصبح تاليران وزيراً للخارجية بعد أسبوعين فقط من

إلقائسه محاضرته الشهيرة، وعلى التو بدأ بونابرت يتراسل معه بخصوص مشروعه لتحقيق السيطرة على البحر المتوسط، فقد كتب إلى الوزير الجديد يقول: « ليس اليوم ببعيد عندما ندرك ضرورة الاستيلاء على مصر إذا كان في نيتنا تدمير إنجلترا. إنه في مقدرتنا أن نبحر ونستولى عليها بقوة تعدادها معنى نيتنا تدمير إنجلترا. إنه في مقدرتنا أن نبحر ونستولى عليها بقوة تعدادها العثمانية الشاسعة التي تموت يوماً بعد يوم تدفعنا بأنه لا مفر من البحث عن وسيلة أخرى يجب أن نتبعها لكى نحمى تجارتنا في شرق البحر المتوسط».

وسواء كان تاليران مقتنعاً بذلك أم غير مقتنع (فعندما فشل المشروع فيما بعد وتحول إلى كارثة ألقى كل منهما اللوم على الآخر). غير أنه كان داهية دبلوماسية ولا يرفض فكرة ضرب عصفورين بحجر واحد إن استطاع، وأن الفرنسيين إن لم يحتلوا مصر فمن المحتمل أن تقوم بذلك قوة أخرى، وقبل كل شيء، كان يفضل أن ينشغل شخص ذو شعبية تثير قلقه في مشروع عسكرى على ضفاف النيل على أن يراه يتسكع على ضفاف السين بدرجة تثير الخطر.

ومهما كانت دوافع تاليران الخاصة، فإن مقترحاته التي قدمها كانت تؤيد فكرة الحملة، كما تضمنت خططه أيضا مشروعات لحفر قناة في خليج السويس ومشروعاً آخر للقيام بحملة لفتح الشام بعد احتلال مصر، وكان ذلك كافسيا للحصول على تأبيد حكومة الإدارة والوقوف إلى صفه، فقد وضح لهم أن مصادر تموين إنجلترا تأتى من بلاد بعيدة عنها، وأن هجوماً ناجحاً لقطع خطوط المواصلات سوف يكون بمثابة ضربة قاضية، ويستبعد من ذلك القيام بحملة لغزو إنجلترا حتى قبل انتزاع الهند منها، فلو أصبح الأسطول البريطاني متورطاً حول الإسكندرية، فإن هجوماً خاطفاً عبر القتال الإنجليزي يصبح في الإمكان القيام به: وهكذا اتفقت وجهة نظر حكومة الإدارة مع وجهة نظر نابليون في الهدف، لكنها اختلفت في الغرض، أما الأموال اللازمة على سويسرا. وخلال ست وسبعين يوماً من العمل المضنى وتحت ومفاجئة على سويسرا. وخلال ست وسبعين يوماً من العمل المضنى وتحت أقصى الظروف صبعوبة، وبدرجة رائعة من السرية، ثم اختيار الفريق

المشارك في الحملة سواء على مستوى المشاة أو البحرية، أو الجهاز المدنى حتى أصبحت الحملة جاهزة.

ولقد اختار نابليون أركان حربه من بين الضباط الذين كان يثق فيهم، كما اختار جنوده من بين أولئك الذين حاربوا معه بشجاعة في إيطاليا، وتم ذلك وهـو جالس في مقصورة زوجته الخاصة (فقد كانت جوزيفين كثيرة التغيب وتكـون عـادة في حجرات نوم إما باراس أو معلم الرقص مسيو هيبولبت والمهم المناصلة وبمساعدة فـريق مـن العلمـاء علـي رأسهم جاسبارد مونج Gaspard Monge وبرتولـيه Bertholet عـالم الكيمياء الشهير أمكن تجنيد عدد مذهل من المتخصصين للانضمام للحملة، فلقد كانت فكرة السير في أثر الجـيوش العظمي في العالم القديم تجذب إليها عدد كبيراً من رجال الفكر كما تفعـل قطعة المغناطيس وبينما كانت إنجلترا متورطة في بناء إمبراطورية شاسـعة، أدركـت فرنسـا الـثورة أن الوقت قد حان لبعث الحياة في البحر المتوسط، والذي كان على مر التاريخ محور العالم .

حـتى ميشـيليـه Michelet الذي كان أقـل الناس إعجاباً به كتب يقول: "ليست هذه حملة عادية، حافزها الجشع، إنما دافعها أمل البعث الرائع النبيل" ولحماء ولحم يمض وقت طويل حتى كانت نواة جامعته الشاملة قد تكونت، فقد شملت علماء فلك، ونبات، وعلماء الهندسة، وعلماء في المناجم والمحاجر، وعلماء في الآثار وعلماء متخصصين في الدراسات الشرقية، وعلماء اقتصاد سياسى بالإضافة إلى زمرة من الموسيقيين والرسامين والشعراء، وقد بلغ مجموعهم ١٦٧ عالما، كان أغلبهم في سن الشباب، اتجهوا واحداً بعد الآخر إلى ميناء طولون Toulon فقد كانت النية عازمة على دراسة كل كبيرة وصغيرة على طولون مصـر، ذات التاريخ التليد بكل دقة متناهية. وقد يسخر مقاتلوه من جنود المشاة مـن هؤلاء العلماء الحالمين، ويطلقوا عليهم ساخرين لفظ "الحمـير" لكن في نظر بونابرت كانوا يمثلون أهمية بالغة، فهم الرجال الذين سيخلدون شهرته بأنه الإسكندر الجديد .

وفسى صباخ يوم ١٩ مايو عام ١٧٩٨ الباكر، اقتربت عربة تجرها خيول

شم توقفت أمام فندق لانتاندنت L Inetendent في طولون، ومن أعلى الدرج هبط نابليون وقد تأبطت جوزفين ذراعه، ويقول شهود العيان أنه لم يظهر أي انفعال عاطفي لهذه اللحظة، فقد كان يجلس طوال الوقت في العربة صامتاً متبلد الحس، ومن حين لآخر كان يرفع أصبعه للرد على تحيات الجماهير، وعندما اقتربت العربة من حافة البحر طبعت جوزفين على خده قبلة الوداع هامسة في أذنه: متى ستعود؟ فأجاب وهو يهز كتفيه: « ربما بعد ست شهور، أو سبت سنوات »، ثم أكمل هامساً وهو يضع قدميه على الرصيف: «وربما لا أعود أبداً ».

وعلى الجانب الآخر (من البحر) في ذاك الوقت نفسه لم يكن التهديد بغزو محتمل من جانب فرنسا يلقى تأثيراً كبيراً على الحياة اليومية، وإذا كان هاك ما يشيخ الناس في إنجلترا فهو ما كان يحدث في الأسطول، إذ أن أعمال التمرد والشغب التي اندلعت في منطقة سبيتهيد Spithead كانت سيئة للغايسة، بل لم يكد يمر شهر على حدوثها حتى اندلعت موجة تمرد شاملة في منطقة نور Nore، ولسم يكن أحد يدرك بالطبع كم كانت حياة جندى الأسطول شاقة . لكنهم صدموا لما علموا أن تجنيد الأسطول يتم إلى حد كبير عن طريق الخطف، وإن جراية الجندى قليلة لا تكفيه للغاية، وأن الأطباء في عن طريق الخطف، وإن جراية الجندى قليلة لا تكفيه للغاية، وأن الأطباء في السفن يختلسون الدواء، ومرتبات العاملين والمتقاعدين لم تكف لإعالة أسرهم التسي نادراً ما يرونها، وبالرغم من أن حركة التمرد قمعت بأشد درجات البرلمان وعلى قيادة الأسطول لمنحهم المزيد من النتاز لات (وبالمصادفة فإن البرلمان وعلى قيادة الأسطول لمنحهم المزيد من النين عاصروا هذه الأحداث في القارة، بأن الثورة الإنجليزية على وشك الحدوث).

ووسط هذا كله، أنذرت صحف لندن أن الاستعدادات الفرنسية في موانئها على القنال قد وصلت إلى درجة عالية من الاستعداد والتأهب، كما أن عميلاً سرياً شاهد الجنرال بونابرت على الطريق بين فورنس Furnes ودنكرك، وأبلغ آخر عن بناء قوارب واسعة الحجم في برست Brest ومن ثم فإن الحملة لم تكن مستبعدة تماماً، وبعدها بقليل انهالت التقارير بأن فرنسا تخطط

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جاسسبرد مهنج من أشهر علماء الرياضيات والهندسة كان أيضاً من المصاحبين لنابليون في حملته على مصر

لعملية في الجنوب على نطاق واسع . كما أن أحد ضباط الأسطول البريطاني الذى انتهت به مغامراته الطائشة أن يصبح سجين حرب في باريس، نجح في توصيل رسالة تفيد بأن حكومة الإدارة قد وضعت عيونها على مصر وعلى تجارة بريطانيا في البحر المتوسط، وبعد أسابيع قليلة تمكن السير سيدني سميث Sidney Smith من الهروب من سجن لوتمبل Le Temple، ودعاه اللورد جلانفيل Lord Glanville لتناول الإفطار، ثم اصطحبه إلى القصر الملكي حيث أخبر الملك أن بطانة بونابرت قد شمات علماء في الرياضيات ومؤرخين وجيولوجبين يستطيعون كتابة التقارير عن الآثار وعن تطوير المصادر الطبيعية لمصر . كل ذلك بدا بعيد التصديق، وعلى أي حال فقد قرر "بت" Pitt رئيس الوزراء أن الوقت قد حان للتفكير في شئون البحر المتوسط، وفي الثاني من شهر مايو أصدرت قيادة الأسطول التعليمات إلى اللورد سان فنسنت Lord St. Vincent المرابط في قاعدة قادش Codiz بأن يبعث بمجموعة من السفن تحت قيادة السير هوار شيو نيلسون Horatio Nelson الذي كان قد وصل لتوه من إنجلترا وهو يقود سفينة القيادة لصاحب الجلالة Vanguard. وفسى الوقت الذي وصلت فيه الرسالة إلى اللورد سان قنسنت في ٢٤ مايو، كان نيلسون قد سبقه في طريقه إلى طولون، وكان واقعا في مأزق .

فقسبل ذلك بأربعة أيام فقط، بينما كان الأدميرال يقطع كبينته جيئة وذهاباً، غمره فجأة إحساس بابتهاج يفوق الوصف، فالبرغم من أنه كان قد فقد ذراعه الأيمن، إلا أنه أعيد ليتولى قيادة كتيبة طائرة تحمل تعليمات سرية بخصوص الستعامل مع الفرنسيين. وبعد مغيب شمس يوم رائع، بدأ الجو يتقلب، وعند منتصف الليل بينما كانت سفينة القيادة فانجارد تستعد لمواجهة عاصفة، وجدت نفسها في خطر داهم، فقد مال قلعها الرئيسي على جانبه، تلاه الشراع السذي يعلسو المؤخرة، واستمرت العاصفة لمدة ثمان وأربعين ساعة، كادت خلالها سفينة القيادة فانجارد أن تصبح حطاماً. ولو لا الحظ الحسن ومهارة بحارتها ما أمكن سحبها بسلام إلى خليج أوريستانو Oristanoفي سردينيا، وهناك تم إصلاح العطب بمجهود جبار خلال أربعة أيام فقط.

وكما حدث، كانت هذه الأيام حرجة، فقد أبلغ تاجر أن بونابرت في صحبة تسلات عشرة ناقلة للجنود وأربعمائة سفينة تموين، قد أقلعوا من تولون في السيوم الذي سبق على هبوب العاصفة. لقد انطلق الطائر، والأدهى من ذلك أنك لم يكن لدى نيلسون أدنى فكرة إلى أين يتجه هذا الفرنسى، وزاد الطين بلة، أنه اضطر إلى التوقف بسبب عدم هبوب الرياح.

ونستطيع أن ندرك مدى الإحباط الذي عاناه طوال الشهرين التاليين من خـــلال قراءتــنا لما جاء في يومياته، إذ كتب وهو يتذمر: "حتى الشيطان له نصيبه من الحظ السعيد Even the devil has the devil s own luck، وبكل تأكيد لم يكن الحظ إلى جانبه في لعبة الاستغماية الدائرة حول البحر المتوسط، إذ لسم يكن لديه سوى فرقاطتان تأتيان إليه بالمعلومات، كما أنه أخفق بالكاد في اللحاق بالقافلة البحرية الفرنسية. ففي ليلة ٢٢ يونيو وسط طقس ساده الضباب بالقرب من صقلية مر على مسافة قريبة جداً من الأرمادا (الفرنسي) الــذي كان يسير ببطئ شديد حتى أن الادميرال دى بروى Breuys كان في إمكانه أن يسمع طلقات إشارة السفن البريطانية . وفي ذلك اليوم علم أن الفرنسيين قد استولوا على مالطة، ثم أبحروا بعدها شرقاً وذلك قبل أسبوع، ومن ثم انطاق نياسون بكل سرعة قاصداً الإسكندرية، لأنه خطر له فجأة أنها سوف تكون هدف نابليون . وما أن وصل إليها في ٢٨ يونيو إلا أنه لم يرصد شيئاً فيها، فقد كان ميناؤها الشرقى خالياً من السفن إلا من سفينة حرببة تركبية واحدة وأربع فرقاطات، أما الميناء الغربي أو «الأفرنجي» فلم يكن فيه سوى خمسين مركباً تجارياً من جنسيات مختلفة، ومن ثم اعتقد أن الفرنسيين يوجهون شرورهم نحو مكان آخر، ولكنه في اليوم التالي بينما كان حراس الميناء يستطلعون بالمنظار فنار جزيرة فاروس بالإسكندرية شهاهدوا بالكاد أشرعة قافلة نيلسون البحرية وهي تختفي وراء الأفق الشمالي الشرقى في اتجاه آسيا الصغرى، عندئذ بدأ أسطول فرنسى هائل في الظهور والاقتراب من ناحية الشمال الغربي . وبينما كان نيلسون يوزع سفنه على طول ساحل آسيا من حلب حتى خليج إيطاليا، ثم مرة أخرى عبر كريت حتى سيراكوزه (صقلية)، كان نابليون قد وصل إلى سواحل الدلتا بسهولة كما

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فعل الإسكندر وقيصر في أيامهم . ولم يتبين لنياسون أن ما خمنه في أول الأمر كان صحيحاً إلا عندما جاء يوم ٢٣ يوليو، ولم يكن خطؤه أنه وصل متأخراً قليلاً . ففي ذلك الوقت كان نابليون يستعد لدخول القاهرة الكبرى كقاهر، ومن هنا يبدأ تاريخ مصر الحديث.

الفصل الأول تقلبات مفاجئة كتب الشيخ عبد الرحمن الجبرتى فى حولياته: " سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف (من السنة الهجرية التي بدأت فى ١٥ يونيو عام ١٧٩٨م)، هى أول سنى الملاحم العظيمة، والحوادث الجسيمة، والوقائع النازلة، والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور، وتسرادف الأمور، وتوالى المحن، واختلال الزمين، وانعكس المطبوع، وانقلاب الموضوع، وتتابع الأهوال، واختلاف الأحوال، وفساد التبير، وحصول التدمير، وعموم الخراب، وتواتر الأسباب (وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون).

كان للفزع الذي انتاب الشيخ ما يبرره، فقد أحدث نابليون تأثيراً مزعجاً، لكن يجب أن نضع في الحسبان أن العنف والتقلبات المفاجئة لم تكن شيئا جديداً على مصر، فعلى امتداد القرن سارت الحياة في مواجهة خلفية من الستحزبات وأعمال الثأر، والحروب. فقد ظل وادى النيل تدوسه أقدام الغزاة لما يقرب من ٢٥٠٠ سنة، وكان الفراعنة في الحقيقة آخر المصريين الذين حكموا بلادهم. فبعد أن أزاح قمبيز الفارسي الأسرة الصاوية تماماً عام ٢٥٠ ق. م. شهدت مصدر مداحل منتالية لحضدارة اليونان الراقية، وعنف العسكرية الرومانية، وتطرف المسيحيين الأولين، وظل الفلاح هو الفرد الوحيد الذي لم يتغير، ذلك الفلاح المصري الذي استمر يفلح الأرض، يشد الحزام على البطن ليقتصد حتى يفلت من المجاعات، وكان ضحية للاستغلال من كل من تصادف وملك زمام الحكم.

لاب وأن يكون الفلاح هو أقدم مخلوق في الدنيا. فقد شاهد كل شيء. فخلال العصور الوسطى شاهد بلاده، وقد استقل بها حكام مسلمون. ففي عام اغتم حسل العرب محل المسيحيين (البيزنطيين)، وأصبح الخلفاء سواء من دمشق أو بغداد سادة مصر. وفي القرن العاشر (الميلادي) تعرض هذا البلد نغزو جديد لكن في هذه المرة من قبل الشيعة حكام تونس (1). ومن أشهر من

خلف هؤلاء المغامرين الذين جاءوا من شمال أفريقيا واجتاحوا الشام وصقاية ودخلوا في صراع لم يتوقف ضد الصليبين هو ذلك القائد الأسطوري صلاح الدين (الذي عرف عند الصليبين الذين انتزع منهم بيت المقدس باسم سلادن (عالم عرف عند الصليبين الذين انتزع منهم بيت المقدس باسم سلادن مركز أعصاب مصر. ترك صلاح الدين أثراً في مجال آخر ظل باقياً عبر القسرون، إذ أنه جرياً على عادة الخلفاء في بغداد، راح يفتش في أسواق الرقيق في أسيا الصغري، بحثاً عن فتيان النصاري ليشد من أزر قواته الكردية (إذا لم يكن من الصعب العثور على القوى البشرية، ففي ذلك الوقت كانت أسواق القسطنطينية تموج بأبناء اللاجئين الفارين من التنار). وبسرعة مذهلة تمكن من أن يجعل منهم قوة مقاتلة، ذات كفاءة عالمية. استطاع بها اجتياج الشام، ونجح أخيراً في طرد الصليبين من الأرض المقدسة. ولوقت طويل لم يكن هناك مثيل في التاريخ لنظام المماليك الحربي القائم على تجنيد الرقيق. والدي شاك مثيل في التاريخ لنظام المماليك الحربي القائم على تجنيد الرقيق. والدي شيل في التاريخ لنظام المماليك الحربي القائم على تجنيد المتبعة، والتي أسقطت أسرة المتبعة، والتي أسقطت أسرة الجتماعية كاملة، لها قوانينها الخاصة وتقاليدها المتبعة، والتي أسقطت أسرة الفساد.

إن مصطلح " مملوك " يحمل سراً غامضاً يثير الفضول، فالبرغم من أن معنى المصطلح في اللغة العربية، يعنى " الرقيق " المملوك أو العبد، وعلى الأخص العبد الذكر، ذي البشرة البيضاء، الذي يشترى لكي يصبح مجنداً في الجيش. وكانت القاعدة الأساسية لنظام المماليك هو الولاء المطلق، ليس للجيش ذاته أو بمعنى آخر للتاج، و لكن لسيد معين الذي تم عن طريقه شراء المجند أو الذي على يديه قد يتم عتقه في ظروف مناسبة.

وما أن تقوم أسرته ببيعه، أو في حالات أكثر احتمالاً أن يقوم نخاس بخطفه من قريته في إقليم القوقاز، حتى يجد الصبى نفسه مشحوناً في سفينة مسع آخرين مثله، تتجه بهم إلى القاهرة، حيث يعرض للبيع عارياً في أسواق الرقيق، ويظل ينتظر حتى يشتريه أحد بكوات المماليك، وهنا تتقطع الصلة النهائية بينه وبين أسرته ووطنه بعد أن يفقد هويته بل حتى عقيدته الدينية،

ويصبح عضوا في طبقة عسكرية، ذات قوانين صارمة، وتقاليد رهيبة.

وبالرغم من أنه كان يعيش داخل ردهات قصر البك، إلا أنه قد يجد نفسه يوماً ما ابناً متبنى داخل أسرة سيده الكبيرة، شديد الولاء لمولاه "البك" وللرفاقه من المماليك، ويبدأ تدريبه لكى يصبح عضوا في طبقة خاصة من الإخوان، تحتقر الفلاح وغير العسكريين على السواء، بل تنظر إلى الزواج وحياة الأسرة كشئ قد يقضى على مهنته كرجل حرب.

وإذا جانبه الحظ في سوق الرقيق، فقد يشتريه السلطان نفسه، أو واحد من بكوات المماليك، ذوى النفوذ، بعدها يرسل الفتى المملوك إلى مدرسة عسكرية حيث يتعلم أصول القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وتصقل موهبته في فنون الكر والفر، وكان محظوراً عليه بتاتاً الاتصال بالعالم خارج المدرسة. التي كان يطبق فيها النظام الصارم عن طريق نظام ولاية الأقدم في الخدمة على الأحدث فيها، فقد كان المماليك الأقدم في الخدمة يسمون الأغوات أمور باقى المجندين، وخلال مدة الدراسة في المدرسة ليم يكن المملوك يتلقى أي راتب، ولم يكن له أي حقوق، ولكن ما أن يتخرج منها حتى يمنح بشكل رسمى حق الحرية والعتق.

وإذا ما نظرنا من هذه الزاوية فإن نظام الرقيق كان نظاماً قديماً كوسيلة مناسبة للتجنيد في المهن والحرف المنعلقة بالحرب وبالصناعات الأرستقراطية الراقية. ولا ننسى أنه لم يكن ينظر إلى الرقيق نظرة العار في بلدان الشرق، إذ أن العبد لم يزد عن كونه مستخدم مأجور. وبالطبع لم تؤت الفرصة لأغلب المماليك لكى يعتقوا، فقد قضي كثير منهم حياته كلها في العبودية، تلك المسرحلة التي مروا بها جميعاً بدءاً من السلطان والبكوات ووجهاء الدولة، بل أكثر من ذلك أنهم كانوا فخورين بها. فبعد عشرين عاماً من شرائه وهو طفل من قرية ما في أرمينيا بما يساوي مائة دو لار، أصبح بسرقوق سلطاناً على مصر، وبعد عشرين عاماً من شراء برقوق له، أصبح المؤيد بدوره سلطاناً على مصر (")، وكما لاحظ أرنولد توينبي: "ما أن وطأت قدما هذا العبد الشركسي أرض مصر حتى رأى أن المستقبل مفتوح

أمامسه... وأدرك أن القسسدر قد يشاء له أن يصبح سلطاناً "ثم أضاف سلخراً "ورغم أنه أصبح سيدًا إلا أنه كانت تتملكه روح العبد ".

كان الفتى المملوك يدرك بكل تقة أنه ان يمر وقت طويل حتى تكون المناصب العليا متاحة أمام مواهبه وقدراته، فقد يحتضنه البك لو كان ماهرا في فن الفروسية والمبارزة والسيف أو رمى السهام، أو ربما بسبب وسامته وجمال تقاطيع وجهيه، وقد ينقل إلى بطانته الخاصة حيث يصبح "حامل المحبرة" أو حامل " الغليون" وفي الوقت المناسب وبضربة حظ قد يسرقي إلى درجة أمير " العشرة " وهي أولى درجات سلم الوظائف القيادية، ومعها يبدأ اشتراكه الطائش في مؤامرات القصر، وكان الترقي يعنى الثراء وإمكانسية الصعود إلى زمرة الطبقة المتحكمة في البلاد، وتأسيس بيت حاكم خاص به.

كان السلطان - أقوى البكوات الذين نجحوا في انتزاع العرش (٤) - يحكم من القلعة، وكان له قواده، ولقواده نقباؤهم، وللنقباء ضباط برتبه ملازم، لكل واحسد من هذه الرتب سرايا من القوات يأتمرون بأمر رئيسهم الذي اشتراه وحرره، والذي يدين له وحده بالولاء والطاعة، ولقد كانت هذه القوة المنظمة السلامة للعرش، فقد كان العرش على الدوام مهدداً من قبل البكوات الأكثر السلامة للعرش، فقد كان العرش على الدوام مهدداً من قبل البكوات الأكثر نفوذاً. وبالرغم من أن الابن، بل حتى الحقيد قد يرث في بعض الأحيان العرش، غير أنه قلما نجد أسرة حاكمة تستمر في البقاء بعد الجيل الثاني أو الثالث قبل أن يسقطها مغتصب جديد. والإحصائيات تتحدث عن نفسها في الثالث قبل أن يسقطها مغتصب جديد. والإحصائيات تتحدث عن نفسها في مقدار ها ثلاثمائة سنة مات منهم أربع وعشرون ميته طبيعية، ففي خلال الحفلات المجنونة في القاهرة في العصور الوسطى مسرحاً لمروايات ألف ليلة وليلة.

فعن طريق القسوة والانتقام والتسلط، حكم سلاطين المماليك وقوادهم.

فقايت باي - الذي كان من المفروض أن يكون حاكماً مستنيراً - وكانت له قلعته التي تواجه ميناء الإسكندرية في المكان الأثرى لجزيرة فاروس، كان في استطاعته بشخصه أن يجلد بالسياط رئيس مجلس الدولة وغيره من كبار الموظفين الآخرين ليحتم للحصول على مزيد من الأموال للخزانة، وقد قيل أن أحد سلاطين المماليك قتل جواده بضرية واحدة من قبضته، لكن في أغلب الأحيان كان السلطان يجد متعة في قتل الناس، فقد كان يأمر بقتل العشرات من البشر بل أنه في بعض الأحيان كان يمسك بيديه سيف الجلاد العملاق المقوس وحيد الحد ليقوم بنفسه بقطع رأس متمرد، أما لو كان في قلبه قليل من الشفقة فقد كان يكتفى بقطع يده أو ساقه أو يأمر بتركيب حدوة في بطن قدمــه مــثل الفــرس تماماً. وفي حالات أخرى قد ينهال بالهدايا على حاكم صديق أو صديق مفضل استولى على خيوله. أن الحالة التي عاشها المماليك كانت مذهلة: فمئات من رجال البلاط كانوا يحيطون بالسلطان، ولكل واحد من هؤلاء كان له أتباعه (أظهرت وثائق السلطان بيبرس أن عشرين ألف رطل من الطعام كانت تعد يومياً الاستهلاك القصر، وأن التكاليف اليومية لشراء اللحوم والخضروات في عهد السلطان الناصر بلغت ما يوازي عشرة آلاف دولار) لقد كان ثراؤهم عارما مثل ثراء البندقية التي ارتبطوا معها معاهدات تجارية، وكان مصدره تجارة الهند في شرق البحر المتوسط، فلكونهم سمادة على مصر والشام، كان المماليك يفرضون مكوسا وجمارك على كل بالة من المنتجات الشرقية التي كانت تصل من الخليج الفارسي والبحر الأحمر عند مرورها في طريقها إلى البندقية. ففي خلال القرون الست التي كانت فيها أوربا تشهد زلزلا عجل بنهاية العصور الوسطى مثل حركة عصر النهضة والأحياءRe - naissance ، وحركة الإصلاح الديني، والحروب الأهلية، وصراع القوميات وموازين القوى كانت هذه الأوليجار خيية العسكرية تفعل ما يحلو لها في ذلك الركن البعيد من البحر المتوسـط. ولقد كتب ستانلي لين بول Stanley Lane - Poole يقول: « ينفرد المماليك بأنهم نموذج مناقض تماما لأي سلسلة من الأمراء في العالم، إنهم عصابة من المغامرين الذين لا يلتزمون بالقانون، إنهم رقيق في الأصول، جــزارون فـــي الســلوك، متمردون، عطاشي لسفك الدماء، وكثيرا ما كانوا يلجــأون إلــى سلاح الخيانة، وبالرغم من ذلك كان هؤلاء السلاطين الرقيق

ذواقين الفنون. وهذا مسلك قد يوصف بأنه حميد يصدر من أى حاكم شديد التحضر قد يتصادف جلوسه على العرش بطريقة دستورية. فقد أظهروا فى منشاتهم وزخافها، وفى ثيابهم وأثاث بيوتهم ذوقاً رفيعاً وصفاء من الصعب أن يوجيد له مثيل فى دول غرب أوربا، إنها إحدى الحقائق التى ينفرد بها تاريخ الشرق، فابن طولون التترى هو الذى وضع أول نموذج للمسجد الإسلامى الحقيقى فى القاهرة. إنهم سلسلة سلاطين المماليك كلهم أتراك أو شراكسة، الذين ملئوا القاهرة بأكثر الآثار رونقاً وجمالاً يفوق أى مدينة أخرى.

وبالـرغم من كل هذا الترف، فنادرا ما كان لديهم الوقت للتفكير العاطفي في الأسرة والبيت والوطن، فعلى طريقة الشرقيين، جعلوا المرأة في وضع أدنى من الرجل في سلم الطبيعة، فقد كانوا يميلون إلى معاملتهم كخليلات في بيوتهم، مهمتهم مخصصة لوسائل المتعة ولا شيء غير ذلك. فقد كان جناح الحريم مليئاً بالمحظيات من المصريات، والنوبيات، والحبشيات، ولو عقدوا قرانهم بالزواج. فإن ذلك يكون على نساء من بني جلدتهم أي جورجيات أو شر كسيات. ونادراً ما كانوا ينجبون منهم أبناء (فكثيرا ما كانت زوجات المماليك يلجأن إلى إجهاض أنفسهم للحفاظ على مظهرهن وسيطرتهن على أزواجهن (٥)، وذلك لأنهن وجدن أنفسهن في منافسة دائمة مع فتيات الرقيق الجميلات) وأيضا كانت الحياة غير مستقرة لهم في مصر في العصور الوسطى، فقد كانت جيوش المماليك في تحرك دائم مما جعل الصورة العامة تبدو مكرسة للرجال ولطبقة اجتماعية معينة، وبالرغم من أنهم حكموا مصر لزمن طويل إلا أن المماليك لم ينتموا إلى أمه بعينها. إذ ظلوا على الدوام جيشاً مستحفزاً للقتال، جنوده أجانب لا يربط بينهم وبين المصريين - أهل الـبلاد الأصليين - الذين كانوا في الواقع هم الرقيق - أي رابطة أو مصالح مشتركة. وكما عبر عن ذلك ستانلى لين بول يقول: «أنهم قطيع من الذئاب الأجنبية تتحكم في ملابين الأغنام وهم في أمان كامل».

لقد كان اكتشاف فاسكو دا جاما Vasco da Gama لطريق الأطلنطى عبر رأس الرجاء الصالح عام ١٤٩٨ ضربة قاصمة لقوتهم التي تفككت بعد سبع

عشر عاماً عندما طارد السلطان العثماني جيشاً مملوكياً وطرده من الشام، ثم الحق بهم هزيمة ساحقة بالقرب من القاهرة، ومنذ ذلك الوقت فصاعدا وحتى عام ١٩١٤ كانت مصر رسمياً جزءاً من إمبراطورية الأتراك.

وعلى طول إمبراطوريتهم وعرضها والتى وصلت فى اتساعها إلى نفس القدر الذى وصلت إليه الإمبراطورية الرومانية الشرقية يوماً ما، لم يزد اهتمام الأتراك بأى ولاية أكثر من اهتمام مستثمر فى مصنع اشترى أسهمه، ولم يكن لديه الوقت الكافى لزيارته، إذ كان الاهتمام الأوحد للباب العالى هو المقدار الدائم لأموال الضرائب، وبالرغم من أن إدارة مصر كانت من الناحية الأسمية فى يد الباشا التى ترسله القسطنطينية، وأن كل شىء كان يتم التصرف فيه باسم السلطان إلا أن المماليك (الذين كانوا من الناحية النظرية يعترفون اسميًا بعميق الإجلال والتنجيل لصاحب الجلالة السلطان) استمروا يحيون حياة البذخ على حساب باقى السكان، وظلوا على حالهم يتآمرون فيما يحيون حياة البذخ على حساب باقى السكان، وظلوا على حالهم يتآمرون فيما بينهم فى صراع من أجل التقوق على بعضهم البعض من آن لآخر، وبدأت قدوة الباب العالى تتهار وتتضاءل، كلما أصبح مركز الباشا يزداد حرجا، فقد ترك هذا الممثل للسلطة الهائلة بالرغم من أنها خاملة – معزولاً، فقد كتب عليه أن يترك ليغلى فى مرجل دسائس القلعة الذى أو شك على الانفجار.

وعندما بدأ كل من كلايف Clive و وارن هيستنجز كل مع حربها مع في السنتعمار الهندوستان عام ١٧٦٩، وكانت تركيا غارقة في حربها مع روسيا، وجد البكوات فرصة سانحة، فقاموا بذبح الحامية التركية في القاهرة، وأرسلوا الباشا مشحوناً كطرد. ولوهلة قصيرة من التاريخ وبتحريض من جمهورية البندقية وروسيا، استعاد المماليك بعض مجدهم المنقضي فاجتاح كبيرهم على بك (\*) الشام وبلاد العرب حتى وصل إلى مكة وهناك بويع خليفة للمسلمين، غير أن ذلك لم يدم طويلاً، وبعد أن دفعت رشوة مناسبة تنفست بعدها القسطنطينية الصعداء عندما علمت أن خنجراً في ظهره قد

<sup>(•)</sup> كان على بك الكبير يشغل منصب شيخ البلد (المترجم).

وضع نهاية لطموحاته المزعجة. لقد كان ذلك أشبه بالمأساة. فقد كان على بلك الكبير يمثل الحاكم المستنير الذى فعل الكثير ليقضى على الفساد وليجعل حياة الفلاحين أكثر يسراً. وقد حل محله اثنان من شباب البكوات هما إبراهيم بك ومراد بك اللذان اقتسما الحكم بينهما تحت السلطة الاسمية للباشا التركى. غيير أنهما كادا يدمران البلاد لأن جشعهما للمال لم يكن له حد، وفي خضم مطالبهم القاسية توالى خذلان النيل وقت الفيضان، فاندلعت الأوبئة التي أهلكت القسم الأعظم من السكان.

وعندما وصل نابليون إلى مصر، لم يجد فيها سوى قشور حضارة، وبلداً مرهقاً يرسف في أغلال الأسر، ولكنه أيضاً وجد أن المصريين عبر هذه القرون من الكوارث قد تعلموا أن يكونوا أصحاب وجهة نظر تواكلية إزاء الحياة، وتعايشوا بطريقة ما مع سادتهم المبهرجين كغيرهم من الشعوب المقهورة، وأصبحوا منطوبين على أنفسهم يرفضون التجديد بشكل يثير الغرابة، فهم يعيشون في حالة من القناعة السلبية التي كانوا غير راغبين في المجازفة بهاء لقد كان وصول الفرنسيين يبشر بجلب رعب جديد لحياتهم المستكينة أساساً. وبينما كان يتصور أنهم سوف يستقبلونه بالعرفان كمخلص لهم – قام نابليون بأول – وليس آخر – أخطائه الجسيمة في مصر.



الفصل الثانى معركة الأهرامات فجأة سمع كل واحد في القاهرة الأنباء: في مقاهي خان الخليلي وفي الحي الأفرنجي، ومن وراء مشربيات الحريم، وفي مجلس أهل الرأى في القلعة حيث هرول إليها السعاة من الإسكندرية وهم يلهثون، فقبل يومين سرت شائعة بأن ثلاث عشرة سنينة حربية قد ألقت مراسيها قبالة شاطئ الإسكندرية، تلاها بعد ذلك، بوقت خمس عشرة أخرى. وأن زمرة من الضباط نزلوا إلى اليابسة في قارب تجديف، وأنهم أخبروا الحاكم السيد محمد كريم بأنهم إنجليز جاءوا يتتبعون أسطولاً فرنسياً كبيراً انطلق إلى جهة غير معلومة. وأن الإنجليز يعتقدون أن الفرنسيين ينوون القيام بهجوم مباغت على مصر، لن تقدر الأهالي على صده، وعلى ذلك طلبوا أن يلقوا مراسيهم قبالة الإسكندرية في انتظار الأسطول الفرنسي، وأنهم يرغبون أثناء الانتظار في شراء المؤن والماء العذب.

غير أن حاكم المدينة منحهم مهلة قصيرة، إذ لم تفت عليه أن فكرة قيام الفرنسيين بغزو مصر أمر يقلق الإنجليز، ورجح أن الإنجليز هم الذين يريدون الاستيلاء على مصر، إذ قال لهم بلهجة حازمة: هذه بلاد السلطان وإذا رغبتم في محاربة الفرنسيين في إمكانكم أن تفعلوا ذلك خارج المياه المصرية فأمامكم البحر بكامله.

وخلل الضجة التى أحدثها ذلك الحادث، شعر الناس أن الحاكم قد تصرف بوقار. وبعد أيام قليلة، جاءت الأنباء بأن السفن الإنجليزية قد أقلعت بعيداً... وما كادت سيرة هذا الحدث تخبو، حتى فوجئ الناس بقعقه الحوافر المهرولة وقد عادت عبر بوابة النصر. وفي هذه المرة صدم سكان العاصمة عندما علموا وهم يقضون الوقت في احتساء القهوة، وتدخين النرجيلة أن أسطولاً عرمرما غطى البحر بلا نهاية قد ألقى مراسيه قبالة الإسكندرية.

ففى عصر اليوم الأول من شهر يوليو أذاع السعاة أن بعض الضباط الفرنسيين قد رسوا إلى البر، وتحدثوا مع قنصلهم، وفي مساء اليوم ذاته تحرك الأسطول بأكمله متجها إلى خليج العجمى الذي يقع على بعد أميال قليلة إلى الغرب، وفي فجر اليوم التالي، انتشر الفرنسيون خارج الإسكندرية "كالجراد".

ولم يكن قد مر وقت، حتى استطاع المصريون مواساة أنفسهم عندما علموا بأن رسو السفن لم يتم كما خطط له بونابرت. فخليج العجمى الذى هو الآن شاطئ راق لقضاء الصيف يزخر بصخور معروفة يغطيها الماء، وأخرى غير معروفة، وكما يحدث فى الصيف فإن هناك موج عال يتكسر على الصخر ويضرب الشاطئ بعنف، غير أن نابليون أدرك ضرورة إخلاء الموقع قبل أن يعود نيلسون، وقبل أن يأخذ المصريون حذرهم، أعطى أوامره بالرسو مهما كان ثمن المغامرة. ولهذا فإن كثيراً من المراكب الصغيرة غمرتها المياه، وأجبرت سفن أخرى على التراجع وغرقت سفن أخرى. وعلى طول الليل، لم يتمكن سوى أقل من لواء بقليل، من الوصول إلى البر بسلام وقد أصاب دوار البحر الجميع تقريباً، وغرق ثلاثون فردًا، حتى نابليون نفسه زحف وهو خائر القوى إلى الشاطئ بعد منتصف الليل بقليل وارتمى على الشاطئ يعتوره الإرهاق والانهيار.

وفى أثناء ذلك الوقت كانت أسواق القاهرة الكبرى تموج بالشائعات التى تروى تفاصيل كيف دعا السيد كريم جميع المسلمين الصالحين لطرد وتدمير الغراة، وأنه رفض كل عروض التفاوض، وهاجم بكل ما لدي، من أسلحة (التى للأسف لم تكن ندا لأسلحة الفرنسيين) وما أن دعى كاشف البحيرة على عجل، حتى جاء ومعه جنوده من البدو، غير أن كل ذلك لم يجد من الأمر شيئا، فقد ولى البدو هاربين، وبسرعة تسلق الفرنسيون حصون المدينة المتداعية، وأجبر السيد كريم – تعيس الخط على الاستسلام.

لـم يلاحظ أحد خلال الذعر الذي قوبلت به الأنباء أنه من بين الإصابات فـي الجانب الفرنسي كان اثنان من كبار الجنرالات، وربما كانت حادثة أن

كليبر قد تلقى ضربة فوق أم رأسه، وأن مينو سقط فاقد الوعى بسبب حجر سـقط عليه بينما كان يتسلق الأسوار، مادة رائعة لأصحاب النكات، غير أن الوقت لم يكن وقت نكات، ففى مواجهة هذا الرعب المفاجئ، جمع كثير من سكان القاهرة أمتعتهم وفروا هاربين إلى الصحارى، بينما صاح المتطرفون مطالبين بذبح النصارى، واندفع جمهور غريب شق طريقه إلى قصر إبراهيم بك المطل على النيل، حيث كان كبار القادة العسكريين والمشايخ يعقدون اجتماعاً لمناقشة ذلك الحدث الطارئ. واستمر النقاش طوال الليل، فقد كان إبراهيم بك يميل لصالح خطة التفاوض مع الفرنسيين، بينما كان مراد يرفض أن يسمع ذلك مسترجعاً بكبرياء ذكرى انتصارات المسلمين في الماضي على الصليبين، وكان مستحرقاً للقتال، وأنهى الاجتماع وهو يصيح قائلا: دع الكفار يأتون فسوف أدوسهم تحت سنابك خيولي.

ولكونسه جساهلاً بسأى شيء يحدث خارج مصر، فقد كان مراد بك شديد الازدراء لكسل الأجانسب حستى أنه كان يعتقد أنه سوف يشق الفرنسيين كما يقطسع البطيخ، وكان مقتنعاً أن الفرنسيين لن يجرءوا على الإقدام للنزول إلى السبر، وأنهسم سسوف يحاربون من قوارب على صفحة النيل. ولكى يحبط أعمسالهم، فقد أمر بمد سلسلة ضخمة من الحديد يبلغ طولها ثلاثمائة قدم (أي واحد وتسعون متراً) عبر شاطئ النيل يحرسها قوارب مزودة بالمدافع، معلنا أن ذلك يفوق طاقة الفرنجة للدخول في معركة، وبعد أداء فروض الصلاة، انطلق مراد بك على رأس قواته يتحدى الغزاة.

أما الذين بقوا في الخلف فقد كانوا بعيدين كل البعد عن مشاركته هذه الثقة بالنفس، فقد كانت أعصاب الناس متوترة حتى أن السلطات أصدرت أمراً بأن تظلل المقاهي مفتوحة طوال الليل، وفيها كان السكان يهزون رءوسهم رفضاً حول بيان الجنرال الذي كان قد هرب من الإسكندرية مع أمواج اللاجئين. وجاء فيه: يا أيها المصريون قد قيل لكم أنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولو للمفتريين أنني ما قدمت إليكم إلا الأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من المماليك أعبد الشهريان وتعالى، واحترم نبيه، والقرآن العظيم، وقولوا الأمتكم أن

الفرنساوية هم أيضاً مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائماً يحث النصارى على محاربة الإسلام. طوبي ثم طوبي لأهالي مصر الذين يتفقون معنا لكن الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا.. فلا يجدون بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولا يبقى منهم أثراً (\*).

وبالنسبة لرجل الشارع، كان الموقف محيراً، فقد كان أول هجوم مضاد شمنوه ضد الفرنسيين في شبر اخيت المطلة على النيل – قرب دمنهور – بلا شك لصالح المماليك في البداية ولكن عندما واجهوا تشكيلات في وضع قتال مدججة بالبنادق ذات الحراب من الصلب (السونكي) التي تطلق وابلاً من الرصاص في كل اتجاه فقد فرسان المماليك رباطة جأشهم، فبدوا كما لو كانوا يواجهون جيشاً من جنود ذوى قوة خارقة جاءوا من الفضاء الخارجي، فقد كان المماليك لا يزالون يعيشون في أجواء العصور الوسطى، فالحرب في مفهومهم هي هجوم مباغت شرس، ومبارزات بين الأفراد، ومن ذا الذي يجاريهم في استخدام الخيل والسيف!.

ولذا كان هذا الأسلوب الجديد الذى تميز برباطة الجأش، والانضباط المحكم، أمراً غريباً عليهم، ومما زاد من ارتباكهم أن قارب مراد بك الخاص المرود بالمدافع شببت فيه النيران، فانفجر مخزن البارود محدثاً انفجاراً رهيبا، وتطايرت أشلاء كل من كان فى القارب لتسقط فى النيل، وولى مراد هارباً عائداً إلى القاهرة وهو يترنح بعد أن فقد اتزانه، وأصبح لا حول له ولا قوة. وعندما عاد أحد بكواته الذين كانوا لا يزالون يتمسكون بتقاليد الفروسية مستحدياً فوق صهوة جواده قائداً الفليق الفرنسي ليدخل معه فى مسارزة فردية، غير أن قوات الجمهورية التى كان العطش والإرهاق قد حلا بهما، لم تكن فى مزاج يقبل مثل هذا المزاح، فبوابل سريع من الرصاص تحول ذلك الفتى الدمشقى إلى كومة من المخلفات الملطخة بالدم.

(•) عبد الرحمن الجبرتى، الجزء الثالث، ص: ٦. الناشر مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.



صورة لأحد فرسان المماليك وقد تكوم على الأرض بفعل مدافع بونابرت وكأن الصورة رمز لأنتهاء أسلوب حرب الفرسان في العصور الوسطى وبداية الحرب الحديثة (الرسم بريشة الرسام الفرنسي جيركو Gericauit من اللوحات التي عرضت بعد عودة نابليون إلى فرنسا اليحول هزيمته في مصر إلى نصر)

وفسى القاهرة تحول الذعر إلى رعب، فقد أجبر الناس على حمل السلاح، وعلى الفور شرعت مجموعة متحمسة في حفر الخنادق، وإقامة المتاريس عند مداخل المدينة وراح الدراويش: يجوبون الحواري الضيقة المتعرجة وهم يرفعون بيارقهم الملونة تصحبهم أنغام المزامير ودقات الطبول الغريبة الستى قد تتفر الأذن الأوروبية من سماعها إلا أنه كان لها سحر غريب على العربي مثل ما يحدثه نشيد المارسلييز Marseillaise (\*) يملأ من يستمع إليها بالحماس الشديد للعمل والفداء. وعندما خرج السيد عمر - نقيب الأشراف -من القلعة يحمل راية الإسلام، انضمت الآلالف من ذوى الملابس الرثة في موكب لا نهايسة الله، اخسترق المدينة بينما كان الشيوخ يبثون الحمية في نفوسهم، يسرددون بعض الأحاديث النبوية على أسماعهم يقرأونها من كتاب البخارى المقدس. وفي الأسواق ارتفعت الأسعار إلى أرقام فلكية، ولم يكن لأحد سلاح ذو قيمة تذكر مثل تلك التي كانت تشتري بثمن باهظ، فقد كان على غالبية الناس أن يسلحوا أنفسهم بقدر ما يستطيعون بالنبابيت والعصى والحجارة وأصبحت الطرق مجفرة من عدم الكنس والرش وسدتها أكوام القانورات، وبدأ انتهاك الحرمات من كل الأنواع يحدث، وارتفعت صيحات مخيفة وسريعة تسمع: " الموت النصاري " وانتهكت حرمات الكنائس ونهبت بـيوت الأجانـب، لو لا تدخل إبراهيم بك بنفسه لدمر الحي الأفرنجي بأكمله، وبناء على أوامره سيق المسيحيون في حراسة مشددة إلى القلعة ليجدوا الأمان، بل نقل بعض منهم إلى قصره الخاص حيث راحت زوجته تسهر على راحتهم بلطف النبلاء حتى انجلي عنهم الخطر.

وساعة تلو ساعة كانت الشائعات المتضاربة تغمر الأسواق، وتزايدت المتوقعات عن قرب وصول: "الفرنسيس إلى مصر "، واختلف الناس فى الجهة التى ينوون المجىء منها، فمنهم من يقول أنهم واصلون من البر الغربى، ومنهم من يقول بل يأتون من الشرقى، ومنهم من يقول بل يأتون من الجهتين وليعث جاسوساً أو طليعة

<sup>(</sup>٠) النشيد الوطني للثورة الفرنسية، ولا يزال حتى الآن النشيد الوطني الفرنسي (المترجم).

تناوشهم فى القتال قبل دخولهم وقربهم ووصولهم إلى فناء مصر، بل قام كل من إبراهيم بك ومراد بك بجمع عسكره، ومكث مكانه لا ينتقل عنه، ينتظر ما يفعل بهم، وليس ثمة قلعة ولا حصن، ولا معقل، وهذا من سوء التدبير وإهمال أمر العدو»(\*). فقد سجل عبد الرحمن الجبرتى الذى أرخ لهذه الأحداث ملاحظة حزينة استهل بها كتابه، فبالرغم من التجربة العملية التى مروا بها فى شبراخيت، فقد ظل كل من مراد بك وإبراهيم بك ينظرون إلى العدو نظرة احتقار، كما أن الوسائل التى أمروا بها لتحصين المدينة كانت غير كافية.

حــتى الفرنسيين لم يكونوا خالبين من مشاكلهم الخاصة، فبعد سنوات تلت استرجع نابليون وهو (سجين) في سانت هيلانه ذاكرته التي كانت لا تزال حية عن مسيرته المحرقة عبر سهول البحيرة بقوله كان الاكتئاب والحزن يسودان الجيش فقد أراد بهذه العبارة أن يصف معاناة رجاله خلال المصاعب المذهلة وهم يقتربون من القاهرة: ومثل العبرانيون وهم يتيهون في البرية اشتكوا ثم سألوا موسى وهم غاضبون عن بصل مصر وترفها، فقد كان الجنود الفرنسيون يتحسرون دائماً على خيرات إيطاليا أنهم لن يكونوا بشرًا لو لم يفعلوا ذلك ففي صيف يوليو المحرق كانت هناك عواصف ترابية ودرجة الحرارة تقارب ١١٥ (درجة فهرنهيتية) وهم يسيرون مرهقين بلا نهايـة علـى طول قاع القنوات التي جفت منها المياه، وكادوا يسلقون أحياء وهمم يرتدون بزاتهم العسكرية، ويحملون أسلحتهم التقيلة، وقد جفت حلوقهم بفعل الحرارة والأتربة والذباب، ولم يكن لديهم نقطة ماء واحدة صالحة للشرب، ففى كل قرية يدخلوها كانوا يجدون الآبار وقد خربت، كما أن جرايتهم التي كانت تتكون غالباً من البسكويت المملح جعلتهم أكثر ميلاً للعطيش، أما الماء الذي بدا لأعينهم فقد كان السراب، ويلى ذلك خطورة أن البدو كانوا يغيرون عليهم من مسافات بعيدة طوال مسيرتهم إلى القاهرة، فقد كانوا يأسرون أو يمثلون بأى جندى شارد أو تائه. وبالرغم من ذلك خلف

<sup>(</sup>٠) عبد الرحمن الجبرتي - المصدر السابق - ص ٩.

الفرنسيون وراءهم كثيرين سقطوا موتى بسبب شدة الحرارة. فقد ذكر المسلازم نيكو لاس دسفرنوا Nicolas Desvernois : لقد تركنا من خلفنا ذيلاً من الجثث ولو لا محصول البطيخ في الحقول لفقدنا عددًا أكبر من الرجال ».

وفجاة بعد مسيرة أسبوعين لاحت الأهرامات لا عينهم، ومعها وردت الأنباء أن المماليك تجمعوا في حشود بجوار النيل، وكان أمراً بعيداً عن الحكمة أن يقسم البكوات قواتهم: فبينما ظل إبراهيم معسكراً على ضفة النيل الشرقية في مواجهة القاهرة ليندفع من ذلك الاتجاه إذا ما جاء الفرنسيون، عبر مراد بك ومعه معظم قوات جيشه إلى الضفة الغربية. وكان واتقاً أن فرسانه سوف يفرمون الغزاة، ولو أنه أجبر الفرنسيين على أن يهاجموا عبر النهر لكان لذلك حكاية أخرى.

وكعادته لم يضيع نابليون الوقت، فانتهز الفرصة، ففى تقييمه الشخصى لمعركة الأهرامات كتب قائلاً: لما رأينا أن مدافعهم ليست منصوبة فوق عربات الميدان، وما أن اقتنعت أن مدفعيتهم ليست متحركة، وأنها ومشاتهم غير قادرين على مغادرة معسكرهم المخندق، كما أنهم لو كانوا قد اندفعوا فلن يجدوا الحماية من المدفعية... فقررنا أن نمد ميمنتنا ونسير في ظلها بكل قوتنا وبذلك نمر بعيداً عن مرمى بنادقهم .

وعندما أدرك مراد ما يحدث، وهو أن الفرنسيين يحاولون الالتفاف حوله، ويحولون بين سلاح فرسانه وسلاح مشاته، أعطى أوامره بالهجوم وفي مشهد لا يمكن المقارنة بين أطرافه: كان آخر هجوم كبير لفرسان العصور الوسطى كما سماه المؤرخون. تقد كان منظراً يأخذ بالألباب، فمن جهة فيما وراء النيل بدت الحقول الخضراء المزروعة، ومن ورائها تلألاً طيف القاهرة الكبرى يعلوها القلعة، ومن جهة ثانية، وعلى بعد أميال قليلة لاح في الأفق منظر الأهرامات بلونها الكلاسيكي المصبوغ بلون الشمس، وعند ما يعرف الآن بكورنيش النيل الواقع بين أمبابة وأهرامات الجيزة اندفع إلى يعرف الأمام في جرأة مذهلة طابور يتكون من ستة آلاف فارس، ولكل فارس انباعه الخصوصيون يلهشون من ورائه. وعندما كتب الملازم فرترى



صور نادرة لمراد بك زعيم المماليك الذى قاوم جيش نابليون حتى النهاية



Vertrey السنى كسان في طليعة الفليق الفرنسي مصوراً لنا انطباعاً مشوشاً، لكسنه يسنطق بالحياة عن سحب التراب المتصاعد من قدح حوافر الخيل التي تسدوى كالسرعد وهي تعدو، وعن البيارق التي ترفرف فوق رءوس الخيل، وعلى ظهورها الفرسان بأرديتهم الفاخرة، وعمائمهم الخضراء الكبيرة، وقد أحسنو ظهورهم فوق السروج بينما أمسكوا في أيديهم بسيوفهم المحدبة، ولم يكسن لسدى الفرنسيين الوقت الكافي لأخذ وضع الهجوم قبل أن تقبل جحافل الخسيل: «وفسى لحظه اتخذنه وضع القتال، عشرة رجال في العمق لتلقى الضسرية الأولسي... وبسرباطة جساش أطلق جنودنا النار ولم تطش حتى رصياصة واحدة.

ففى تشكيل عسكرى منظم، أطاقت المشاة نيرانها، ثم أعادت حشو بنادقها شمم أطلقت النار مرة أخرى، وكانت النتيجة قاتلة. فأول موجة مهاجمة من المالمليك فنيت تقريباً عن آخرها، أما هؤلاء الذين داروا حول التشكيلات فقد وقعوا في مصيدة النيران التي انطلقت من كل موقع وجاءت من كل اتجاه، وكتب فرترى Vertrey متذكرا: وكانت القذائف المشتعلة من بنادقنا تخترق فسي نفس الوقت مع الرصاص الذي نطلقه بزاتهم العسكرية الرسمية الثمينة المظررة بخصيوط الذهب والفضة، فكانت تتطاير بخفة مثل العهن المنفوش، ويضيف مييه Millet وهو جندى نفر «وكانت جثث الرجال والخيول تشكل منظراً بثير الرعب، لقد كانت مذبحة سالت فيها الدماء بغزارة ولأكثر مسن ساعة استمر المماليك الذين كان الفرنسيون يقوقونهم عدداً على الأقل بنسبة ثلاثة إلى واحد، يبرزون بطولاتهم الفردية الشجاعة بأقدام المقبلين على المسوت وهم يواجهون التشكيلات الفرنسية الأربع، ذات النظام والانضباط الصيارم. إلى أن أدرك مراد بك أن اللعبة قد انتهت فولى هارباً في اتجاه الأهرامات.

أما الرسام فيفان دينون Vivant Denon والذى سجل كل شىء بريشته فى اسكتشات تتوقد هياجاً متخذاً من نخلة ساتراً، فقد كتب يقول: إنها لم تكن معركة، بل كانت مذبحة وبعد لحظات كأن الفرنسيون يقفون فوق خنادق إمبابة، يمزقون كل شىء تقع عليهم عيونهم بوحشية. ثم بدأت عاصفة رملية

innverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الرسام الشهير فيفان دينون Vivan Denon الذي صاحب حملة نابليون إلى مصر وسجل بريشته أحداثها

جعلت النهر تستلاطم أمواجه بشدة من خلال " العُفرار "والضجيج، وكان عبد الرحمن الجبرتي يشهد المنظر من مكان بعيد وقد اعتلاه الرعب أن يسرى أمبابة وقد غطتها ألسنة النيران. شاهد الآلاف من الناس والفرسان والمشاة وأتباع المعسكرات يلقون بأنفسهم هرباً في مياه النيل، مذعورين في محاولة يائسة للنجاة وكثير من المماليك قفزوا بكل ثيابهم وسلاحهم إلى الماء حيث جرفهم التيار إلى الأعماق بسبب ثقل سلاحهم، ويقول الجبرتي: فلما عايسن وسمع عسكر البر الشرقى القتال، ضبح العامة والغوغاء من الرعيبة، وأخلاط الناس بالصياح، ورفع الأصوات فكان القلاة (العقلاء) من الناس يصرخون عليهم ويأمرونهم بترك ذلك ويقولون لهم إن الرسول والصعحابة والمجاهدين إنما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب، لا برفع الأصوات والصراخ والنباح، فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه ومن يقرأ ومن يسمع»(\*) وفي ذلك الوقت كان المتفرجون وأولهم إبراهيم باك يولون الأدبار هاربين إلى الصحراء حاملين معهم ممتلكاتهم التي قدروا علي حملها، وقبل أن يرحلوا قام البكوات بإشعال النيران في المئات من القــوارب النياـية، وبينما كان بونابرت يتحرك نحو بيت مراد بك في ريف الجزيرة، ومعه هيئة أركان حربه، كانت قباب ومآذن القاهرة تبدو كما لو كانت مضاءة بفعل الصوت والضوء Son et Lumiere المرعب والذي أضاء عين طيف الأهرامات البعيدة، بينما اندفعت الغوغاء تسرق وتحرق أي شيء تقع في أيديها. وخطب بونابرت في جنوده الذين كانوا يحيطون به عندما كانت المعركة على وشك الحدوث قائلاً: إن أربعين قرنا من الزمان تنظر إلى يكم من قمة هذه الأهرامات . ومن خلال توهج النيران الخفاق، كشف المنظر عن واحد من أعتى عمليات السلب التي تصادف حدوثها (على مر الـــتاريخ) فهناك أسلحة مرصعة بالجواهر، والسلاح الدمشقى، والسجاد نادر التمن، والحرير والتحف المصنوعة من الفضة وكذلك الذهب، الذي اعتاد المماليك على حمله معهم مع متاعهم، إذا ما فرضت عليهم الظروف المفاجئة

<sup>(-)</sup> عبد الرحمن الجبرتي - المصدر السابق - ص: ١٠.

الهروب، وكانت هذه الغنائم تصطاد بالمعنى الحرفى من قاع النيل، ويقول الجرتى: وكانت ليلة وصباحها فى غاية الشناعة، جرى فيها ما لم يتفق مصر، ولا سمعنا بما شابه بعضه فى تواريخ المتقدمين، فمن راء كمن سمع(\*).

وفــى ٢٣ يولــيو عام ١٧٩٨ تحركت الفرق العسكرية الفرنسية بحرص نحـو المديــنة، أما الجماهير التى كانت قبل ساعات فقط تنتحب، وتلطم على الوجـوه صــائحين: وأسـفاه لقــد أصبحنا عبيداً للفرنسيين فقد تحولوا إلى مراقبة ما يحدث من جنود الفرنجة (Poilus) في خلال النهار، وهم يتسكعون فــى الأسواق بدون سلاح، وصاروا يضاحكون الناس الذين ابتلعوا دهشتهم. ولــم يضيعوا الوقت في إبتياع كل ما يحتاجونه بأعلى ثمن (\*\*) وسرعان ما أخذت الأسواق تتاجر بفرح، وأعيد فتح المقاهي، وفي الساعة الرابعة من بعد ظهــر ٢٦ يولــيو، دخل بطل فرنسا الثورة إلى القاهرة الكبرى وسط عزف الأبــواق وقــرع الطبول، ونزل في أكثر قصور المماليك فخامة وترفاً وهو قصــر الألفــي بك في الأزبكية والذي، أصبح مكانه الآن فندق شبرد (\*\*\*)، وبالنســبة لنابلـيون بونابـرت فإن أحلامه عن الإمبر اطورية الشرقية بدأت وبالنســبة لنابلـيون بونابـرت فإن أحلامه عن الإمبر اطورية الشرقية بدأت الوليد، وبدأ فصل جديد في تاريخها... فصل تسيد فيه الأوربيون. وقد وصل الوليد، وبدأ فصل جديد في تاريخها... فصل تسيد فيه الأوربيون. وقد وصل هــذا التسيد إلى قمته بعد ١٥٤ عاماً، إلى أن جاء نفس اليوم، بل جاءت نفس الساعة التى قادت مصرفيها ثورتها وظهر فيها بطلها.

وفى عشرة مجلدات هامة تعتبر أثمن إنجازات الحملة كلها، جمع العلماء الفرنسيون صورة مفصلة كاملة وهائلة عن مصر في هذه الفترة، كذلك سجل بونابرت انطباعاته، إنه لمن المثير أن نرى القاهرة كما كانت تبدو في القرن

<sup>(</sup>٠) نفس المرجع ص: ١٢. (المترجم).

<sup>(</sup>٠٠) نفس المرجع السابق ص: ١٤.

<sup>(</sup>٠٠٠) يقصد شبرد القديم الذي احترق في ٢٦ يناير ١٩٥٧ (المراجع).

التامين عشر من خلال عيون ذلك القاهر الحادة، والبالغ من العمر تسعة وعشرين ربيعا، وقد استهلها كما يفعل الجندى الحقيقي بإلقاء نظرة على المشكلات الأساسية مثل مياه الشرب والتحصينات. فالقاهرة تقع على بعد نصف فرسخ من النيل، مصر القديمة وبولاق هما مينائيها. وهناك قناة تشق المدينة، غير أنها على الدوام جافة ولا تمتلىء إلا أثناء الفيضان، وفي اللحظة التي يفتح فيها السد وهي عملية لا تتم إلا إذا بلغ فيضان النيل منسوبا معيناً تكون مناسبة لاحتفال عام، عندئذ تقوم هذه القناة بتصريف مياهها على مصارف عديدة، ويصبح ميناء البكير (الأزبكية) وكذلك معظم ميادين وحدائــق القاهرة مغمورة تحت الماء، ويتم التتقل بين هذه الأماكن عن طريق القـوارب خـلل موسم الفيضان، وتهيمن على القاهرة القلعة القائمة فوق تل و التي تشرف على المدينة كلها، ويفصلها عن تلال المقطم وادى ولهذا السبب يوجد في مصر القديمة برج هائل وعال مثمن الشكل، يحتوى على خزان ترفع إليه مياه النيل عن طريق آلة هيدروليكية ومنها تصعد المياه إلى مجرى العيون. وكذلك كانت القلعة تستمد مياهها من بئر يوسف، لكن ماءها لم يكن فيى عذوبة ماء النيل، أما القلعة فلم تكن مؤهلة للدفاع عن المدينة، بل كانت مهملة وأيلة للسقوط. والقاهرة محاطة بأسوار عالية بناها العرب يعلوها عدد من الأبراج الكثيرة، حتى أن هذه الأسوار كانت في حالة سيئة ونتهاوي على مر العصور وذلك لأن المماليك لم يرمموا شيئاً منها، والمدينة كبيرة ونصف أسوارها تتاخم الصحراء لدرجة أننا نواجه الرمل عندما نخرج من بوابة السويس أو تلك التي تتجه إلى بلاد العرب .

وبعد أن دبر المتطلبات الأساسية للجنود، كان لدى بونابرت الوقت لإلقاء نظرة عامة على المدينة كما كان فى مقدرة أى سائح أن يفعل: إن سكان القاهرة كثيرون جداً فهم يقدرون بنحو ٢١٠,٠٠٠ نسمة، ومنازلها عالية الارتفاع وشوارعها ضيقة، لكى تحقق لهم الحماية من الشمس المحرقة، ولمنفس السبب فإن البازارات أو الأسواق العامة مغطاة بالقماش أو الحصر، وللبكوات قصور فارهة على الطراز الشرقى تشبه قصور الهند أكثر مما تشبه قصورنا. وللشيوخ أيضاً منازل أنيقة، أما الوكالات فهى مبانى مربعة

innverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

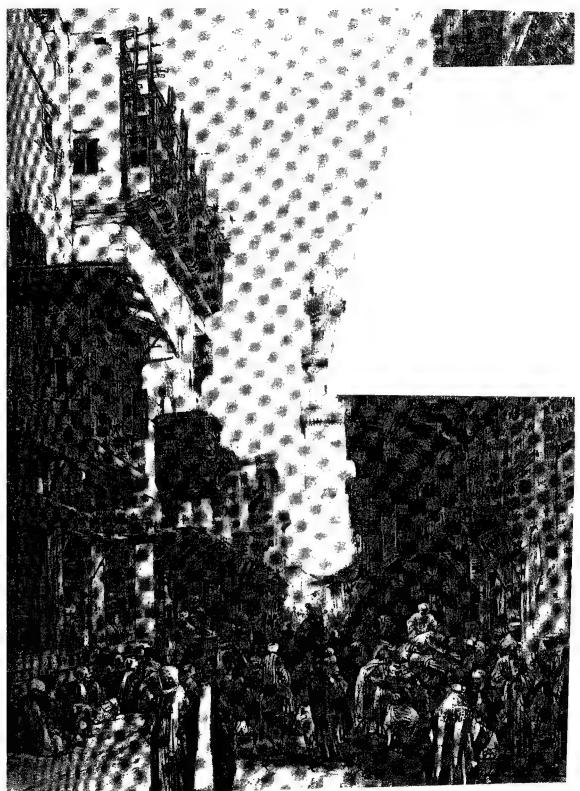

أحد أسواق القاهرة المملوكية العثمانية كما وحدها نابليون

الشكل، شاسعة المساحة بها صحون داخلية كبيرة تشمل نقابات التجار، فهناك وكالــة لتجار الأرز السيورى Seur ووكالة لتجار السويس، وأخرى خاصة بالشوام، كما كان لكل واحد منهم حانوت ضيق يطل على الشارع، مساحته عشرة أو اثنا عشرة قدماً مربعاً، يعرض فيه التاجر عينات من بضاعته، وفي القاهرة عدد كبير من أجمل مساجد العالم، مآذنها أنيقة وعديدة، والمساجد عادة تستخدم كمأوى للحجاج وينامون فيها، وبعضها كان يتسع لقدر كبير من الحجاج قد يبلغ ثلاثة آلاف من بينها الجامع الأزهر (أي جامع جامعة الأزهر)، والذي يقال أنه أكبر مسجد في الشرق، وهذه المساجد عادة عبارة عن صحون (ساحات) محاطة بعدد كبير من الأعمدة تحمل السقف، وفي داخلها يوجد عدد من الأحواض وخزانات المياه للشرب وللاغتسال. وفي أحد الأحياء الهامة وهو الحي الأفرنجي يعيش عدد قليل من الأسر الأوروبية وفيها نشاهد عددا من البيوت مثل تلك التي قد يملكها تاجر في أوروبا دخله ما بين ٣٠,٠٠٠ جنيه سنويا، وهي مؤثثة على الطراز الأوربي، وبها كراسي وأسره، وهناك كنائس للأقباط، وبعض الأديرة للسوريان الكاثوليك. وهناك عدد كبير من المقاهى يستطيع الناس فيها احتساء القهوة أو الشربات أو حتى الأفيون، ويتناقشون في شتى الشئون العامة.

ثم عرج بعد ذلك إلى بحث موضوع الرق. ولاحظ أن كل من مراد وعلى كانا قد بيعا إلى بعض البكوات في سن مبكرة بعد أن جلبهما نخاسون من بلاد الشركس، ونفس الشيء حدث مع الباشوات والوزراء والسلاطين. وأضاف ساخراً دون أن يقصد ليس قبل أن يمر وقت طويل حتى يدرك المصريون أن كل الفرنسيين ليسوا عبيداً لى .

كما كان هناك أشياء أخرى وجدوا من الصعب عليهم فهمها. وبالنسبة للمصريين فإن كثير من مظاهر الاحتلال الفرنسى بدت غير بعيدة عن إدراكهم، فوسط طوفان من البيانات التي تلفت النظر باستخدامها اسم الله القادر بشكل صريح، علم هؤلاء المواطنون الذين عاشوا كل حياتهم في ظلال القلعة، متعودين بشكل جيد على القرارات ذات الطبيعة الاستبدادية طلال القلعة، متعودين بشكل جيد على القرارات ذات الطبيعة الاستبدادية علموا مندهشين أن مزايا حقوق الإنسان - كما يفسرها ابن حقيقي للثورة -

سوف تنهال عليهم. أن هيئة بونابرت وقد ارتدى زى إمام الشيوخ، وهو يشارك في المناسبات الدينية كان يلقى منهم السرور والابتهاج، غير أن مسلك جنوده بالرغم من أنه سلوك متوقع بالنسبة لجيش احتلال - كانت كافية لإثارة حساسيتهم الإسلمية. فقد شاهدوا الفرنسيين وهم يشربون الخمر، ويتبادلون الشيائم، ويمارسون الحب علناً، كما لفت نظرهم بمقت شديد تصرفهم غير الملتزم ليس مع النساء الأوربيات فحسب، بل مع الحريم الذين شجعوهن على الظهور سافرات، وكان يثير ثائرتهم أن يروا الأقباط والشوام واليهود وقد بدأوا يتصرفون في خيلاء. كما أنهم استشاطوا غضباً عندما أمر قائد سارى العسكر بهدم بعض المساجد والمقابر في مشروعه لتنظيف المدينة، وقد بدى لكثير منهم أن كل شئ كما لو كان قد تحطم إلا إيمان الإنسان بالإسلم وبالله الذي أنزل بهم هذا العقاب جزاءً للذنوب التي ارتكبوها فجعل الكفار ينتصرون عليهم.

وفي هذه الأيام الأولى القليلة التي كان فيها متهوراً، شعر نابليون - مهما كانست نيته حسنة، ومهما كان جاهلاً بأساليب الشرق - بثقة كاملة أن سياسته الخاصية بالمتعايش السيلمي قد بدأت تعطى ثمارها صحيح - كما جاء في خطابيه إلى مينو - أنه وجد من الضروري قطع رقاب خمس أو ستة رجال كيل يوم في شوارع القاهرة، لكن على الجانب الآخر اختار ديوانين للشيوخ لكسي يعتولي الحكم تحت سلطته التشريعية. وكانا يثبتان تعاونهما معه بشكل يدعو السرور، كما أن مغازلته للإسلام التي ذهبت إلى حد إقامته الصلاة الإسلامية، وأن يظهر بالرغم من غرابة منظره، مرتديا الجلاليب المصرية الفضفاضة، كانت عملا يدل على أنه داهية سياسي، وأيضاً صورة مغرية من الخصور الانغماس في الذات، غير أنه لم يكن هناك أي مشروع يمكن أن يثير الحماس أكثر من مشروع الإحياء الحقيقي لمصر، وهو ما خطط له المعهد العلمي للقاهرة، الذي أسسه حديثاً.

ولـو كـان هناك طيف يقلقه، فهو مسلك جوزيفين، إذ أن حماقاتها لم تعد سـراً علـى أحد حتى فى القاهرة. وأيضاً وبالطبع نيلسون، لكن لم تكن لديه أنباء كلية عن نشاطاته.

الفصل الثالث تهاية حلم

بالمــتل كان نيلسون فى جهل تام عما يحدث، فقد كان لا يزال يتجول بلا هــدف فى البحر المتوسط دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن الأحداث الجسام التى كانت تحدث فى مصر، وحتى أقرب ضباطه إليه كان يدرك بصعوبة كم جعلــه البحــث العقــيم يشعر بمرارة اليأس، فقد اشتكى لمستشاره الطبى من متاعـب فى قلبه، وقد شخص هذا السيد المبجل حالته بأنها عسر هضم ناتج مسن القلــق، وقد أصر الأميرال أن انعدام الأنباء عن العدو قد حطم قلبه، ثم أضــاف بانفعـال غريب على رجل البحرية: " ربما يموت أناس بسبب القلب المحطم أكثر ما تعتقد".

شم جاءت الأنباء فجأة، ففى ٢٨ يوليو عام ١٧٩٨ علم من قائد جناح فرنسى ثم أسره أن هدف نابوليون هو مصر، تماماً مثلما كان هو نفسه يشك مسنذ البداية. وفى مساء نفس اليوم جاء تأكيد ذلك من المصادر التركية، وهنا اختفت أعراض مرض القلب، حيث استغرقت رحلة عودته إلى الإسكندرية أقل من أربعة أيام. وسرعان ما لمح أسطول نيلسون جزيرة فاروس وعمود بومبى (عمود السوارى) وقد رفرفت عليه الراية ذات الألوان الثلاث (علم السئورة الفرنسية) بالرغم من خلو الميناء من أى سفينة فرنسية، وبعد مرور ساعة هرول صف ضابط بحرى يحمل الأنباء حتى أنه في غمرة انفعاله نسسى أن يسؤدى التحسية لجناح الضباط قائلاً: "أشرعة العدو على مرمى البصر! ".

وقبل أن يختفى داخل عمق مصر، كان نابليون قد أصدر أوامره إلى الادمير الله دى بروى De Breuys، بأنه إن لم يستطيع البقاء فى الإسكندرية نفسها، فعليه أن يبحر إلى جزيرة كورفو Corfu (\*) التي كان الفرنسيون قد احتلوها، أو

<sup>( • )</sup> جزيرة تقع على الساحل الغربي لبلاد اليونان.

أن يجد انفسه مكاناً مناسباً ليلقى مراسيه على طول الساحل، ولما كانت المؤن غير كافية للقيام برحلة إلى كورفو، وأن معظم مخازن عتاد الحملة لا يسزال على ظهر السفن، فقد اختار دى بروى خليج أبى قير حيث احتمى فى هدذا المنحنى نصف الدائرى فى الغرب من وراء لسان منخفض من الأرض يتصل بجزيرة صغيرة محصنة بسلسلة من الصخور المحفوفة بالمخاطر. وبالرغم من أنه ألقى مراسيه على بعد ميلين تقريباً من الساحل لأن الماء كان ضحداً، إلا أن دى بروى شعر بأنه على تقة بأن اصطفاف سفنه فى خط واحد، ووجود خمسمائه مدفع تغطى المنطقة القريبة من البحر، فأن خطورة أن يؤخذ أسطوله على غرة كان نادر الاحتمال. ولقد كان من باب الحظ الستعس فى يسوم الأول من أغسطس أن ينزل عدد كبير من البحارة إلى الشاطئ لكى يملأوا البراميل بالماء، ولكى يحفروا الآبار (بينما تقوم الوحدات الأخرى بحمايتهم من البدو)، كما كان نظيره الأدميرال المترصد به فى مزاج نفسى يصل به إلى حالة عدم المبالاة أو التهور.

حقاً إن نيلسون الذي كان يكرر مقولته: «سوف أجر الأسطول الفرنسي المعركة في اللحظة التي استطيع وضع يداى عليه » لم يكن في مزاج أن يهدع العدو أن يهذذ وضع القتال تحت ستار الليل الدامس. ومهما كان الهجوم الفوري خطراً، كان تأجيله أشد خطراً، وبلمسة العبقرية التي كانت تميزه كهاعظم بحار في إنجلترا فقد لاحظ في حينه أنه " ما دام هناك مكان لسفينة بحرية فرنسية من طراز ٤٧ لكي تدور على عقبيها فأن هناك مكانا لسفينة بريطانية من طراز ٤٧ لكي تلقي مراسيها " وشرع على الفور في مهاجمة المقدمة والوسط من كلا الجانبين. ولقد كان قراراً رائعاً وشجاعا شهده ذلك اليوم، وعندما كانت الشمس المحرقة تغيب في وراء الأفق كانت عشر سفن من طراز ٤٧ تندفع بشدة نحو الريح متمشية مع سلسلة الصخور ملتفة حول المخاطر في اندفاع مثير، وما أن مرت دقائق حتى كانت تطلق نيران مدافعها على الأسطول الفرنسي من ناحية البر والبحر، وأكثر من ذلك كانت النيران بزاوية مائلة حتى أن سفن دي بروي لم تسطع توجيه بطاريات كانت النيران على سفينتين فرنسيتين في آن واحد، ومما زاد من كارثة الطها النيران على سفينتين فرنسيتين في آن واحد، ومما زاد من كارثة

الفرنسيين أن كانت مدافع الميمنة مفككة، ومكومة بكل أجزائها لأنهم لم يكونوا يتوقعون قط أن يهاجموا من هذا الجانب، وكان ذلك في حد ذاته سببا في تمزقه شر ممزق.

وطوال الليل لم تتوقف توهجات المدافع الجانبية وهي تخترق الظلمة التي سادها الضباب، غير أن المراقبين على الشاطئ لم يكن في مقدورهم أن يتبينوا شيئاً سوى وميض الفوانيس التي أمر نيلسون بتعليقها على أشرعة السفن البريطانية لتميزها عن سفن العدو، وبالرغم من ذلك فإن الطرفين في بعيض الأحيان كانا يطلقان النيران على سفن بعضهم البعض. إن استرجاع هؤ لاء الذين شاركوا في تلك الليلة الليلاء ذكرى ما حدث يصور دراما مشتته في فوضي أمكن بالكاد السيطرة عليها. وفي بداية القتال لقي دي بروى مصرعه، فقد قصمته دانة مدفع إلى نصفين وهو يقف في منتصف منصه السربان لسفينة القيادة لوريانL Orient، وبعدها بقليل تلقى نيلسون جرحا لكنه لم يكن مميتا. وقبيل الساعة العاشرة شبت النيران في سفينة القيادة " لوريان " وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب التي ساعد على انتشارها مواد الطلاء والجرادل المعبأة بالزيوت الموجودة على ظهر السفينة لتشتعل جوانبها التي كانت قد طليت حديثًا، وخلال نصف ساعة هجرت السفينة، وقد سجلت السيدة همنــز Mrs. Hemens فوضى اللحظات الأخيرة بطريقة مشوشة إلى حد ما في قصيدة لها عن الصبي الواقف على ظهر سفينة تحترق. ثم فجأة دوى انفجار يعمي البصر، أحدث دوامة قطرها عشرون ميلا تمتد من الإسكندرية حتى رشيد، وتساقط وابل من حطامها شديد الاحمرار مختلطا بالجنُّت، وخسلال الصمت المذهل الذي تلا ذلك عاد الظلام ليغمر كل شيء لمدة عشر دقائق كاملة، قبل أن يستأنف إطلاق النيران.

وانجلى نور الفجر عن منظر مثير للأسطول الفرنسى وقد تحطم تماماً، فمن بين الثلاث عشر سفينة من سفن القتال ذات الأشرعة تم الاستيلاء على تسلع منها بيلنما احترقت اثنتان تماماً، ومن بين الفرقاطات كانت الأربعة أحرقت واحدة من أخرقت، ولم تتجو من المعركة سوى واحدة من طراز ٧٤ى، وكذلك فرقاطتان لتشترك في القتال في يوم آخر.

لقد أخذت "لوريان "معها إلى قاع خليج أبى قير جثة الأميرال دى بسروى، ومعها كنوز القديس يوحنا المقدسى التى تم نهبها من أهل مالطة، وكذلك ما يزيد على مليون جنيه ذهبى، وكذلك الماس التى كان قد نهب من جمهورية سويسرا للإنفاق على الحملة في مصر، وبذلك أصبح نابليون معزولاً عن وطنه، بل أصبح مفلساً أيضاً.

ولقد استغرق وصول رسالة نيلسون إلى لندن التى تعلن انتصاره فى أبى قسير مدة شهرين ويوم واحد، ولقد كان انفعال كبير اللوردات وهو يقرأها مثيراً لدرجة أنه أغمى عليه وسقط على أرضية مكتبه.

وفى الثامن من أغسطس، سمع نابليون بالأنباء عندما كان فى طريق عودته إلى القاهرة بعد أن قام ببعض عمليات المطاردة والتطهير فى شرق الدلتا، ويسترجع المهندس المعمارى " نورى " Norry والذى تصادف أنه كان بصحبته وهو يركب جواده كيف أن نابليون ترجل ببطئ من فوق ظهر جواده، وسسار عدة خطوات بعيداً، وسمعه وهو يحدث نفسه: " هل هذه هى السنهاية؟ " تُسم استدار عائداً وهو يقول بلهجة واقعية: " حسناً إن هذه الحادثة سوف تحفزنا للقيام بأعمال كبرى فى مصر، لقد كانت مصر دائماً مركز الحضارة، وعلينا إحياء الإمبراطورية المصرية".

ولتحقيق ذلك كان أول متطلباته قاهرة نظيفة وقانعة، وكما يقول: المثل العربى "قبل اليد التي لا تستطيع قطعها "، كان المصريون يفعلون الشيء نفسه منذ قرون طويلة، إلانهم كانوا في تزايد أقل ميلاً لقبول الشروط التي وضيعها الفرنسيون، وأساساً كانت المشكلة القديمة قدم الزمن وهي عدم التقاء الشرق والغرب. فخلال وسائله المندفعة لتنظيف (العاصمة) رغم أنها ذات نية حسنة ومفيدة، إلا أنها لم تؤد إلا لتفاقم الموقف، حتى عندما شدد بونابرت قبضته على مدينة القاهرة ليطور نظرياته عن الطريقة التي يجب أن نظرياته أن تظهر بها الحكومة المنظمة الشعبية، كما أصبح من الواضح أن نظرياته عن حقوق الإنسان وغيرها من شعارات الثورة الفرنسية لم يكن لها سوى تأثير قليل على المصربين ذوى الاتجاه التواكلي. فمن ناحية لم يكونوا قادرين

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi



صسورة كاريكارتورية فى المتحف البريطانى رسسمتها الصحف البريطانيسة لنابليون وهو يخطب فى جنوده فى القاهسرة يعد أن سمع بتنمير الألميرال نيلسون الاسطوله فى أبى قير علم ١٧٩٨، وهو يرفع سسيفه ويقسم بأنه سوف يفنى الإنجلسيز من على ظهر الأرض

على فهم ما تهدف إليه، ومن ناحية أخرى فقد كانوا غير ميالين لقبول أى تغيير، ومهما كان الجو العام قد يبدو كريها في حوارى القاهرة لدرجة أن الإنسان قد يسترجع ما في معدته، وكذلك أزقتها التي تفوح بخليط من روائح الستوابل والتبول وهراء البشر، لكنه كان ذلك الجو العام الذي عرفوه دائماً وتعودوا عليه، ومهما عاملهم المماليك بقسوة، لكن ذلك كان ما فهموه.

وفيى الأسياس فإن إيمانهم عميق الجذور بالإسلام، وبالتالى كان و لاؤهم السلطان، والذى كان بالنسبة لهم أعظم وأقوى حاكم فى العالم. لم يعزو رجال مصير ونساؤها متاعيبهم إلى أى عامل آخر أبعد من "بلطجة "حكامهم المحلبين، إذ لم يكن هناك فلاح واحد فى أرضه لا يعتقد أنه لو قدر له مقابلة السلطان شخصيا، فإن ما حاق به من ظلم سوف يتبدد فى الحال، وبمعجزة تعود إليه حقوقه. والأكثر من هذا أساء الفرنسيون فهم نظرة المصريين عامة الى الحكومة.

وبالرغم من أن الإدارة المحلية لمصر كانت سيئة، والفوائد التى تجبى من ورائها هزيلة للغاية، إلا أن المصريين كانوا يشعرون دائماً بأنهم معتمدون على الحكومة، وهو شر ضرورى لابد منه، لكنه يحقق لهم نوعاً من الرعاية الأبوية، والتى كان من حقها طبقاً للتقاليد العتيقة أن تفرض عليهم الضرائب لاخسر مليم إن استطاعت، لجأوا إلى الذكاء، فإن هذه النسبة قد تصبح أقل وبالسرغم من كل شيء فقد كان يمكن دائماً تدبير ذلك عن طريق الرشوة. وحانوا وخلل حكم المماليك، كثيراً ما كانت الضرائب تفرض عليهم بقسوة، وكانوا يعانون من تصرفات قاسية وجشعة، لكنهم كانوا يشعرون بأنهم غير مقيدين بأى نظام، ففي استطاعتهم إذا أراداوا العمل، أو إذا أرادوا الجلوس تحت أشعة الشمس دون أن يفعلوا شيئاً. ففي حياتهم اليومية لا أحد يضايقهم.

أما الآن، وفجاة، بدأ بونابرت يتعدى على هذه الحرية، وإن المدينة الحديثة لا تبدو أكثر من وابل من اللوائح المزعجة، فقد اكتشف رجل الشارع أن عليه أن يدفع رسوماً في بعض الحالات مثل المواليد، والزواج، والوفيات، وإنه إذا أراد أن يسافر مهما كان مكان السفر عليه أن يحصل على

إذن مسبق، وأنه مسئول عن تصرفات أى شخص يدعوه إلى بيته، وأنه قد يستدعى للسؤال إذ تقاعس عن تسليم بغلته إلى الفرنسيين، وأنه مسئول عن رش الطريق أمام بيته بالماء أثناء النهار، وأن يحرص على أن يكون مضاء بالليل، أما الإهانة المتمثلة في جعله ملزماً بوضع شريط مثلث الألوان فوق عمامته كرمز للخضوع، فقد كان أمراً يمكن تحمله (لأن ذلك لن يكلفه شيئا على أى حال)، لكن شد الحزام على بطنه من أجل الاستنزاف المنظم الذي هدفت إليه الإدارة الفرنسية من أجل تعويض خسائر الكنوز التي غرقت مع سفينة القيادة كان صعباً على معدته. فكبار ملاك الأراضي كان عليهم أن يقدموا صكوك الملكية ، أما إذا فشلوا - كما - كان يحدث كثيراً - في الحصول على اعتماد الصك، فإن الأرض تباع، ويؤول ثمنها لصالح الجمهورية الفرنسية.

ومما زاد الطين بلة أن هذه اللوائح فرضت بنفس القسوة والصرامة التى فرضها المماليك، بل زاد على نهم المماليك ما فعله الأقباط واليهود الذين كان فى استطاعتهم اقتحام بيوت المسلمين تحت سبب أو آخر، بل وانتهاك حرمة الحريم، عندئذ أدرك المصريون أن حكم الفرنسيين أسوأ من حكم البكوات، فقد أحلوا البيروقراطية محل الحرية، وإذا كان المماليك يتصرفون أحيانا كالمجانين فإنهم كانوا على الأقل يتوقعون جنونهم.

وقى يوم العاشر من شهر أكتوبر (\*) قضى الشيخ عبد الرحمن الجبرتى صباحاً طيباً فى مكتبة معهد القاهرة حديث التأسيس، ولم تكن هذه هى زيارته الأولى وكان دائماً مبهوراً بالطريقة الودية التى كان الأساتذة الفرنسيون يستقبلونه بها، وهو ترحيب لاحظ بقناعة أنه امتد إلى كل المصريين الذين كانوا يبدون اهتماماً بالآداب، وبهذه المناسبة أبدى إعجابه ببعض كتب التاريخ القديم التى تصور سيرة الحواريين والمعجزات التى قاموا بها، وأبدى دهشة خاصىة لمجلد كبير يتناول سيرة الرسول الذى صور وهو يمسك

<sup>(</sup>٠) الجبرتي ص: ٤٦، ٤٧.

السيف في يده اليمني، وفي يده اليسرى كتاب، ويحيط به صحابته، وعندما صحد إلى الطابق الأول شاهد قطعة من آلة أثارت فضوله وهو تيلسكوب يمكن فكه إلى قطع صغيرة توضع في صندوق صغير، كما قام عالم الكيمياء بسيليته بعرض تجربة غريبة، فقد قام بصب سائل في أنبوبة اختبار ثم أضاف إليه سائل آخر، فتكون دخان ملون، وعندما اختفى هذا الدخان تحولت السوائل إلى مادة صلبة صفراء اللون بدت كالحجر عند ملمسها، ثم كرر الكيمائي المتجربة مستخدماً عدة سوائل مختلفة، ونتج عنها حجر أزرق وآخر أحمر، ثم قال بعد ذلك بتناول مسحوق أبيض، دق عليه بمطرقة فأحدث انفجاراً كانفجار البندقية المنطقة، جعل كل واحد يقفز مثل الأرنب بينما قهقه الكيمائي ضاحكاً (\*).

وعندما غادر المبنى، شاهد الشيخ عبد الرحمن الجبرتى أن الأزقة والحوارى عليها بيانات معلقة، لقد كان فى نية الفرنسيين أن يفعلوا شيئا جديدا هكذا اعتقد وهو يقرأها، فهم لم يكتفوا بالاستيلاء على البيوت التى كانت صكوك ملكيتها غير مكتملة، بل إنهم كانوا على وشك تقديم اقتراح بفرض ضريبة على جميع العقارات الباقية والخاصة بالأهالى، وبينما وهو يسير في الشوارع المكتظة بالناس لاحظ وجود توتر ينبأ بشر فى المناخ العام، فقد كانت الجماهير قد بدأت فى التجمع كما لو أن الاضطرابات بدأت تختمر، وعندما أرخى الليل سدوله، استخرجت الأسلحة التى كانت مخبأة، وفجيأة اندفع حشد كبير على رأسها السيد البدرى وهم يتصايحون على طول الشوارع. لقد اندلعت الثورة!

وبطريقة ما كان الوضع كما لو أن أحداً تأمل كرة الكريستال (التى يستخدمها من يقرأون المستقبل) التى تعكس بصورة مصغرة جداً كل المنادة للاستعمار التى سوف تتفجر خلال القرن والنصف قرن الستالى، ليس فى مصر وحدها بل قى بلاد كثيرة حيث كانت أوربا تلقى بيدها

<sup>(</sup>٠) الجبرتي ص: ٢٦، ٣٥.

ب تقل كبير، الجمهور المتصايح والمسلح بالحجارة والحراب والسكاكين ذات الحد القاطع مثل موس الحلاقة، تتدفع عبر الشوارع، قائد المنطقة الفرنسى وحراسة يقومون بأعمال وحشية، تلاها عمليات السلب والنهب بلا نمييز، وإقامة المستاريس بطريقة جنونية عندما صدرت الأوامر باستدعاء القوات، واستمر القتال طوال اليوم حتى فقد بونابرت صبره فأصدر أوامره بقصف المدينة من بطاريات المدافع المنصوبة أعلى القلعة، وأخيراً صوبت النيران نحو الجامع الأزهر الكبير ذاته (\*)، وكان الجبرتي يشاهد ما يحدث وهو غير مصدق وهو يحتمى خلف أحد المتاريس، بينما راحت المدينة تتهاوى بفعل وابل من قذائف المدافع وسجل وهو حزين قوله: « فلما سقط عليهم ورأوه، الم يكونوا في عمرهم عاينوه، نادوا يا سلام من هذه الآلام يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف (\*\*) أما الشيوخ الأكثر واقعية فقد ركبوا إلى بونابرت يطلبون نجنا مما نخاف (\*\*) أما الشيوخ الأكثر واقعية فقد ركبوا إلى بونابرت يطلبون ولم يأمر بوقف إطلاق النيران إلا بعد أن رجاه الشيوخ طالبين الرحمة ».

وبعد ذلك أخذت القوات الفرنسية مواقعها فوق كل أجزاء المدينة وسمعت قعقعة الخيول في ساحة الأزهر الشريف حيث اندفعت في وضع القتال، وقيدت الخيول ناحية القبلة، وألقى بالأثاث هنا وهناك، وداسوا بأقدامهم على القير أن الكريم في الأرض، ولقد شاهد الجبرتي وهو مذعور الجنود وهي تبصيق على السجاد ويتبولون على الحوائط، وملئوا المسجد بقوارير الخمور المحطمة. وكان هذا كثيراً بالنسبة للثورة. لقد فرضت غرامات باهظة على الجميع، ونزعت ثياب عشرة شيوخ، اعتقدوا أنهم تورطوا في الثورة، حتى الجميع، ونزعت ثياب عشرة شيوخ، اعتقدوا أنهم تورطوا في الثورة، حتى أصبحوا عرايا ثم أطلقوا عليهم النار في القلعة، وحذر بونابرت الآخرين بقوطها: « لقيد ماتب الفتنة لعن الله من أيقظها. فخذوا حذركم ألا تورطوا أنفسكم في كوارث جديدة ».

<sup>(</sup>٠) الجبرتي ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٠٠) الجبرتي ص: ٢٥.

ومنذ تلك اللحظة لم يعد يغازل الإسلام، ولم يعد مواطنو القاهرة يشيرون اليه بإعجاب باسم السلطان الكبير بونابرت، ما أن استقر التراب في الأسواق حنتي كان المارة يتوقفون عند نواصى الطرق ليستمعوا إلى آخر الأنباء عن الباب العالى، ووزعت نسخة من الفرمان السلطاني الذي وصف الفرنسيين «بأنهم كفار وكذابون ووحوش بكل ما تعنيه الكلمة ». وسرعان ما أصبح معروفاً أن تركيا أعلنت الحرب على فرنسا.

وقف برتيبيه Berthier يتصبب عبرقاً، وقد حل رباط بزته العسكرية الرسمية الذهبي التي كانت تصل حتى أذنيه، إذ أن شعارات الثورة: الحرية والمساواة والمؤاخاة Liberte, egalite et Fraternite لم تقلل بأي حال من الأحوال تذوقه للثياب المبهرجة Constumes de Fantaisie قد كان «برتبيه» ضئيل الحجم شديد الإخلاص، مشهود له بالكفاءة، وقف يستمع غير مصدق السي خطط رئيسه بخصوص الحملة على الشام، إذ لم يكن بونابرت الرجل المندى يسدع للأتسراك أن يباغتوه بالسير ضده، وبالرغم من أنه لم يكن من المناسب أن يترك القاهرة في مثل هذه الظروف التي كانت الحالة فيها تســتدعى وضع اليد على الزناد، ناهيك عن انتشار القلق في الأقاليم، بل أنه يكاد أن يتجاهل جيش الأعادى الذي كان يتجمع في رودس و لا حتى احتلال حاكم عكا التركى للعريش (قرية ساحلية داخل الأراضى المصرية) ثم أخبر برتيبيه إذا كان الأتراك يتوقون للدخول في معركة فلنعطيهم معركة!! فقد يستولى على عكا، ويثير مسيحيى الشام وأرمينيا ضد الباب العالى ويقلب الإمبر اطورية التركية رأساً على عقب، وسرعان ما ترجمت هذه التعليمات المسي أوامر عسكرية، وفي ١١ فبراير عام ١٧٩٩ تحركت قوة يبلغ تعدادها ١٣,٠٠٠ رجل مخترقة رمال سيناء على أنغام نشيد ألف ولحن على عجل تقول كلماته: « إننا نرحل تجاه الشام» Partant pour la Syrie.

وقف رجلان في طريق بونابرت هما: أحمد الجزار حاكم عكا من قبل الأتراك، والسير "سدني سميث "قائد الفليق البحرى البريطاني في شرق البحر المتوسط. لقد قيل عن الجزار (وهو جزار فعلاً لأنه بدأ حياته في

سلخانة القاهرة)، أنه طبق مهنته عندما مارس السياسة، فأصبح أشد الشخصيات قسوة وإثارة للرعب في منطقة جنوب القسطنطينية، أما عن سدني سميث الذي كان قد انضم إلى سلاح البحرية، وهو في سن الثانية عشر، ورقبي إلى رتبة كابتن (ملازم) وهو في سن التاسعة عشرة، ورسم فارساً Knight (لتطوعه في الحرب ضد السويديين) وهو في سن السادسة والعشرين، فقد سجل ملفه الشخصي في قيادة البحرية بموافقة شبه مقنعة: « أنه مستهور في اندفاعه نحو الخطر، غير أن له قدرات ذهنية كبيرة، في الخسروج منه بنقة ». وكان قد هرب لتوه من سجن لوتمبل Lc Temple الخسروج منه بنقة ». وكان قد هرب لتوه من سجن لوتمبل المتشابه، ذي السمعة السيئة في باريس، حيث زج به بعد تصرفاته في طولون. فقد كان له حساب خاص يريد تصفيته مع الفرنسيين، «هذا المزيج غير المتشابه، وهذه الحفرة التعسة هي التي جعلتني أخفق في قدري » هكذا دمدم بونابرت في سجنه في سانت هيلينا.

كانت عكا تقوم على لسان من الأرض ناتئ داخل البحر، ويحميها من ناحية البر متاريس ضخمة، ولقد لعبت عكا دورا بارزا في أقدار شخصيات كبيرة مئل نيشو المصرى Nesho، وسولون Solon الإغريقي، وريتشارد قلب الأسد (الإنجليزي). وعند سماعه بأن بونابرت يسير نحو الشمال، خمن السير سدني على الفور أن هذا هو هدفه، وقبل وصول الفرنسيين، كان قد استولى على سبع قوارب مزودة بالمدافع تنقل الذخيرة والمؤن، وقبل كل شيء وأكثرها أهمية استيلاؤه على مدفعية الحصار، حتى أن نابليون عندما وصل إلى عكا وجد أن المدافع مصوبة نحوه من الخنادق التي كان ينتوى الوصول إليها. ولذا تم بسهولة صد أول هجوم مباغت، أما الثاني فقد كان مكلفاً في الخسائر، وأقل نجاحاً من الأول. وهنا لجأ بونابرت إلى آلات الحصار البطيء المرهق، وبالرغم من قيام الفرنسيين بحفر الخنادق العميقة، وزرع الألغام، فقد قامت القوة البريطانية بغارات لم تتوقف، ويصف شاهد وزرع الألغام، فقد قامت القوة وهن في حالة من الجنون ويلقين بالتراب في اللاتين كن يحرن في حلقة وهن في حالة من الجنون ويلقين بالتراب في الهيواء لحث رجالهم ببذل مجهود أكبر وإظهار شيجاعة أبرع خلال قيامهم الهيواء لحث رجالهم ببذل مجهود أكبر وإظهار شيجاعة أبرع خلال قيامهم



لوحة رسمها الفنان الشهيد توماس ساتون Thomas تصور كيف دحر القائد الإنجليزى سدنى سميث Sutton مجلوم البليون الخاطف على عكا عام ١٧٩٩ في محاولته الفاشلة للاستيلاء على فلسطين

بغارات ليلية التى استمتع بها السير سدنى سميث استمتاعاً كبيراً فى تولى قيادتها بينما جلس أحمد الجزار عند بوابة قصره يمنح ديناراً فضبياً لكل من يأتى له برأس رجل فرنسى ويلقيها تحت قدميه ».

أما بالنسبة لنابليون الذى كان يعتمد دائماً على التحرك لتحقيق نجاحه، فإن هدنه الورطة كانت لا تطاق، فكأنه يضرب بقدميه بشدة فى صخرة محاولاً رفسها بعيداً مسبباً جروحاً فى مقدمة ساقه، وليلة بعد ليلة راح يذرع التل الصخير المواجه لعكا: والذى لا يزال حتى الآن يعرف بقلب الأسد: نزولاً وصعوداً وقد اعتلاه النكد، وقال وهو يشير إليها بغضب: «إن قدر الشرق يستوقف على هذه المدينة الصغيرة... لاحظوا إنها المفتاح إلى القسطنطينية وإلى الهند».

لقد كانت مفتاحاً شاء له القدر ألا يستولى عليه أبداً مهما حاول أن يلطف من حالة الإحباط التى انتابته بأحلام كبرى « إننى سوف اجتاح الإمبراطورية التركية، وأقيم فى الشرق إمبراطورية كبرى سوف تخلد اسمى للأجيال القادمة ربما سوف أعود إلى باريس عن طريق أدريانوبل أو عن طريق فيينا بعد أن أبيد الأسرة المالكة فى النمسا ». أنه لمن الواضح أن مغامراته فى الشرق قد تحولت إلى كارثة ذات مذاق كريه بالنسبة له، وأكثر من ذلك أنه بعد مضى شهرين من حفر الخنادق، وزرع الألغام، والقيام بغارات مباغته وقصف المدفعية المتبادل، واجه الفرنسيون خطراً مهلكاً من جانب عدو يحاربهم بقدر ما يستطيع. فطبقاً للإحصائيات لقى ما يزيد عن جانب عدو يحاربهم بقدر ما يستطيع. فطبقاً للإحصائيات لقى ما يزيد عن ألف رجل حتفه بسبب وباء الطاعون (مقابل ١٢٠٠ لقوا حفنهم على أيدى العدو) أما عدد المرضى والمصابين فقد بلغ ٢٣٠٠٠ رجل.

وجاءت اللحظة الحاسمة في اليوم الواحد والخمسين من الحصار عندما ظهر في الأفق أسطول كبير من العتاد التركي، وفي هذه الليلة قام نابليون في بدملج رماة القنابل من كل الكتائب في حائط بشرى سميك من جنود العاصفة بدملج رماة القنابل من كل الكتائب في حائط بشرى سميك أن هذه المحرقة التي Sturm Truppen، وقلم بشن آخر هجوم عاصف، إلا أن هذه المحرقة التي السنغرقت عشر ساعات لم تجد من الأمر شيئاً بالرغم من أنه تمكن من رفع

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لوحة تستجيلية رسمها الرسام بولوز Bulloz تصور جانبا من معركة أبو قبير (١٧٩٩) التى نجح فيها نابليون في ارغام الجيش التركي على الاستحاب إلى البحر المتوسط

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رسم للفنان آلكين Alken أحد الرسامين المعاصرين للأحداث بيين الطريقة التي كان يقاتل بها فرسان المماليك وقد هزمهم نابليون في معركة الأهرامات (١٧٩٨)، ثم تخلص منهم محمد على في مذبحة القلعة عام ١٨١١)

علم السثورة الفرنسية مثلث الألوان لوقت قصير فوق أحد الأبراج، وما أن بدأت الإمدادات التركية في النزول إلى البر، حتى بدأ يتضح أن هجومه باء بالفشل بشكل كامل حتى إنه لم يكن لديه خيار سوى أن يجمع شتات ما تبقى له من قواته الضاربة ويعود أدراجه عبر السهل إلى مصر.

بعد ذلك بدأ العدوان اللدودان في استخدام أقلامهما كل على نحو يميزه، فقد كتب البحار (ويقصد سدني سميث) وهو يلوى سكينة برشاقة في الجرح يقدول: « أيها الجنرال إن الظروف تذكرني لو أنك تأملت في تقلب أمور البشر. هل حقاً مر على خاطرك أن سجيناً مسكيناً في زنزانة في سجل التمبل قدر له أن يرغمك على أن ترفع حصارك الذي ضربته حول نجع بائس يكاد أن يكون بلا حماية أو خط دفاع. وأنت وسط رمال الشام، يجب أن تقر وتعترف أن هذه الأحداث تقوق حسابات البشر صدقتي أيها الجنرال إن آسيا ليست مسرحاً لمجدك.. هذه رسالة تشفى القليل الذي أرضي به نفسى ».

أما نابليون الدى قيل أنه لم يغفر له ذلك فقد ذكر أنه كان مدركا إدراكا شديداً مدى تقلب أمور البشر وكذلك مدى أساليب التلاعب بالناس، فالبيان الدى أرسله إلى القاهرة كان محرفاً مثله كمثل أى بيان يصدر فى القارن العشرين، فقد أعلن للمصريين: « أننى خلال أيام سوف نبدأ المسيرة إلى القاهرة، وسوف أجلب معى عدداً كبيراً من السجناء والبيارق التى الستولت عليها، لقد أطحت بقصر الجزار وأسوار عكا، وقصفت المدينة بالقينابل، حتى أن حجرا واحداً لم يبق في مكانه.. وولى السكان الهرب عن طريق البحر... أما الجزار فقد تلقى جرحاً قاتلاً ».

لقد كان الانسحاب الفرنسى إلى مصر كارثة محققة، فقد تركوا من ورائهم ذيلاً متعرجاً من المرضى والعاجزين خلال سيرهم فى الصحراء، غير إن دخولهم إلى القاهرة لم يكن كذلك، بل كان موكب نصر كما يتمناه أى من الغوغاء، فالبيارق مرفوعة، والطبول تدوى مما جعل بقايا جيشه المنهك نقضى خمس ساعات لكى تشق طريقها عبر الشوارع التى تظللها أشجار النخيل، إلا أن الأمر لم ينطلى على المصريين تماماً، فقد أثار فضولهم بشكل

واضح أن يلاحظ وا مدى الشحوب والإرهاق الذى بدا على الجنود بعد تجربتهم فى الشام. وفى الشهر الثانى وجد بونابرت عذراً حقيقياً لكى يقوم بإجراء استعراض موكب نصر.

وأخيراً ظهر في الصورة في أبي قير جيش الأتراك الذي كان يجمعه حسن بك مصطفى في رودس، وقام بالاستيلاء على القلعة التي كانت تحتلها فصيلة فرنسية واحدة، وكانت ساعتها تحتل الشريط الضيق من الأرض الذي يشكل اللسان الغربي للخليج بطريقة غير واضحة. وبشكل غير حاسم كان هجوم بونابرت وهو الهجوم المثير الذي كان لا يزال يتذكره بالحسرة والندم عن عكا، ولهذا شن هجوماً عنيفاً على مواقعهم المخندقة. وفي هذه المرة نجح في تحقيق نصر في ذلك اليوم.

ويقول السير سدنى سميث الذي وجد نفسه مرة أخرى فى خضم المعمعة: « وعندما كان الطابور الأزرق يتقدم للهجوم، رد على أعقابه خاسراً مرتين، غير أن عادة الأتراك البربرية فى قطع رءوس أعدائهم القتلى جعلهم يندفعون إلى الأمام غير مبالين وبطريقة غير منظمة، مما ساعد على انفجار بركان الغضب بين مشاه الفرنسيين الذين جمعوا شتاتهم، وقد تسببت عودتهم المفاجئة لمهاجمة المدافعين عن هذه الخطوط غير المتناسقة وغير المتر ابطة قلقاً لهم، وسرعان ما امتلأ البحر بمئات الهاربين الذين كانوا يسبحون نحونا، وكان من بين هؤلاء ضابط ألبانى شاب اسمه محمد على، وهو الذى أصبح فيما بعد حاكماً على مصر».

ومرة أخرى سار نابليون في موكب النصر عبر شوارع القاهرة غير أنه في هذه المرة كان يسير إلى جانبه مصطفى بك ذليلاً وأسيراً. غير أن ذهنه لم يكن في القاهرة بل كان بعيداً عنها، ففي أثناء الإجراءات الشكلية بعد المعركة سلم السير سدني كنوع من المجاملة المدروسة، أو ربما كنوع من الدهاء والخبث، لفافة من الصحف التي كان قد مر على صدورها شهران، ومنها عرف أن لعنة الله Gottendammerung والتي كان يتوقعها على الدوام، قد نزلت على الحكومة العاجزة في باريس، فمقترحاته في إيطاليا ردت على

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



رسم كاريكاتورى ظهر فى الصحف البريطانية فى ذلك الوقت يسخر من خروج نابليون مذعوراً من مصر من منظر الأهرامات وأبى الهول رداً على خطبته إثر مروره عند الأهرامات والتى قال فيها لجنوده: "إن أربعين قرنًا مسن السزمان تسنظر إليكم" الصورة من كتاب الدكتور سسنتاكس Syntax عن نابليون، وهى ضمن مجموعة ما نسل Mansell Collection في لندن

أعقابها. ومن خلال الخريطة بدت الجيوش الفرنسية وهى تتقهقر من كل جهة، بل أن فرنسا ذاتها كانت في قلب المعاناة بسبب الصراع الأهلى، وأن الوطن La Patrie ذاته كان معرضاً لغزو خطير حقيقي.

وفي مصر بدا المستقبل مظلماً، وعلى أى حل ماذا كانت تساوى انتصاراته على ضفاف النيل إذ ما قورنت بالسلطة والبريق الاستعمارى الذى يستوهج باللونين اللازوردى والقرمزى والذى يستطيع أن يستشفه فى باريس. إن هجر جيشه يبدو أمراً بسيطاً فى مواجهة الخطر الشامل. فبعد ليلة واحدة قضاها فى قراءة الصحف اتخذ قراره: فقد تظاهر بأنه يقوم بجولة روتينية للزيارة الأقاليم، وانسحب فى هدوء خارج القاهرة حيث أبحر تجاه فرنسا بصحبة مجموعة قليلة من المساعدين انتقاها بحرص، وقد ظل رحيله سرا مغلقاً جتى أن كليبر الذى عينه خليفة له – علم بأمرها من خلال رسالة تسلمها فى وقت متأخر بحيث لا يستطيع طلب تفسير وعلى نحو مميز كتب بونابرت: « عندما أصل إلى باريس سوف أطارد هذه العصابة من المحامين الذين خدعونا وسوف أدعم هذه المستعمرة الرائعة » ولكن فى الحقيقة لم يكن هناك أحد يعلم الحقيقة خير منه بأن حملته كانت عملاً فاشلاً.

وسرعان ما امتلأت قاعات الاستقبال في باريس بالاسكتشات المثيرة التي تصور انتصارات جيش النيل، وبدأ رسامو القصور ينجزون لوحات كبيرة على القماش الناعم تصور القاهر فوق صهوة جواده تحت سماء صافية وهو يستأمل أبا الهول، أو تصوره وهو يبث الحمية في قلوب رجاله الشجعان لكي يدوسوا بأقدامهم الأعداء من البشرة العاجية وهم يلتوون من الألم. غير أن الرسائل الملتى كان يرسلها هؤلاء المحاربون إلى ذويهم في الوطن والتي اعترضها الأسطول البريطاني في البحر كانت تصور جانب مخالفاً للرواية، فقد كتب ضابط إعتلاه اليأس يقول: « إن مصر الجهنمية ليست سوى أرض قفر تغطيها المرمال، فمنذ وجودنا هنا لم نفعل شيئاً »، بينما ناح آخر « باسمك اللهم نويد بالدوسنتاريا من شرب المياه المحلية باسمك اللهم نريد كلمه قد أصيب بالدوسنتاريا من شرب المياه المحلية باسمك اللهم نريد النبيذ والبراندي والروم » وناح عقيد آخر قائلاً: «أنني أخشى أننا قد خدعنا النبيذ والبراندي والروم » وناح عقيد آخر قائلاً: «أننى أخشى أننا قد خدعنا

إلى أقصى حد بهذه الحملة التى يتباهون بها. إن أى منطقة مهجورة وغير مسزروعة فى فرنسا أجمل ألف مرة من هذه الأرض الموعودة تخيل مجموعة من أبراج الحمام القذرة سيئة البناء إذا أردت أخذ فكرة عن الإسكندرية أما عن القاهرة أعلى وأكبر وأفخم مدينة فى العالم فهى أيضاً أكثر المدن ازدراء وأكثر حظائر الكلاب تعاسة على وجه الأرض ».

والدى لا شك فيه فأن الحملة يجب أن تسجل كعملية فاشلة. فبالنسبة للمصريين فهي ليست سوى مرحلة منقضية من مراحل تاريخهم سوف تصبح في طي النسيان خلال سنوات قليلة، غير أن نتائجها كانت طويلة المدى، فقد ألقت بمصر في حجر أوربا القرن التاسع عشر، فهي تشكل بداية النهاية بالنسبة للمماليك. وبفضل معهد القاهرة Description de L'Egypte حدث انطلاق لمشروعات وموسوعتهم السرائعة Description de L'Egypte حدث انطلاق لمشروعات كبيرة. كما يعزى إليها الكثيرة من التأثير الثقافي الفرنسي الذي هو باق حتى السيوم. أما دارسو ظاهرة صعود الاستعمار سوف يلاحظون أنها كانت أولى المحاولات الصريحة المتى قام بها بلد أوربي لاستعمار هذه المنطقة. أما أولى المعجبون بشخصية نابليون فسوف يعترفون أن مغامراته في مصر أولى كانت بمثابة رفع الستار عن النشاط المتوهج الذي تلاذلك.

إن السترحم على نابليون في مصر عبر عنه كليبر بإيجاز بليغ، إن لم يكن بطسريقة رائعة أيضاً عندما وقف يقرأ رسالة الرجل الذي كان رئيسه: إذ انفجر غاضباً: «ابسن الحسرام التافه هذا قد غادر المعسكر وسرواله ملئ بهسرائه: Ce petit Salaud foutu le camp avec ses culottes pleines de !merde!.

وفى السابع من شهر مارس عام ١٨٠١ بعد مرور ثمانية عشر عاماً بالكاد انحنى شاب إنجليزى ذو وجه أحمر على جانب سفينة مبحرة فى خليج أبى قير، وانتهى به خياله المترقب إلى تلهف شديد الرعب، إذ شاهد طلائع قوة حملة السير رالف أبركرومبى Ralf Abercromby وهى تهم بالنزول ومهاجمة المواقع الفرنسية على الساحل.

وقد كتب مورجان مورجان كليفورد Morgan Morgan Clifford الكتيبة الثانية عشرة من سلاح الفرسان خفيفة الحركة Dragoons في مسحيفته يقول: « لقد شاهدنا قواتنا تتزاحم في قوارب مفلطحة، وهم يجلسون وبنادقهم عير محشوة، وغير قادرين على الرد على أي من النيران الكثيفة الستى كانوا يتعرضون لها، وشاهدنا عدداً كبيراً من القوارب وهي تغرق أو تتمزق إربا إربا من فعل القذائف بينما كان الرجال يصارعون في المساء، وما أن وصلوا إلى طلائع العدو المتموج والذي كان آنذاك مختف الإنجليز، ورأينا قواربهم تصل إلى الشاطئ ثم رأينا الجنود وهم يقفزون منها إلى البر، واندفع العدو نحوهم، بينما كانت جماعة من فرسانهم تهاجم بعنف طلائعنا التي كانت على الجانب الأيسر وسرعان ما تحول الموقف إلى دخان وفوضى ».

وبعد مرور ربع ساعة، انجلى الموقف إذ ظهر الإنجليز على المرتفعات في الخلف وهم يتعقبون عدوا يتقهقر « الأن ساد الجميع المرح والسرور وبقدوم الساعة العاشرة كانت قوة الحملة بكاملها قد نزلت إلى البر، وزحف أبركرومبى Abercromby بعد أن ضمن لنفسه موقعاً على الساحل نحو الإسكندرية. وبالقرب من المكان الذي يقع فيه الآن نادى سبورتتج وقع التحامان دمويان، (وقد أبلغ القائد البريطاني عنهما بقوله « لم أرى في حياتي مسيداناً وقد اقترش بالجثث بمثل هذه الدرجة » وتنبأ مورجان كليفورد بأنهما سوف يقرران مصير مصر، والذي لم تستطع الكرة البللورية لقراءة المستقبل أن تنبئ عنه وهو أن ظهور العلم البريطاني Union Jack فوق الأرض المصرية سوف يبدأ قرناً ونصف قرن من العلاقات الأنجلو مصرية حتى المصرية مكروهاً - في النهاية ضربه قاضية في بورسعيد قبل يومين من عيد الميلاد بعد مرور المناء المناء عاماً.

ومن سخرية القدر إنه إذا كان الإنجليز قد وصلوا إلى مصر في النهاية فإن ذلك كان نتيجة لحالة من التشوش سادت مبنى الهوايتهول، فما أن هجر

بونابرت جيشه في القاهرة لكي يصبح القنصل الأول في حكومة باريس حتى كتب السير سدني سميث من موقعه المؤثر في الميدان، يصف الموقف كما بدا له وهو على ظهر Tigre (أي النمرة) كتب إلى قائده البحري يقول: «إن لديه الأدله الإيجابية للقول بأن كليبر هو أشد أعداء بونابرت مقتا وكرها، وفي رأية أن آخر شيء يتمناه نابليون هو أن يرى كليبر وجيشه يعودان إدر اجهما إلى فرنسا وأنه لو أمكن تسهيل خروج الفرنسيين من مصر فيان ذلك سوف ينقذ الجيش التركي من إبادة محتملة » إذ أنه لا أحد غيره يعرف إلى أي حد كانت حالة الفوضى التي هم عليها بل سيكون ذلك بمثابة الطلاق قط جائع بين الحمام في فرنسا.

كان الجارال كليبر رجلاً متغطرساً من أبناء إقليم الألزاس وينتمى إلى المدرسة القديمة، تصالح مع الحكومة الثورية التى كانت يحتقرها فى قرارة نفسه، ويمثل القوة المضادة لنظرياتها الثورية، إذ لم يكن لديه الأحلام الكبرى التى كانت لدى سلفه، ولهذا كان دائماً فاتر الحماس إزاء الحملة على مصر، ولما تزايدت المصاعب أمام الاحتلال، زادت نظريته التشاؤمية، وسرعان ما أصبح تفكيره هو إخراج الفرنسيين من مصر بأقل الخسائر.

وفي ضوء هذه الظروف لم يكن من العسير التفاوض لعقد اتفاق بين الأتراك والفرنسيين والذي بمقتضاه يمنح الفرنسيون فرصة للانسحاب الآمن وبكرامة من مصر في غضون ثلاثة أشهر. وفي مطلع عام ١٨٠٠ ذكر السير سدني الذي كان قد حقق نجاحاً في الاستنباط عن طريق قلمه ما عجز عنه بتهوره عن طريق سيفه في تقرير له رفعه إلى لندن يستهل بالسعادة بأن الفرنسيين يقومون بالجلاء عن مصر.

غير أن الرد جاء من قيادة البحرية كصدمة غير سارة، فبينما كان الفرنسيون مشغولين في الاستعداد لتسليم القاهرة إلى الأتراك، كانت فرقاطه في طريقها إلى البحر المتوسط تحمل تعليمات صارمة من الهوايتهول بأنه يجب ألا يسمح للفرنسيين تحت أى شروط من الشروط بمغادرة مصر ما لم يسلموا أسلحتهم ويستسلموا كأسرى حرب.

كان سكان القاهرة يراقبون رحيل الفرنسيين بفرح يصعب كتمانه وكانوا في حيرة من أن استثناف النشاط العسكرى المفاجئ والمحموم في عاصمتهم. وأعلن كليبر - ذو الوجه الأحمر - لقواته شروط البريطانيين، وقال وهو يبزأر من فوق منصة تغطيها الأعلام مثلثته الألوان: «أيها الرفاق ليس عند الجندي الفرنسي غير رد واحد على هذه الاتصالات الوقحة... النصر » وقبل أن تهدأ أعصابه كان الفرنسيون قد أبادوا جيش الصدر الأعظم عند المطرية، وبذلك أصبحوا مرة أخرى وبحزم سادة على مصر.

ولما وصلت أنباء هذا الكارثة غير المتوقعة إلى قيادة البحرية في لندن بعد ثلاثة أشهر لم يتملكوا أنفسهم من الإحساس بالأسى، بأن السير سدنى سحيث كان مسئولاً عن هذه الحالة من الأمور غير المقنعة. إذ قال مستر فوكس Fox وقد مالأه الغيظ: «لماذا تشغل مصر هذه الأهمية بالنسبة للفرنسيين؟»، وهو أمر لم يكن قادراً على اكتشافه، وبالرغم من ذلك شعر: «أن شسيئاً ينبغى عمله » وأعدت عدة مذكرات لتوضيح الأمر للوزراء المعنيين بالأمر، وفي الوقت المناسب اتخذ القرار بإرسال قوة سريعة تحت قيادة السير رالف أبركرومبي للتعامل مع الفرنسيين.

وفيى أثناء ذلك اشتعلت ثورة أخرى فى القاهرة، فقد راح ما يقرب من ، ، ، تسركى كانوا قد هربوا من المطرية وتسللوا إلى العاصمة يحرضون المواطنين على القيام بانتفاضة عامة ضد قوات الاحتلال، لكن بالرغم من أن الفرنسيين كانوا يستعيدون سيطرتهم بعد شهر من الاشتباكات، سويت خلالها ضياحية بولاق بالأرض، فقد وقع حادث أثارهم لدرجة أن كانوا على وشك من تدمير بالقاهرة بأكملها.

ففى عصر أحد أيام شهر يونيو المشجعة على النعاس، وبينما كان كليبر يتمشى بدون حراسة فى حديقة قصر الألفى، وقعت حادثة اغتياله. فقد استؤجر شاب عربى مسلم من حلب القيام بهذه المهمة التى حرضه عليها ضابط أتراك فى فلسطين، إذ تسلل إلى الجنرال كما لو كان يطلب منه صدقة، ثم طعنة بالسكين أربع مرات مات كليبر على أثرها. وعندما شاع

الخبر، اندفعت القوات الفرنسية مسعورة، فقد كتب سارجنت (رقيب) لأسرته متشفيا يقول: « لقد مزقنا بسيوفنا كل من صادفنا من الرجال والأطفال ». أما الجـبرتى الذي كان مرعوباً مثل أي فرد آخر من الانتقام الذي يتلو ذلك، فقد اعتلته الدهشة أن سليمان الذي اعترف بجريمته قدم لمحاكمة رسمية بدلاً من قـتله على الفـور، غـير أن النتيجة كانت واحدة، فقد نفذ حكم الإعدام في سليمان (ومعه عدد قليل من المشايخ لأسباب معقولة) بطريقة شملت كل أنواع التعذيب الستى قدرت المحكمة على التوصية بها - لقد ظـن (سليمان) أنه ضـرب ضربته من أجل الحرية، ولكن من باب السخرية أن العمل الذي قام به لم ينتج عنه سوى شئ معاكس وهو مد فترة الاحتلال. إذ خلف كليبر الذي كان كـان كـل همه إخراج جيش بلاده والعودة إلى فرنسا - مينو Menou وهو مـنه إلى قصير القامة، سمين، يبدو من هيبته أنه أقرب إلى هيئة " الفطاطرى " مـنه إلـي هيئة جنرال. وكان مفتوناً بالبقاء في مصر لدرجة كبيرة حتى أنه اعتـنق الإسـلام رسـمياً، وغير اسمه إلى عبد الله مينو بل وتزوج من فتاة مصرية (\*).

لـم تسفر الخمسة عشر شهراً من الاشتباكات التى كان من أهم معالمها المعارك الدامية خاصة حول الإسكندرية عن شيء سوى توكيد الوقوع في ورطة. وما أن اقترب عام ١٨٠٢ حتى خارت قوى الطرفين لدرجة أن مينو كان مستعداً للترحيب بقبول معاهدة أميان Amiens والتي بمقتضاها يجلو عن مصر كل من البريطانيين والفرنسيين على طول الخطوط التي كان السير سدني سميث قد أعدها من قبل إلى حد كبير، إن الحقيقة العارية هي أن الحملية على مصر بعد مغادرة نابليون، كانت قد تضاءلت إلى ما يشبه الاستعراض الجانبي. لكن ابن الحرام التافه Petit Salaud كان قد أعطى للحملة وضع النجومية ولا شيء غير ذلك.

وبالــتالى كان قد مهد الطريق - وهو لا يدرى - لخليفته محمد على الذى أصبحت سيرته هي سيرة مصر طوال نصف القرن التالي.

(٠) هي زبيدة بنت محمد البواب، (صورة عقد الزواج معروضة في متحف رشيد).

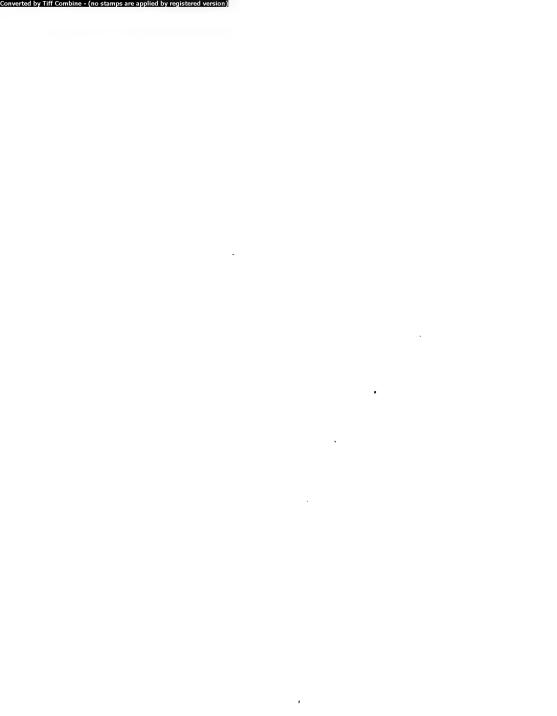

الفصل الرابع مؤسس الأسرة العلوية وبينما كان الفرنسيون يطاردون جنود الحملة التركية ناحية البحر فى أبى قير ١٧٩٩ تمكن السير سدنى سميث الذى كان قد نجا بالكاد من الموت من أن ينقذ جنديا كان على وشك الغرق بسحبه إلى قاربه الصغير، وقام بعمل تنفس صناعى لذلك الشاب الألبانى ذى اللحية الكثة والعينين الرماديتين الخارقتين، ثم نقله فى أمان إلى سفينة القيادة معتقدا أن هذا الشخص القصير المزرى النظر سوف يسلم الروح خلال خمس دقائق على الأكثر.

هكذا دخل إلى المسرح المصرى ذلك الرجل الذي قدر له أن ينجح فيما فشل فيه نابليون، فعن طريق سلسلة الإنجازات الصارمة والحاسمة تمكن هذا الجندى الألباني غير النظامي من أن يفرض نفسه سيدا على البلاد، وأن يكون المؤسس لمصر القرن التاسع عشر بكل النوايا والأهداف. فبينما تفاخر الإمبراطور أغسطس أنه تسلم روما مدينة من الطوب وتركها مبنية من السرخام، كان في مقدور محمد على أن يقول أنه وجد مصر في حالة من الفوضيي وتركها بلدا مستقرا. لقد كان دكتاتورا من الطراز الشرقي القديم امتد نفوذه بعيدا خارج حدود الدلتا. فقد ضم الأماكن المقدسة في بلاد العرب، ونشر الذعر في السودان، وأحدث الخراب ببلاد اليونان، ومد سلطانه إلى حدود تركيا ذاتها، حتى أنه في ذروة انتصاراته كان ملكا بكل صفاته لا ينقصه سوى اللقب، ويمتلك إمبراطورية توازى امتدادها إمبراطورية السبطالمة. فقبل ظهرور لينين و ماو بقرن كامل، حول محمد على مصر إلى الدولة المزرعة الواحدة ;Single State Farm جاعلاً من نفسه أكبر ملاك الأراضي والتاجر الأوحد. وعلى طول خمسة عقود من الزمان غطت سيرته أحداث الشرق الأوسط. خالقا ما اصطلح على تسميته بالمسألة المصرية التي سببت خلقا لحكومات أوروبا.

ولكن بطريقة غريبة شاء القدر أن يمكن هذا الصبى المتنمر الذي جاء من

مقدونيا ليؤسس أسرة حاكمة استمرت تتوارث العرش حتى عام ١٩٥٢، كما آل على نفسه بالرغم من نفوذه ومهارته الدبلوماسية ألا يأخذ الخطوة الأخيرة باعلان استقلال مصر الكامل، إذ ظل حتى النهاية حاكما تابعا لمولاه التركى، وبوضعه العربة أمام الحصان، حول محمد على مصر إلى إمبر اطورية قبل أن يجعلها أمة فعلا.

وكما اعتاد أن يروى لزواره أنه ولد في نفس العام الذي ولد فيه نابليون (عام ١٧٦٩) وفي نفس المكان الذي ولد فيه الإسكندر وهو ميناء كافالا الصيغير Cavalla في مقدونيا لكننا لا نعرف سوى القليل عن أصوله، لكن يتضح أنه عاني مرارة اليتم منذ نعومة أظفاره، وتولى رعايته عمدة المدينة، السذى زوجه وهو في سن الثامنة عشرة من إحدى قريباته الثريات. وبعد أن أثبت جدارته كعامل ضرائب ومكوس، وأظهر كفاءة أكبر كتاجر تبغ، شعر أنسه قد ضاق ذرعا بالبقاء في كافالا، فتقدم التطوع كضابط في الكتيبة التي أرسلتها تركيا للانضمام إلى البريطانيين لطرد الفرنسيين خارج مصر وعسندما غادر الإنجليز والفرنسيون مصر عام ١٨٠٢ بعد توقيع اتفاق أميان Amiens المتصر محمد على في خدمة الباشا الذي عينته تركيا لحكم البلاد.

وما أن اختفى البريطانيون والفرنسيون حتى انفجر بركان الفوضى، وذلك عصندما بدأت التحزبات السياسية المتتوعة فى الدخول فى صراع مسعور من أجل السلطة. ومن بعيد وبقدر ما استطاعت حاولت القوى أن تأخذ جانبا معينا، فقد ساندت فرنسا الألبان، بينما ساندت بريطانيا المماليك الذين كانوا قد فقدوا بطشهم العسكرى الحقيقى منذ معركة الأهرامات، بالرغم من أنهم كانوا من الناحية الفعلية يسيطرون على البلاد، ولقد كان جليا بالهوايتهول أن تناصر بشدة هذه الطبقة الأرستقراطية المثيرة بالرغم من أنها كانت فى مرحلة الاحتضار. وكان الألفى بك الذى افت بأبهته أنظار لندن حيث كان يسروح لإنشاء شركة تتولى الإشراف المالى على ثروته فى مصر هو مرشح بريطانيا لمنصب الباشا.

وفسى نظر محمد على - الذي أصبح الآن الرجل الثاني في قيادة الفرقة

الألبانية - أن هذه التحزبات كانت تتقاتل من أجل هدف واحد لا يزيد عن السلطة لكي ينغموا في أعمال اللصوصية المشروعة. ولكونه يدرك أهمية موقع مصر الاستراتيجي والتجاري ودورهما كممر حيوى لبلاد العالم، ويرسم البحر والصحاري حدودها الطبيعية وعلى وعي بخصوبة أرضها، وسهولة انقياد شعبها، فقد كان مفتونا بالمجال الشاسع للقوة التي تعطيه مصر. ولم يمر وقت طويل حتى بدأ يخطط للإمساك بفرصة العمر.

لا تذكر السجلات اسم صاحب الخنجر الذي تم به هذا الحدث، لكنها تذكر أنه في فجر أحد الأيام، ألقى برأس تخرير صديقه وقائده من إحدى نوافذ القاهرة وبالتالي أصبح محمد على الذي يليه في المرتبة - على رأس قيادة القوات الألبانية - وكما يشرح ألان مور هيد Alan Moorehead في كـ تابه النيل الأزرق The Blue Nile وعن طريق هؤلاء الجنود الأجلاف، الذين سرعان ما أصبحوا حراسة الشخصين أمكن إعطاء تأييده ومناصرته لكل من الأتراك والمماليك خلال الحرب الأهلية، وفي نفس الوقت كان يتظاهر بأنه ليس سوى رئيس الشرطة يتولى حفظ النظام في العاصمة وأنه صديق حميم للمصريين. ولا يفوت على أى دارس لسير المغامرين وزعماء التحزبات أن يلحظ مدى براعة وقوة مناورات هذا الرجل الماكر. فهو يرقب من على جانب الملعب بعين لا تبالى ولا تغفل كعين السحالي حتى يضرب ضربته في الوقت المناسب ففي بادئ الأمر كان يؤيد المماليك ضد الأتراك، ثـم بعد ذلك لما وطد المماليك أنفسهم مرة أخرى في السلطة، قام بإجبار زعيمهم البرديسي على جمع ضرائب باهظة لدفع رواتب جنوده الألبان لدرجة أن القاهرة انفجرت مرة أخرى في ثورة، عندئذ قام هو بتهدئة أعمال الشغب عن طريق إجبار البرديسي على تخفيف الضرائب بطريقة فبها شيء من التباهي، ثم قام بمطاردة وجود المماليك إلى خارج القاهرة، كما قام بمصادرة ممتلكاتهم.

كل ذلك أنجز ببراعة باسم السلطان، فقد كان محمد على حريصاً كل الحرص في جميع تصرفاته أن ينافق الباشا التركى خورشيد الذي كان في السلطة من الناحية الاسمية فقط، غير أنه في نفس الوقت بقيامه بفرض

النظام فى الشوارع فقد قدم نفسه للجماهير كزعيم لها، وفى هدوء كون لنفسه أتباعا من بين الشيوخ ومن الطبقة الوسطى شبه المتدينة ومن صغار تجار السوق. وهو النين سوف يأتون فيما بعد بعرابي وزغلول وناصر إلى السلطة. تتأجج، وهم الذين سوف يأتون فيما بعد بعرابي وزغلول وناصر إلى السلطة. اقد كانت مساندتهم أمرا ضروريا في صراع القوة الأخير الذي لم يعد هناك وقت لتأجيله. ففي المحافظات كان قطاع الطرق وعصابات اللصوص تنهب الفلاحين حتى أنهم هجروا قراهم. وفي القاهرة نفسها كانت جنود الأنكشارية والمماليك والباشيبا زوق Bashiba Zouk، ورعاع الجند من كل صنف ونوع تقوم بنهب المتاجر وانتهاك حرمة الحريم. وهو أمر يفوق طاقة التحمل لدى المصربين الذين طالما عانوا من الظلم والاضطهاد.

وفى صباح أحد أيام شهر مايو علم ١٨٠٥ جاءت الضربة الساحقة عندما فيام الوعاء بما فيه، بحيث لم يعد فى مقدورهم التحمل أكثر مما كانوا فيه، فقد تجمهر شعب القاهرة يقودهم المشايخ، ورؤساء الحرف المختلفة فى جمع غفير أمام بيت القاضي مقر المحكمة وقدموا شكوى ذات ضجيح وصياح للعرض على الحاكم وطوال اليوم كانت الأسواق تغلى وتزيد كلما الشيت المظاهرات، ولما لم يرد الحاكم على شكواهم، اتجهت الجماهير إلى بيت محمد على، وراحوا يتصايحون مطالبين بأن يكون الباشا عليهم. وباسم الشيخ الشرقاوى إمام الأزهر والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف بالقيام فيما يشبه بأول مظاهرة حقيقية للضمير الوطني المصرى، نتادى بعزل الحساكم التركى وإلباس محمد على عباءة من الفرو وقفطان الباشا<sup>(۱)</sup> استتاداً السيارة ورفيتي المساكم التركى وإلباس محمد على عباءة من الفرو وقفطان الباشا<sup>(۱)</sup> استناداً السياريس عن ذلك الشعب الذي لم يسمع حكاية الضفادع التي طالبت بأن يكون بالها ملك.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الجبرتي - نفس المصدر - ص: ٧٩٩ - ٤٨٠.

أما بالنسبة للحاكم التركى فقد كان ما حدث إهانة لم يسمع بها أحد من قبل فقد أشارت ثائرته أن يرى الفلاحين وهم يخذلون قوة الباب العالى، فوجه مدافعه من أعلى القلعة نحو الجماهير القابعة عند سفحها، غير أن محمد على لمح يكن يسمح أن يوقع به بمثل هذه الطريقة السهلة، فوجه هو الآخر مدافعه إلى أعلى تلال المقطم ثم قام بمحاصرة الباشا التعس في القلعة ذاتها، وفي اللحظة المناسبة قام الباب العالى بطريقته المترفعة البرجماتية المعتادة بتثبيت تعيين محمد على خليفة للباشا وبذلك سمح أم يتخذ الفلاحون الأميون، ذوى الطبيعة سهلة الانقياد، والذي طالما احتقروهم بعد قرون من الخضوع والخنوع خطوة إيجابية لتوكيد حقوقهم هكذا بالرغم من أنه كان تابعاً للقسطنطينية إلا أن محمد على أصبح حاكماً بناء على اختيارهم الشعب -.

في الإمبراطورية العثمانية، كان حصول شاب غامض يعمل تاجراً للتبغ على السلطة أمر، والاحتفاظ بها أمر آخر، فبعد شهور قليلة ظهر أسطول صنغير قبالة الإسكندرية يحمل فرمانا إمبرطوريا بنقل محمد على إلى سالونيكا باليونان ولم يتم التغلب على هذا الموقف الكريه إلا عن طريق قبول الأدميرال التركى رشوة مقدارها مده كيس وهي تمثل ثروة شخصية لمرابي قبطى صادرها محمد على عجل الإغراء السلطان الدي كان اهتمامه بمصر في المقام الأول اهتمام المرتزق منها، وأنه يمكنه توقع المرتزيد من الأموال من جانب محمد على أكثر مما يتوقع من جانب المماليك. وبالفعل تم في نوفمبر عام ١٨٠٦ تثبيت محمد على مرة أخرى كاشا على مصر .

لكن لم يكد تمر أربعة شهور حتى واجه تحديا خطيراً.

فبعد محاولة فاشلة لإغراء السلطان للانضمام إلى جانب الروس ضد فرنسا والتى بلغت ذروتها فى ضربة مباغتة فى الدردنيل تم إحباطها، قرر الإنجليز الذين عادوا مرة أخرى للخصام مع تركيا أنه من المفيد لهم أن يضعوا أيديهم على مصر. وكانت حجتهم أنه لم تم إعادة الألفى بك ومماليكه إلى الحكم، فإن يريطانيا لن تصبح صاحبة السيادة على السواحل المصرية

فحسب، بـل يضاف إلى ذلك المزايا التجارة البحتة. وعلى ذلك فقد أرسل الجـنرال فريزر على رأس حملة تحمل ما اتفق عليه في المصطلح الرسمى حملة استطلاع A. Re-Connoiterring Expedition لكي يرى ما يمكن القيام به. لقد كان يدرك تماماً أنه من الصعب عليه أن يتوقع من جانبه فتح بلد بقوة محدودة تعدادها ٧٠٠٠ رجل في حين فشل نابليون في تحقيق ذلك بقوة تربو علي خمسين ألف رجل لكنه كان يمتلك تعاوناً نشطاً من جانب المماليك لتمهيد الطريق أمامه.

لم يخف محمد على – الذى كان فى صراع مع المماليك فى صعيد مصر فــزعه فقد وضعت السروج على الخيول للهرب شرقاً إلى فلسطين فى حالة الضــرورة ، إلا أنــه كـان يحتفظ بخدعة أخرى فى جعبته. إذ تصادف أن مــات الألفــى والبرديســى فجأة فى وقت واحد من جراء عسر الهضم بعد احتسـاء القهــوة (۱)، وعلى أثر ذلك قام وفد من المشايخ والعلماء من القاهرة بمسـاعدة محمــد على على تسوية خلافاته مع ما تبقى من المماليك، ودوت بسسـاعدة محمــد على على تسوية خلافاته مع ما تبقى من المماليك، ودوت فــتوى العلمـاء فــى المساجد أنه ليس الفرنسيين ملة أو دين فى حين أن الإنجليز مسيحيين أنقياء يكرهون الديانات الأخرى، وليس من العدل أن تقفوا المنطق، إلا أنه كان المنطق السائد. ومن ثم كان على البريطانيين أن يخوضوا المعركة وحدهم.

وكما فعل بونابرت، رست سفنهم عند شاطئ العجمى، وبعد أن تم احتلال الإسكندرية دون أى مقاومة، أرسلت وحدة إلى رشيد، ويروى مصرى عاصر الحدث بأنهم دخلوا فى الصباح الباكر دون طلقة نار واحدة، وراحوا يمشون الهوينا فى الشوارع الضيقة كما لو كانوا يقضون أجازة .

وما أن بلغت حرارة الشمس ذروتها، حيث راحت القوات في زيها الأحمر الخائق تتساند على الحوائط المتشابكة من فرط الإعياء وليتفادوا حرارة القالد. حتى أعطى القائد المصرى الإشارة، عندئذ انهال وابل من النيران القاتلة من كل نافذة ومن كل عتبة بيت أو ناصية شارع. ثم واجهت الوحدة التعسة فجأة أشخاصاً معممين يلوحون بسيوفهم البتارة، حيث أخذوا

على غرة، ولقى الضابط القائد الجنرال وشوب Wauchope وبضع مئات من رجاله مصرعهم قبل أن تتدحر الوحدة فى حالة من الفوضى العارمة بقدر ما استطاعت عائدة إلى الإسكندرية.

وفي القاهرة، سرت أنباء هزيمة الكفار سرى الكهرباء، مما أتاح لمحمد على الفرصة التي كان في حاجة إليها ليعاود الظهور على مسرح الأحداث، فقد انضم إليه حتى أشد المماليك تشككا فيه، وسار كل من كان في مقدرته أن يسلح نفسه وراء الجيش المنظامي إلى رشيد، تحتهم خطب عمر مكرم والعلماء. وهنا قام الجنرال ستيورات Stewart ومعه الفصائل ٣١، ٣٥، ٢٨ من المشاة بأخذ مواقعهم في منطقة الحماد وفرضوا حصاراً على المدينة، ولم يكن في استطاعة الجنرال الحصول على الخيول من الإسكندرية، ولم تكن انفعالاته – وهو يراقب قوات محمد الحربية المتدفقة حماساً – وهي تتدفق أمامه تحمل أدني قدر من السرور بأي حال من الأحوال، وشن الفرسان المصريون هجومهم تملأهم الثقة بالنفس، وخلال معركة استمرت ثلاث البريطانية في الشرق.

اقد نجحت القدوة البحرية البريطانية من منع وصول أنباء الهزيمة إلى أوروبا، غير أن الرأى العام في إنجلترا الذي كان قد أبلغ كثيراً من الأخبار غير السارة القادمة من قارة أوروبا كلما استمر نابليون في طريقه الذي لا غير حم أصبيب بصدمة عنيفة عندما علم أن خمسمائة جندى بريطاني قد سيقوا كأسرى في أسواق الرقيق بالقاهرة يحفهم من الجانبين رءوس عدد كبير من رفاقهم القتلى محمولة على أسياخ. ولما وجد أنه عاجز عن شن هجوم شامل لم يكن أمام فرير من فرصة سوى أن يطلب التفاوض، وكان محمد على اسعيدا جداً بقبولها لأنه كان يتوقع فعل عنيف من جانب بريطانيا. وفي سبتمبر أبحرت القوة الاستطلاعية عائدة، وكان الأثر الوحيد الذي تركته من ورائها همو شساهد قبر جندي من الفصيلة ٧٨ وهو موجود حاليا في فناء البطريركية اليونانية بالإسكندرية. أما بالنسبة لمحمد على الذي كان قد قاتل جنبا إلى جنب منذ ست سنوات سبقت - مع أبروكرومبي - فقد اعتبر ذلك نصراً ذا قيمة لا

حدد لها. فخلال أسبوعين توقف وصف الباشا بالمغامر أو قائد الباشيبازوق بعد أن أصبح قوة يعمل لها ألف حساب، إذ لم يعد ينظر إليه كألبانى أجنبى، بل بطلا مصريا خالصاً ومدافعاً عن مصر الإسلامية ضد الكفار. وعلى الجانب الأخسر كان بكوات المماليك يتآمرون مع البريطانيين ضد الباشا قد أحرقوا مراكبهم. وإلى أن يحين موعد حسابهم تركهم محمد على لفترة من الزمن، بينما راح يخطط اضربة قاضية وعدم و ولابد. لقد كان يوم تصفية الحساب مع المماليك آت لا ريب فيه.

تُسم حسل يوم الانتقام، ولقد علق الدكتور برونج Dr. Bowring عضو مجلـس العموم الإنجليزي والذي جاء في بعثة إلى مصر – على هذه الحادثة في تقريره على ما حدث في عصر يوم الجمعة الموافق الأول من مارس عام ١٨١١ بقو له: إن كل نقطة دم سفكها محمد على في ذلك اليوم أنقذت أكثر من إنسان برئ كما ذكر أيضاً في تقريره الذي رفعه إلى مرءوسيه في لندن أنه نادرا ما شهد شعب القاهرة مثل هذا المنظر المبهر، فقد كانوا يــتزاحمون فـــى الســاحة الكبرى أسفل القلعة، ويتدفقون نحو الأسواق، أما المتفرجون فقد كان يدفعون بعضهم بعضا على طول الطريق الذي سوف يسير فيه الاستعراض العسكري. أما المناسبة فهي الألغام على طوسون بن محمد على وكان صبياً في مرحلة ما قبل العشرين من العمر ببدلة التشريفة وهو في طريقه إلى الجزيرة العربية على رأس حملة للاستيلاء على المدينتين المقدستين مكة والمدينة، ووجهت الدعوة إلى كل بكوات المماليك وأتباعهم. وما أن انتصف النهار حتى شرع ركبهم الذي يتكون من خمسمائة راكب يصحبهم أتباعهم فوق خيولهم المطعمة بكل ثمين وغال. ثم صعدوا المدخل المنحدر، وعبروا بوابات القلعة المحظور دخولها، والمزينة بالرايات والشعارات الدينية. ولم يتخلف عن الحضور سوى إبراهيم بك ذلك العجوز الحدر مثل الثعلب في الحكايات الشعبية، فقد بلغ به الحرص على ألا يغادر حصينه في بني سويف وبعث برد غامض معددا أولئك الذين قادتهم أقدامهم السي عرين الأسد. أما بالنسبة للأخرين فقد كانت مناسبة مرحة تعيدهم إلى مباهج القاهرة، وأشمار إلى أن الباشا كان يظهر حتى وقت ليس بالقصير

سلوكا يميل نحو المصالحة مع المماليك الذين كانوا قد انسحبوا إلى أقاليم مصر العليا منذ عام ١٨٠٧، وشغلوا أنفسهم بضم المزيد من الأفدنة إلى أراضيهم أكثر من اهتمامهم بإثارة المشاكل السياسية. بالإضافة إلىذلك فإن تقاليد الضيافة تؤمن لهم الحماية وأن الباشا إذ كان يدور في ذهنه أمر فهو على الأرجح أن يقدم لهم غصن الزيتون.

وأكد حدسهم ذلك الترحيب الحار الذي لاقاهم في القلعة، إذ استقبل محمد على باحقة غامر ضيوفه في بهو الاستقبال الكبير، مصافحا كل واحد بدوره. ثم قدمت القهوة والحلوى، ومررت النرجيلة عليهم، وتم القيام بأداء الواجبات التقليدية، لكن ما أن انسحب الباشا وفي صحبته المشايخ والقضاة وغيرهم من كبار المستخدمين ليفسحوا الطريق أمام الاستعراض العسكرى، حتي لاحظ بعض الناس أن وجه الباشا الذي كان في العادة متورداً بدا أكثر شحوباً.

وفى الوقىت المحدد بدأ الاستعراض يتهيأ بحيث كان المماليك في مكان الشرف في الوسط، وتحرك موكب الفرسان على خيولهم المبهرجة ببطىء نحو الممر المتعرج المنحدر والمتجه إلى بوابات المدينة القلعة كان يتقدم الموكب فرقة من الأكراد ومن خلفهم بعض الأنكشارية، يليهم الألبان، يتبعهم المماليك فوق جيادهم وقد راحت أرديتهم المطعمة بالجواهر النفيسة وأسلحتهم تتلألأ في ضوء الشمس ويأتى في مؤخرة الموكب السرايا التركية. ولقد كان من السهل أن يلاحظ أى فرد أن الجنود الألبان كانوا متميزين بشغلهم المواقع الهامة على طول الطريق الذي يمر به الموكب، لكن المماليك لم يشموا المالحة فتح الألبان المنار، ثم شرعت الفرقتان التي في المقدمة وتلك التي في المؤخرة الألبان المنار، ثم شرعت الفرقتان التي في المقدمة وتلك التي في المؤخرة الهالحيم، ووجد المماليك أنفسهم وقد وقعوا في كمين من النيران القاتلة التي الهالمة المنارة عديمة البدوي في المؤخرة الهالمة المنارة، وتحول الممر الضيق إلى جحيم من الخيول المضطربة مواجهة البنادق، وتحول الممر الضيق إلى جحيم من الخيول المضطربة والرجال الذين يتصارعون من أجل النجاة ولم يستغرق ذلك الحادث أكثر من

خمس عشر دقيقة، غير أنه من خلال هذه الدقائق الخمسة عشر تم استئصال الطبقة العسكرية التى أمسكت بقبضتها هذا البلد لقرون طويلة وبطريقة لا تعرف الرحمة إلى قلبها سبيلا.

وعسندما صفا الجو من الغبار، انتشر جنود الباشا في المدينة بوجه عابس بعد أن خلفوا وراءهم منظراً يشبه سلخانات الجزارين، وراحوا يعملون قتلا ونهسباً، وسرت شائعة في الأسواق التي سادها الذعر أن المماليك قد هلكوا عن أخرهم، ودار الهمس أن واحداً من البكوات – واسمه أمين – نجا بمفرده مسن المذبحة إذ تسلق المتاريس وهو فوق صهوة جواده، ثم قفز في الهواء خمسين قدما ليستقر على الصخور القائمة أسفل المكان ثم توجه هارباً إلى الصحراء، وبذلك وضع النهاية الأخيرة لملحمة المماليك.

وفيما بعد روى الطبيب الخاص بالباشا - وهو من جنوة - لأسرته جانباً مما حدث أن محمد على كان يقطع مجرته الصغيرة على قدميه جيئة وذهابا، وعسندما جاء له بالأخبار وهو يتمتم بتدلل: ياله من يوم عظيم لجلالتك لم يرد عليه الباشا إنما كل ما نطق به هو: ماء.. ماء.

ولقد سجل شاب إيطالى من قرية زيللو Zello القريبة من فيرار بوالدذى كان في القلعة من بين أفراد الفرقة الألبانية. سجل وصفاً لتلك المجزرة الأسطورية من موقعه فقد كتب يقول: بدأ قرع الطبول قبيل الفجر على طول المدينة وعرضها، تدعو القوات للتجمع من أجل القيام باستعراض كبير، قليل منا كانوا قد تلقوا إفطاراً مسبقاً عن ذلك. ومن ثم فقد هرول الجميع من كل جانب للاستفسار عما يحدث، ثم صدرت الأوامر لهم بالتوجه إلى القلعة، ولما وصلوا إليها وضعوا في مواقعهم هناك.

ولـم يكن هناك أى أوامر قد صدرت، غير أن كل فرد كلف بمهمة بشكل صـارم بعـد فحـص سـلاحه، وأمر بألا يغادر موقعه تحت أى ظرف من الظروف وأن يظل فيه حتى صدور تعليمات أخرى.

ثم اقتربت ساعة الاستعراض، وقد اصطف ما يقرب من خمسمائة ضابط

من المماليك من ذوى الرتب العليا والصغرى فى طابور وهم يقدمون أنفسهم عند بوابة القلعة ثم سمح لهم بالدخول. وقد قاموا باستعراض رائع، وكان يتقدمهم ثلاثة من كبار قادتهم من بينهم صايم بك Saim Bey هكذا دون السمه الذى كان متميزا عن الآخرين فعندما دخلوا مباشرة نحو القصر الذى يشخل أعلى موقع، وما أن أعلن عن وصولهم لمحمد على وحسون باشا اللذين كانا معا فى حجرة المداولة، حتى صدر على الفور أمر بإدخال النياماء المثلاثة حيث استقبلوا بالحفاوة والترحاب القياض. ودخل معهما الباشا وصاحبه فى حوار لوقت ليس بالقصير تبودلت خلالها الكثير من المحاملات والرقة.

"وبعد وهلة وطبقاً للتقاليد الشرقية، أحضرت القهوة، وأخيرا النرجيلة، وفي اللحظة التي كانت تقدم فيها هذه الأشياء، وقف محمد على وانسحب، كما لو كان ذلك جزءا من الأيتكيت أو لإعطاء ضيوفه الإيحاء بالاسترخاء، شم استدعى على انفراد قائد حرسه. وأعطى أوامره بإغلاق بوابات القلعة، مضيفاً بأن تطلق النيران بمجرد أن يخرج صايم بك ورفاقه ليركبوا جيادهم حــتى يسقطوا صرعى، وفي نفس الوقت تعطى الإشارة للقوات في مواقعها في كافة أنحاء القلعة بتوجيه بنادقها نحو أي مملوك يأتي في نطاق نيرانهم. وفي نفس الوقت أرسل الأوامر إلى ما كانوا في المدينة أسفل القلعة، حتى هـؤلاء الذين كانوا يعسكرون خارجها حول سفح الحصن، أن يتابعوا أعمال التصفية لجميع الشاردين منهم أينما وجدوا حتى لا يهرب أحد من العدو الذين أبيحت دماؤهم وأموالهم. ويصنف جيوفاني Giovanni بلمسة من الاستقامة والتقوى: ولدى مبرراتي أن أكون شاكرا فالبرغم من أنني كنت جنديا أعسكر في القلعة في ذلك الصباح إلا أنني لم أسفك دماء أي من هؤلاء الرجال التعساء، فقد كان لحسن حظى أنني وضعت عند حارة لم يحاول أحد منهم المرور عبرها أو حتى اقترب منى، لهذا فإن مسدسى وغدارتي لم تطلقا أبداً ولقد استمرت أعمال السلب والنهب طوال ستة أيام وبالرغم من أنني كنت حاضرا عندما حدث الكثير من هذه المناظر ومعى زميل لي، إلا أنني لـم أشارك فيها إلا بالقليل، أنه من الصعب أن يوجه إلى اتهام بأنني نهبت قدراً كبيراً من الغنائم، يقدر ما أتذكر باستثناء سرج مزين بطبقة كثيفة من الفضية، وجارية من الرقيق كانت من ممتلكات أحدهم وبذلك لم أستفد من الأذن الصادر بأن أى شىء نجده فى منازلهم هو مكافأة لنا .

منذ ذلك الوقت أصبح مؤكداً أن طبقة المماليك لم يعد لها وجود أما ما تبقى منهم أو تخلف مع إبراهيم فى الصعيد فقد فروا جنوباً إلى السودان، أما نساؤهم فقد تزوجن بضباط من جيش محمد على، أما صبيانهم الذين أبقى على حياتهم فقد قيدت أسماؤهم كمتطوعين فى المؤسسات العسكرية والبحرية الجديدة. ولقد كتب القنصل البريطاني يقول: إن مذبحة المماليك كانت جريمة بشعة، لكنها كانت مقدمة ضرورية لكل الإصلاحات اللاحقة ومن يا ترى سوف يستفيد من هذه الإصلاحات فذلك موضع آخر.

والآن وبعد أن أزيح الفرنسيون والبريطانيون عن طريقه، وبعد أن سحقت المعارضة الداخلية، أصبح ذلك الألباني، ضئيل البنية، شرس الطباع من الناحية الفعلية دكتاتوراً، أما الحقيقة التي لا لبث فيها، فهي أن الناس لم يغيروا شيئا سوى سادتهم فقط، إذ أن لصا بدرجة باشا حل محل مائة لص بدرجة بسك، فمثل المماليك نظر محمد على إلى المصريين كجنس مستعبد، تتحصر فائدتهم في تحقيق مطامعه الشخصية، لكن لم يكن يعينه رخاؤهم، وكما وضح ذلك مرسى سعد الدين: لقد أصبحت مصر فردوساً للأتراك والألبان وكل سائر المأجورين والمرتزقة. وفي الحقيقة كان سكان مصر الأصليون في ذلك الوقت مجرد لفظ: الفلاحون أو القرويون.

إن الفارق الوحديد هو أن محمد على عرف كيف يستغلهم بذكاء ونجاح يفوق من سبقوه بكثير، وفي أثناء ذلك أخرج البلاد من ظلام العصور الوسطى، وحقق لها كل أنواع الاستقرار.

وبغريرة الدكتاتور الحقيقة، كان الاهتمام الأول عنده هو التأكد أن لديه جيشا لا يقهر للحفاظ على وضعه، وأن يكون لديه خزانة مليئة بشكل جيد للإنفاق منها، ولكى يهتم بهذا الجانب الأخير، فقد استخدم منطق النبى يوسف

الدى جاء فى سفر التكوين «أن الأرض أرض الفرعون (\*)» وقياسا على السنظام الإسلامى «العتيق» والذى كان يرسم خطا غير واضح للتمييز بين الملكية الخاصة والملكية العامة، فقد أصدر قراراً بنزع ملكية كل الملاك بما فسى ذلك ملكيات المؤسسات الدينية وأراضى الأوقاف وبذلك ركز كافة المصادر الزراعية السبلاد في يده وبعد الحصول على المحاصيل من مصادرها. لم يكن من العصب أن يبيعها بالربح الذى يبغيه.

وبعد احتكار الإنتاج الزراعي، كانت الخطوة التالية خطوة نسبياً قصيرة وهي أن يجعل نفسه المالك الأوحد للسلع المصنعة والمستورد والمصدر الوحديد. وسرعان كل منتجات وممتلكات البلاد تحت سيطرته المباشرة. أما بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير فقد كون شراكة مع قناصل القوى الأجنبية التجاريين مما حقق له ميزة وهي وضع الدبلوماسيين المحليين في جيبه. من الناحية الأساسية كان رجل عمل أكثر من صاحب نظرية بالرغم من أنه التقط القليل من الفلسفة السياسية خلال مراسلاته المطولة مع جريمي بنستهام التها المستشارون الأجانب الذين اشتموا رائحة العملات خياله والتي شجع عليها المستشارون الأجانب الذين اشتموا رائحة العملات

- (•) سفر التكوين: ٢٠: ٢٠ ٢١ والمقصود هو الأرض مقابل الفتح، كما ورد فى القرآن الكريم قوله تعالى { ونادى فرعون فى قومه أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون } الزخرف: ٥٠ «المترجم».
- (••) جسريمي بنستهام: فيلسوف وعالم في الاقتصاد وفقيه في القانون وأحد المدافعين عن نظرية المنفعة وأن السعادة القصوى في إسعاد العدد الأكبر، ولد في لندن عام ١٧٤٨ وتوفسي فسيها عام ١٨٣٢. تأثر بآدم سميث صاحب نظرية دعه يعمل ١٨٣٦ حتى درس وبالسرغم مسن أنسه ولد محافظاً حيث تخرج فيجامعة اكسفورد عام ١٧٦٣ حتى درس القسانون والفلسفة والاقتصاد، إلا أن عشقه للنظرية السياسية للتنوير جعلته أقرب إلى الديمقراطية. غطت شهرته كناقد للقانون والتشريع وبناء المؤسسات السياسية للدولة على شهرته كفيلسوف (المترجم).

المالية هي أنه مادامت المواد الأولية متوافرة والأيدى العاملة رخيصة، فإن المشكلة تنحصر فقط في استيراد الآلات والمساعدات الفنية من أوروبا لستحويل البلاد إلى بلاد صناعية، ولوضع أساس ثورة صناعية موازية لتلك الستى شهدته بريطانيا وفرنسا. كان ذلك تفكيرا حالماً بالنسبة للظروف التي كانت سائدة في مصر منذ قرن ونصف قرن، ولذا تطلب ذلك بعض الوقت لتتضح معالمه. وبينما انطلق الباشا بحماس شديد نحو التصنيع على غرار أي دوله نامية في عصرنا هذا دون أن ينتظر أي مساعدة من الخارج لدعم مشر و عاته.

ففى عام ١٨١٨ افت تسلح فى القاهرة ٥ مصانع لصناعة الصوف الخشن (صوف العسكرى) للجيش، وبعد ذلك بعام عندما لفت خبير ميكانيكى نظره، لم يضيع وقتا فى بناء مصانع لحلج وغزل ونسج القطن: ولم يمض وقلت طويل حتى كان هناك تسع وعشرون مصنعاً تعمل فى هذا المجال؟ وخلل عشر سنوات فقط تكاثرت المصانع على طول البلاد، والتى كانت تنج سلعاً متنوعة مئل السكر، والسلاح، والبارود، والدوبارة (الحبال) والطرابيش، وكانت مسابك الحديد وأعمال الصلب والنحاس وحوانيت الآلات يدعمها سلسلة متكاملة من الغزالين والنساجين، والحدادين والحفارين على الخشب واللحامين وأصحاب المسابك كل كانت تحت إدارة الباشا كمالك لها. ولقد كان أسلوبه فى الإدارة يثير فى بعض الأحيان الدهشة، ولنضرب على ذلك مثلاً. فعندما كانت ترعة المحمودية المعروفة بكثرة إنحناءتها والتواءتها والخبير قائلاً:

- عفواً يا صاحب السمو إن ملاحظتى أن قناتك سوف تكون متعرجة فاستفسر الباشا بلطف واضح.
  - هل الأنهار عندكم في فرنسا تجرى في خطوط مستقيمة؟
    - بالطبع لا.
    - من الذي صنعها أليس هو الله؟
    - نعم وبكل تأكيد يا صاحب الجلالة.

- عندئذ رد الباشا بلهجة المنتصر.
- حسناً، إذن هل تعتقد أنا أو أنت أننا نعرف أفضل من الله كيف يسير الماء؟ لقد قلدته في قناتي، وإلا فإنها سوف تصبح مصرف مجرد مصرف جاف وليس ترعة!!

كانــت المعضــلة أمــام مثل هذه الإدارة المركزية والتي لقيت في البداية اهتماماً من الصحافة في أوربا كعمل من أعمال المشروعات الحرة ذات النفوذ هي العثور على أناس مناسبين لكي تبقى عجلات المصانع تدور. ولم يكن غريباً أن مشروعاته في مثل هذه الظروف كان يعوزها بشدة من الناحية الفعلية ذلك التفوق الذي ربما كانت تتضمنه نظرياً. فمنذ بدايتها كان طراز المصانع بخسارة، وبدون جهاز محاسبين يأخذ في الاعتبار الأسس والحقائق الاقتصادية في الحياة موضع الاعتبار وسرعان ما تورط الباشا في سباق لا نهايــة لــه لمواجهــة العجز المالي في سياسته الداخلية،، بل أيضا لمواجهة العجيز المالى لتلبية نفقات الحروب الممتدة والتي كان يخوضها دون توقف. وبالتالي عادت الضرائب تقصم ظهور الناس كما كانت زمن المماليك وعاد عمال الضرائب المحليون إلى وسائلهم البربرية لاعتصار آخر قرش من دم الفــلاح التعس، وكما قال وليام لين William Lane ابن شقيق الرسام الشهير جينزبارة Gainsbarough - والذي ارتدى الزي العربي، ووضع على رأسه طربوشاً حوله عمامة، وحرث بقدر الإمكان أن يظهر في مظهر العربي حتى أن جيرانه ظنوه بالفعل من العربية (السعودية)(\*). وكان يقطن في بيت يقع بالقرب من خان الخليلي، حيث كان يدعو أصدقاءه من المسلمين لتدخين النرجيلة وشرب القهوة. ومن خلال بعض الشخصيات مثل الشيخ أحمد وهو درويشى من طائفة السعددية، والذي كان ولوعاً بمضغ الأفاعي الحية وزجاج الشمعدانات، وكذلك إلى ما يسمعه يوماً بعد يوم من الأسواق، تمكن من جمع

<sup>(</sup>٠) تلك إحدى هفوات المؤلف، إذ لم تكن المملكة العربية السعودية قد قامت فعلاً في ذلك الوقت، إنما الذي أسسها وأعطاه اسم السعودية هو جلالة الملك عبد العزيز آل سعود.

مادة كافسية لكتابة عمله المبهج والذي أصبح مصدراً كلاسيكياً عن أحوال القاهرة في مطلع القرن التاسع عشر (\*). وبالرغم من ذلك ققد أقر أنه لمن الصعب عليه أن يكون فكرة محدودة عن الباشا، ويرجع سبب ذلك في المقام الأول إلى السرية التامة غير العادية التي كانت تحيط بكل ما كان يحدث في القلعة خاصة في الأمور السياسية، وبينما كان "لين "قادراً على أن يلاحظ أن رجل الشارع أصبح في فقر متزايد، كذلك استبط حقيقة أخرى وهي أن الفوضي أدت إلى السكينة، والتطرف غير المقنع أدى على الأقل إلى نوع من التسامح . لقد كانت سلطة الباشا استبدادية لدرجة تثير الأعصاب فمجرد إشارة أفقية بسيطة من يده كانت كافية لتنفيذ حكم الإعدام في أي من رعاياه في نفس الموقع دون ضجة، غير أنه - كما يعتقد (لين) - لم يكن ميالا القسوة أو الاستبداد، بل كان له لحظاته الطريفة، فمثلاً - عندما تمكن رجل عجوز من الجسري نحوه وأمسك بتلاليب أكمامه رافاً شكواه بأن حاله قد تحيول إلى العيول الباشا تحسول إلى العيور رافعاً بعد تجنيد كل أبنائه في الجيش، لم يحاول الباشا تحسول إلى وصرفه، إنما أصدر أوامره أن يقدم له أغني رجل قريته بقرة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن العقوبات وضعت بحيث تتاسب الجريمة فمثلاً عقوبة الجزار الذي يبيع اللحم ناقص الوزن كانت الأوقيات الناقصة تعوض لحسم من ظهره، والمسئول الذي يسئ معاملة الخباز كان يخبز حياً في فرن مخيته. فالعدل على الطريقة الشرقية - كما لاحظ " لين " كان له سحر جارف ساذج كذلك الذي نراه في ألعاب رياض الأطفال.

وقد روى (لين) حكاية فلاح استدعى أمام الناظر المحلى لكي يسدد ١٣٥

(٠) ولسيام إدوارد لين (١٨٠١ – ١٤٧٦) الكاتب البريطاني ومؤلف العمل العظيم «تقرير عن أخلاق وعادات المصربين المحدثين».

An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians. والذى صدرت طبعته الأولى عام ١٨٣٦ ومن مؤلفاته الأخرى حول اللغة العربية والإسلام.

قرشاً قيمة الضرائب. وكان كل ما يملكه الرجل هو بقرة، ومن ثم فقد عرضت في مزاد غير أنه لم يكن لدى أحد من سكان القرية كاف لشراء المبقرة، عندئذ أسر الناظر جزاراً بأن يذبح البقرة وأجبر ستين فرحاً على شراء حصة (لكل واحد) مقابل قرش لكل حصة،أما الجزار فقد حصل على رأس البقرة مقابل ما قام به من عمل.

أما الفلاح فقد تمكن من تقديم شكوى استدعى على أثرها كل من الناظر والجزار والستون فلاحاً وكذلك شيخ القرية للمثول أمام القاضى. وسأل القاضى: هل كانت قيمة البقرة تساوى ستين قرشا فرد الفلاحين: لا يا سيدنا إن قيمتها في الحقيقة كانت أكثر من ذلك عندئذ أعلن الشيخ أن الناظر يوقع الظلم على أى فرد يقع تحت طائلته. وهل كانت البقرة لا تساوى على الأقل مائة وعشرين قرشا، لكنه باعها مقابل ستين قرشا وهذا ظلم الحقه بمالكها . عندئذ أمر القاضى بتجريد الناظر من ثيابه ثم يقيد بالأغلال، وبعدها التغت إلى الجزار قائلاً:

- أيها الجزار لا تخاف الله لقد ذبحت بقرة بدون حق.

عندئذ احتج الجزار أنه كان مجبراً على طاعة أوامر الناظر وإن لم يمتثل لأوامره فإنه كان سيضرب وبيته يخرب، ثم سأله القاضى: أننى سوف أمرك أن تفعل شيئاً فهل ستتفذه؟ فرد الجزار وهو يرتعش من الخوف: على السمع والطاعة.

فقال القاضى : اذبح الناظر وعلى الفور قطع الجزار رقبته، ثم قال له: والآن قسمه إلى ستين حصة! ثم استدعى الستين فلاحاً الذين كانوا قد اشتروا لحم البقرة لكى يتقدموا، وأجبر كل واحد منهم على دفع قرشين مقابل كل حصمة مسن لحم الناظر أما الجزار فقد منح الرأس، وأما المائة والعشرين قرشاً التى جمعت فقد أعطيت لصاحب البقرة.

الفصل الخامس إمبراطورية لا أمة «طاخ!! وانطقت رصاصة محدثة صفيرا مرت بالكاد بالقرب من أذن ضيابط فرنسى كان يقوم بتدريب المجندين فى صحراء أسوان المحرقة، ولم يكن ذلك أول حالة يقوم فيها مجند بإطلاق الرصاص تجاه الكولونيل سيف Colonel Seve السذى أصدر أوامره بأن تصطف السرية، وأمسك بكرباج فرسه، وبعد أن اتهمهم بالغباء والإهمال، والأسوأ من هذا كله سوء التشين، وبطريقة غير رسمية أخذ يجلد كل متطوع واحداً بعد الآخر، ثم ألقى بالكرباج بعيداً، ووقف أمامهم فى حالة انتباه وأمرهم بحشو بنادقهم وإطبلاق المنار عليه إن شاءوا، عندئذ شعر هؤلاء الشباب بالخجل فألقوا بأسلحتهم واندفعوا يبكون عند قدميه.

وبهذه الوسيلة الغريبة كسب ذلك الجندى السابق الذى حارب فى ووترلو Waterloo وأصبح فيما بعد يعرف باسم سليمان باشا (والذى كان يطلق اسمه على أحد شوارع القاهرة الراقية حتى وقت قريب) احترام تلك العناصر صبعبة المراس، والذى كلف بتدريبها ليصنع منها هيئة منظمة من الضباط، فوضع بذلك اللبنة الأولى لبناء جيش نمونجى على الطراز الحديث.

كان الحب الأول المحمد على هو "الجندية: لأنه كان في الأصل جندياً، ولما كانت سياسته الخارجية شاملة تقوم على أساس إما تقديم الرشاوى أو تخويف السلطان المنحه السلطة الوراثية على مصر (وأن يحصل على الاستقلال بإثارة القوى المختلفة ضد الباب العالى) فقد كانت ضرورة أن يكون تحت يده جيش جاهز أمراً ذا أهمية قصوى. ولقد أدت محاولته الأولى في تدريب بنى جلدته من الألبان – الذين ساعدوه في الوصول إلى السلطة ليصبحوا قوات منضبطة – إلى اندلاع حركة تمرد ضده كادت أن تودى به اليصبحوا قوات منضبطة – إلى اندلاع حركة تمرد ضده كادت أن تودى به إلى السلطة المماليك (والتي أفلت منها بقيامه بفتح الأهوسة وإغراق القاهرة). وكانت تجربته التالية استخدام الرقيق الذين جلبهم من

السودان بالمثل مخيبة لآماله فقد قيل أن من بين العشرين ألف سودانى الذين ساقهم في قطعان إلى ثكناته في مصر لم يتبق منهم على قيد الحياة سوى ثلاثة آلاف، بينما مسات الباقون من الاكتئاب كما تموت الحيوانات في أقفاصسها. فقد كانت حياة الجندية تفوق قدرتهم (٧). ومن ثم لم يكن هناك ملاذ آخر أمامه سوى أن يلتفت إلى المصريين السكان الوطنيين..

وإذا كانت مصر قد رزحت تحت الهيمنة الأجنبية لقرون عديدة، فإن ذلك يرجع في المقام الأول إلى أن الفلاح لم يحارب أبداً، بل وفي نظر الكثير من السناس أنه لن يفعل ذلك أبداً، فعلى رأس كل المحن التي عاناها المصريون تحت حكم محمد على كان التجنيد أشدها كرها بالنسبة لهم، وحتى لا يدعون أبسناءهم ليؤخذوا منهم ليدخلوا الجيش، فقد كانوا يفضلون إحداث العاهات بهم ويصف كانب مصرى من هذه الفترة أن الفلاحات كن يتلفن إحدى عيني أولادهن باستخدام سم الفئران. ولما كان الأقباط معفيين من الخدمة العسكرية، فإن بعض الشباب من المسلمين كانوا يرسمون وشم الصليب على معصم أيديهم، والبعض الآخر من الفلاحين كان يخلعون أسنانهم لأنهم كانوا يعرفون أن الجندي يحتاج أن تكون كل أسنانه سليمة لنزع فتيل القنابل.

أما القرويون الفقراء الذين لم يكن في استطاعتهم دفع رشوة لشيخ البلاء فقد كانوا يساقون كالأنعام إلى الثكفات مقيدين بسلسلة واحدة، وبالرغم من أن أعداداً غفيرة منهم كانت تموت، إلا أن محمد على تمكن بقدوم عاء ١٨٢٠ من بناء جيش وطنى على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، استطاع بواسطته أن يغير ميزان القوى في شرق البحر المتوسط خلال عشرين عاماً بشكل كبير. بل وتحدى الباب العالى ذاته إلى الحد الذي جعله يحول مصر بمساعدة هذه الفرق من الفلاحين الفقراء من ولاية ينظر إليها بازدراء في إمبراطورية متصدعة إلى قوة عسكرية ينظر إليها بإعجاب. ويمكن القول أن محمد على قد تسم على يديه عودة الروح إلى المصريين الخالصين، فمهد بذلك الطريق لظهور أول قادة للحركة الوطنية المصرية وهما عرابي وعلى فهمي.

لقد خاض أربعة حروب: في شبه الجزيرة العربية، وفي السودان، وفي

اليونان، وفي الشام. كانت أولى هذه الحملات من أجل أن يفوز بالحظوة لدى السلطان. فوقتها كان الوهابيون - وهم إحدى الفرق الإسلامية شديدة التزمت قد استولوا على المدينتين المقدستين مكة والمدينة، ولأن باشا دمشق وباشا بغداد كانا لا يميلان لعمل أى شئ حول ذلك الموضوع، فقد انتهز محمد على الفرصية ليطوق عنق السلطان بدين، ولكى ينصب من نفسه بشكل علنى زعيماً جديدا في العالم العربي. ولذا فقد بعث بابنه طوسون على رأس حملة عسكرية إلى الجزيرة العربية. وما كاد طوسون يرسو عند "ينبع" على ساحل الجزيرة العربية الغربي، حتى التحم على الفور مع الوهابيين في منطقة البوغاز الجديد ذات التلال الرملية والتي تبعد عدة أميال في العمق. كان قائد الحملة الذي يبلغ السابعة عشرة ربيعا يحظى بشعبية عارمة بين قواته، غير أنه له م تكن لديه الخبرة والتجربة في فن الحروب. ومرة أخرى ترك لنا جيوفاني فيسناتي Giovanni Finati وصفاً للحدث الذي شارك فيه. إذ يتذكر ذلك الجندى المرتزق الشاب الذي جاء من فيرارا(\*): تقدم طوس ون بنفسه ليبث الحمية في قلوب رجاله ويشد من أزرهم: مناديا على الكثير منهم باسمه الشخصى، مستحلفاً إياهم بالدين والوطن، غير أن الوهابيين من نقطة تجمعهم أعلى التلال كان في استطاعتهم أن ينهالوا علينا بالرصاص ونحن أسفل منهم دون أن نتمكن من الإفلات. وقد تسبب عن ذلك مذيحة مر وعة جدا ».

وعند الظهيرة و حرارة الشمس كانت تتعكس بشدة من الأرض القفر، فإن درجة الحرارة أصبحت لا تطاق حتى أن القتال لم يعد ممكناً، وعن طريق تمة اتفاق متبادل بين الطرفين توقف القتال فى هدنة لعدة ساعات، وراح الجنود يسترنحون ليرتموا فى ظل أى نخلة تصادف وجودها وهم يقرشون الستمر بصوت مسموع، وبعد حين أصبح الإحساس بالعطش شديداً لدرجة لا تحسمل "لدرجة أن إشارة استئناف الاشتباك التى أعطيت فى الساعة الرابعة عصراً، استقبلت بحالة من اليأس أشبه بالسرور.. إن الشراسة وسقك الدماء

<sup>(</sup>٠) مدينة في سهل البو شمال إيطاليا بالقرب من نابولي.

الــذى تلــى ذلــك لا يمكن وصفهما فقد استمرت إلى وقت طويل بعد غياب الشمس عندما حول بعض الذعر أو الكارثة فجأة مسار المعركة، ولقينا جميعاً أشــد الهزائم، كان هنــاك فر وكر غير أنه: في جو من الفوضي والارتباك حــتى أن البقــية التعســة التي تمكنت من الوصول إلى المعسكر في صحبة طوســون أدركــت أنــه من المتعذر عليهم مواجهة عدو يملك السيطرة على مــيدان القــتال « وبعــد أن بقوا وقتاً كافياً قاموا بإشعال النيران في معدات المعسكر وفي الخيام، تاركين في عجالتهم خزانة الصراف وفروا عائدين إلى السفن».

أما جيوفاني ومعه فتى آخر - بعد أن بلغ بهما الإرهاق والعطش حداً لايمكن احتماله - فقد تمكنا من الزحف إلى قمة بعض الكثبان الرملية، حيث دفينا نفسيهما في الرمال، وأصبح أمامها بانوراما شاملة لما يحدث. وما إن انتصف الليل حتى زحفا على أيديهم وأرجلهم هابطين، وشقا طريقهم بحذر عبر حطام المعسكر، متجنبين الوقوع في طريق أولئك الذين كانوا ينزعون الشياب عن الجثث بحثا عن الأسلاب: ولقد كان جليا أن الآلهة (؟) تقف إلى جانبهما، فقد وقعت عيونهما على بعض المؤن، وبعد أن أكلا وشربا، عشرا مصادفة على ٠٠٠ كروان (\*) ذهبي مبعثرة على الأرض (وآخر مرة سمعنا فيها عن جيوفاني أنه ترك الجيش وعمل مرشداً سياحياً في القاهرة).

وفيما بعد، بعد أن تلقى إمدادات وفيرة من ميناء القورصير Korsier (القصير) أصبح في إمكان طوسون أن يتقدم إلى المدينة ثم مكة، وللدهشة كان أول من وصل إلى قبر النبى رجل اسكتلندى اسمه كيث Keith المندى أشهر إسلامه وبالتالى عين حاكماً على المدينة المنورة، غير أن الوهابيين كانوا أكثر من ند لطوسون في صحارى بلاد العرب الشاسعة،

<sup>(•)</sup> عملة إنجليزية تساوى شلنان وست بنسات.

<sup>(</sup>٠٠) كانت القصير تعرف عند التجار الأوربيين منذ القرن الثامن عشر الميلادى باسم القورصير (المترجم).

وبالـــتالى لم يتمكن من إحراز النصر عليهم إلا بعد أن تولى محمد على نفسه ومعه ابنه إبراهيم قيادة الحملة. وأخيراً فى شهر سبتمبر عام١٨١٨ وبعد سبع سـنوات كئيبات من القتال الضارى، نجح محمد على فى سحق الوهابيين فى الدرعــية، وألقــى القـبض علــى قـائدهم عبد الله بن سعود، وأرسله إلى القسطنطينية لينال العقاب التقليدي الذى يلقاه الثوار.

وبالرغم من ذلك فإن " الوهابية " التى تلزم الفرد على أداء كل طقس من الطقوس وكل شعيرة من الشعائر كما جاءت فى السنة النبوية بطريقة صارمة، والتى كانت تحرم تدخين التبغ واستخدام العطور، وكل مظاهر الترف، لم تمت وتندثر، فاليوم يتحدى واحد من سلالة ابن سعود ادعاءات القومية العربية التى يرتطم تيارها بسواحل العربية السعودية (\*).

وعلى أى حال تركت حملة الجزيرة العربية محمد على وهو يعانى نقصاً مدمراً فى المال والرجال، ولكى يجد ترياقاً يشفيه من هاتين المعضلتين، فقد ولى وجهه جنوباً نحو السودان، وكان هناك دافعان يحضانه على التوغل فى الأدغال جنوب أسوان وهما: الذهب والرقيق، فقد كان ثمن الفتى السودانى الحبالغ فى أسواق القاهرة أربعين جنيها، كما أن الرحالة السويسرى بوركهارت أثار شهية الباشا بما كان يرويه عن الثراء الكثير الذى تحويه جبال النوبة Ethiopia. وفى شهر يونيو عام ١٨٢٠بلغ السيل الزبى، وبدأ موكب من القوارب يشق طريقه الوعر من بولاق إلى أعالى النيل. وكانت الحملة تتكون من ١٣٤٠ رجل و ١٥٠٠فارس، وبعض المدافع وكتيبة من عرب العبابدة، وتولى القيادة إسماعيل بن محمد على الأصغر.

كان العامان اللذان استغرقتهما الحملة يتصفان بسلوك رتيب من الوحشية ويتناوبان القسوة لدرجة تدعو للتقزز، إذ لم تلق أى مقاومة تذكر حتى وصلت إلى انحناءه النيل الكبيرة عند كوستى. وهناك سحق إسماعيل بسهولة

<sup>(</sup>٠) يقصد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

قبيلة الشايقية Shagiyeh واحتل بربرة، وبعدها بقليل استسلمت شندي، وشق جيش إسماعيل طريقه مكافحاً متقدماً نحو رأس الخرطوم (\*) عند الثقاء النيل الأبيض بالأزرق، وقد أطلقت عليها هذه التسمية لأنها كانت تشبه خرطوم الفيل (وفي هذا المكان ذاته أسست مدينة الخرطوم بعد ثلاث سنوات) وعند هذه النقطة اتجه أحمد الدفتردار (زوج أخته) تجاه الغرب بحثا عن العبيد الزنوج بينما كان بريق الذهب يجذب إسماعيل للتوغل جنوباً. وقد كتب رجل فرنسي كان يسافر في ركابه يقول: كان التعطش للحصول على الذهب هو الدافع الأول الذي حدا بهذا الأمير إلى هذه الدرجة للتقدم نحو الأعماق وحتى الآن - ومن وجهة النظر العسكرية البحتة، فإن هذه العملية العسكرية كانت سهلة سهولة سرقة الحلوى من الأطفال. فكان الذهول قد استولى على مشاعر القبائل المحلية لدرجة عدم إبداء ثمة مقاومة تذكر، غير أن منذ تلك اللحظة أصبح الطقس، وليس السكان - هو العامل الذي تصدى الإسماعيل وأجبره على التباطئ ثم بعد ذلك على التوقف، فبعد مسيرة ألفي ميل جنوباً إلى أعماق ما هو بالفعل "أمعاء أفريقيا المجهولة" وجد نفسه وقد خاض في مستتقع من الأمطار، حيث اكتسحت الملاريا والدوسنتاريا الصفوف. وبالرغم من ذلك فقد اضطر أن يعود أدراجه خالى الوفاض وبدون ذهب باستثناء عدد هزيل من الرقيق الذين أرسلهم إلى القاهرة.

وفيما عدا بث الرعب في السودان، لم يحقق شيئا يذكر، بل الأدهى من ذلك أنه أوقد نارا لكراهية ضده وضد الأتراك على طول امتداد النهر، والتي أصبحت أشد تأججاً في ذلك الوقت، واشتد غليانها عند شندى في طريق عودته.

ربما كان الإحباط والإرهاق من جراء حملة بلا ثمارهما العاملان اللذان حديا به أن يتجه إلى "مالك نمر" حاكم شندي - المعتز بنفسه - والذى كان قد أهانسه منذ ثمانية عشر شهراً سبقت، عندما اتهمه بأنه قد أخفى الذهب فى

(٠) وهي الآن تعرف بالمقرن أي اقتران النيل الأبيض بالازرق (المترجم).

دنقــلا، فقد صرخ بغطرسة وبصوت أجش: "أمامك خمسة أيام لتملأ قاربى بالذهب وإلا فأتى سوف أدفع عصاى لتخترق قلبك " (ويروى شاهد عيان أنه أيضا ضرب الحاكم بعصاه على وجهه). وفي تلك الليلة، بينما كان إسماعيل يقــيم ولــيمة فــى خيمته المزينة بأغصان الشجر، زحف بعض رجال نمر، وأضرموا فيها النيران: ومات إسماعيل وبطانته داخلها.

و لقد كان انتقام محمد على لموت ابنه فوريا ومروعاً، فقد أخذ أحمد الدفتردار وقد جن جنونه ينشر الخراب أعالى النيل وأسفله، يحرق كل مدينة أو قرية حتى يسويها بالأرض، مخلفاً من ورائه سلسلة من الأعمال الوحشية التي ترتعد لها الفرائص.

فحتى عام ١٨٢٣ كان ما يقرب من خمسين ألف سودانى قد سفكت دماؤهم، ومن الناحية الفعلية كان وادى النهر كله من أسوان جنوبا يبابا وخرابا، وأضيف إلى حدود مصر أكثر من ٢٠٠٠ ميل من الأرض المحروقة حتى حدود الحبشة.

والآن أصبح المغامر الألباني في الخمسينات من عمره، وقد ترك لنا وليم تسيرنر Wiliam Turner من وزارة الخارجية (البريطانيية) الذي مر بالقاهرة أثيناء خدميته كعضو في هيئة مساعدى السفير البيريطاني في القسيطنطينية وصفا له: "وفي الساعة الثامنة، ركبت مع المستر عزيز ليريارة الباشا الذي كان يقيم في قصر صغير يقع مباشرة خارج بوابة مدينة القاهرة في الطريق إلى بولاق وجدنا الباشا يجلس في أحد أركان حجرة صيغيرة، ثم أوماً لي بالجلوس، وقد فعلت ذلك على الفور دون أن أخلع قبعين، كان يرتدي قفطانا ((Pelisse ذا لون قرمزي داكن وفوقه صديري مقلم بالذهب، ويضع على رأسه عمامة كبيرة بارزه، ويتمنطق بسيف وخنجر مزينين بعدد كبير من الجواهر البارزة، كان رجلا نحيفا ذا ملامح داكنة وماكرة وعينان نافذتان، وكانت نظراته توحي بشيء من الشراسة، حتى ابتسامته تذكرنا بقوة الملك رتشارد الثالث Richard III : «أن يبتسم ويبتسم

تُم يغتال وهو يبتسم (\*)».

لقد كانت ابتسامة القاتل هي التي أصبحت الآن تلقى الاحترام: "بلطجي" القرية الذي أصبح طاغية قوى الشكيمة، والذي كان قد ركز طموحاته على آفساق أبعد من وطنه مسقط رأسه. فلقد اثار كفاح اليونانيين البطولي من أجل الاستقلال الدذي ألهب خيال اللورد بيرون Byron والشعوب ذات العقلية الليبرالية في كافة أنحاء أوريا – محمد على بالمثل ولكن لسبب آخر مختلف. فكما فكر نابليون رأى محمد على أن الفرصة متاحة لاستخدام مصر كرأس خسربة في مواجهة الإمبراطورية العثمانية ذاتها: وأن هناك طريقين يؤديان إلى القسطنطينية:

طريق بحرى عبر بحر إيجه، وطريق برى عبر مقدونيا. وكانت القوات المصرية سواء البحرية أو البرية أشد قوة من الجيش والأسطول التركى الذى الإيمكن الاعتماد عليهما.

وكخطوة أولى استولى على كريت عام ١٨٢٢ وأرسل حقيبة مملوءة بالآذان البشرية إلى السلطان كدليل على ما قام به، وكانت مكافأته أن حصل على اللقب الشرفى " باشا الجزيرة " وبعد عامين آخرين توجه السلطان مباشرة إليه يطلب المساعدة:

و لأن الأمور كانت تسير إلى وضع يائس بالنسبة للأتراك في بلاد السيونان؛ فقد وعده الباب العالى إن هو أثبت جدارته بقوة السلاح ليستحق

(•) رتشارد الثالث. ملك إنجلترا من عام ١٤٨٥-١٤٨٥ وهو آخر سلالة ملوك يورك اكتسب شهرة على أنه قاتل ومتآمر وشرير وصل إلى العرش بطرق ملتوية، ويدافع بعض المؤرخين عنه بأن التشهير بسمعته جاء في عصر الأسرة التيودورية في القرن السادس عشر، وكان شكسبير معاديا له عندما كتب مسرحيته رتشارد الثالث وهذه الأبيات مختارة من هذه المسرحية.

اللقب فسوف يعين باشا على المورة كلها. لقد أدهشت الحملة التي قادها إبراهيم باشا عبر البحر المتوسط (٢٠ سفينة حربية، ١٦,٠٠٠ من القوات محمولة في مائة سفينة نقل) كل فرد في أوروبا، فقد كان أمرا لا يصدق أن يتمكن محمد على من بناء مثل ذلك الجيش والأسطول القوبين في مصر خلال سنوات قليلة ومن لاشيء. لقد أدى الكولونيل سيف مهمته التي كلفه بها سيده على خير وجه.

لقسد قصمت حملة إبراهيم ظهر الثورة اليونانية، فقد سقطت أثينا ثم تلاها (وبعد حصار طويل) ميسولونجي Messolongi ، غير أن نجاحه أو بالأحسري قسوته البشعة التي لازمته، كانت بداية لأفوله. فمحو بعض المدن من على وجه الأرض، وبيع سكان البعض الآخر في أسواق الرقيق قد يكون مقبولاً في مجاهل بلاد العرب أو أواسط أفريقيا، ولكن ليس في بلاد اليونان ذاتها، وذلك تحت تأثر النظرات المركزة لقارة أعطى التعليم فيها لبلاد السيونان مكانة عاطفية. ولذا فقد كان الرأى لعام في أوروبا يتوقد غيظا بشدة من مسلك إبراهيم. ودعى إلى عقد مؤتمر في لندن (١٨٢٦)، وأرسلت كل من بريطانيا وفرنسا (تلك الدول التي بدأت تتخوف من احتمال أن تؤدي الأحداث إلى اندلاع حرب أوربية شاملة) أساطيلها مجتمعة لمراقبة التطورات. وربما كان مجرد سوء حظ (امحمد على) أنها دخلت ميناء نافارینو Navarino فی عصر أحد أیام عام ۱۸۲۷ حیث كان پرسو الأسطول التركى المصرى ولأن جندى تركى مضجر، يعشق إطلاق النيران، اختار طاقم قارب بريطاني هدفا للتمرين على الرماية. وكمن قرب عود تقاب من البترول اندلعت معركة. وما أن آتى المساء حتى كان أسطولا مصر وتركيا مجتمعين قد دمرا تماما، وحتى قبل أن يظهر الأميرال كادرنجتون Cadrington قـبالة الإسكندرية يحمل إنذاراً، وقبل أن ترسو حملة فرنسية في المورة، أدرك محمد على أن اللعبة قد انتهت، فقد فقد أسطوله، وعاد إبراهـــيم إلى الإسكندرية ومعه أقل من نصف عدد الجيش الذي كان قد خرج به، بالإضافة إلى ذلك أوقف السلطان دفع المكافآت التي كان قد وعد بها على أساس أن المصربين فشاوا في تتفيذ المطلوب. لقد كان شيشيرون هو الذى وصف معاصريه بأنهم رجال ثقال graves وقد ظهر محمد على في عيون الأتراك على الأقل بمثل هذا الوصف تماماً، فقد تحول هذا الزعيم المحلى، والشريك المفيد، إلى عبء تقيل يشكل خطراً داهماً. غير أن عينيه اللتين كانتا كالخرز لم تغمضا، فمن قصره الذى بناه حديثاً في رأس التين والذى يشرف على ميناء الإسكندرية كانتا تفحصان البحر المتوسط بدقة، وكانتا مدركتين دون أن تغمض لهما جفن أن المجهودات المتى بذلها نيابة عن مولاه في جزيرة، العرب وبلاد اليونان لم المجهود عليه بأى فائدة، فولاؤه للسلطان قد استنزفت تماما أغراضه بشكل واضح، إلا أن اكتشاف مؤامرة ديرها السلطان الاغتياله هي التي دفعت الأمور إلى حد الصدام.

وفي عام ١٨٣١ ضرب ضربته، إذ أرسل ابنه إبراهيم (ولكن في هذه المسرة عبر سيناء (إلى فلسطين حيث انضم إليه أسطول عند يافا، ونجح المصريون في اقيتحام عكا والاستيلاء عليها: وكان نجاحا باهرا (إذا ما تذكرنا إخفاق نابليون في نفس الموقع) أعطى للحملة قوة دافعة جعلتها تسير من نصر إلى نصر عبر الشام والأناضول، ضاربة عرض الحائط بالفرمان السلطاني المذعور الصادر في ٢ مايو عام ١٨٣٢ والذي يعلن أن محمد على خارج على القانون ويقرر عزله من باشوية مصر، وقرب نهاية العام كان إبراهيم قد سحق جيشا تركيا عرمرما داخل حدود آسيا الصغرى، واحتل أبراهيم قاديمة القديمة لسلاطين العثمانيين، وحيث كانت القسطنطينية ذاتها لا تبعد سوى مائة ميل فقط.

وكما لاحظ د.أ. كاميرون D.A Cameron في دراسته عن محمد على أن "إبراهيم قد حقق المحال. وهذا تم على يد الفلاحين المصريين في قلب الشياء على جنس مسيطر كان يحكمهم كعبيد... لقد سحق المصريون

(\*)Cicero: Republic, I,43.

شيشيرون: الجمهورية الكتاب الأول فقرة ٤٣.

العنصر التركى فى ثلاثة معارك ضارية رغم مزاياه، لقد تغلبوا عليه فى القديم القيد القديم القديم القديم القديم وتقوقوا عليه فى المناورات، وأخذوه أسيرا، هذا هو اللغز الموروث فى أرض مصر، فعلى طول الزمن الذى كان فيه ذلك الباشبوزق التركى يتنقل من قرية إلى قرية، يلهب ظهور الفلاحين بالسياط، ويسوقهم كقطعان الأغنام ليدربهم كيف يهزمون أبناء بلدته. وبمساعدة من جانب قدر قليل من الفتية والباشوات الأتراك، وبضع مئات من وسعار الضباط، تمكن محمد على من جمع المال والرجال لكى يحقق المصريون النصر على الإمبراطورية العثمانية.

كان كل من بالمرستون Palmerston وولنجتون على منع محمد على من الوصول إلى القسطنطينية، وعلى تجديد قوة عازمين على منع محمد على من الوصول إلى القسطنطينية، وعلى تجديد قوة السباب العالى (فقد كان جوهر السياسة البريطانية في ذلك الوقت هو الإبقاء على الإمبراطورية العثمانية في وجه الطموحات الروسية)، فقد كان أولهما وزيرا للحرب، والآخر قائدا عسكريا عندما نجحا في الإطاحة بنابليون، وكان لا يطيقان وجود أي مغامر عسكري خاصة إذا كان ذلك المغامر قد اكتسب شهرة بغيضة في بلاد اليونان. وبدأ محمد على يتعرض لضغوط لكى يسحب جيشه مقابل أن يلغى السلطان الفرمان الذي أعلن فيه خروجه على القانون وأن يصدر فرمانا جديدا (7 مايو ١٨٣٣) يمنحه بمقتضاه باشوية الشام.

لقد أصبح الآن يسيطر على أراضى تمتد من أفريقيا الاستوائية حتى جبال طوروس، ولكن عن طريق البراعة للغريبة فى حد ذاتها للتى مد بها حدود ولاية مصر لتصبح إمبراطورية شاسعة قبل أن تصبح أمة مستقلة، فإنه يكون قد بالغ فى مد ذراعيه عن آخرهما، وضغط على مصادر البلاد بما يفوق كل الحدود الممكنة. فسوريا القرن التاسع عشر التى شملت: فلسطين، ولبنان، ودمشق، وطرابلس، وحلب، وأطنة كانت مثل مساحة دلتا النيل خمس ولبنان، ودمشق، وطرابلس، وحلب، وأطنة كانت مثل مساحة دلتا النيل خمس مرات، كما أن عناصرها السكانية المنتوعة لم تكن مثل الفلاحين سهلة الإنقياد، إنما ترفض الخضوع لأى شكل من أشكال الطغيان يأتى من خارج بلادهم، خاصة تلك الأساليب القاسية شديدة الوطأة التى اتبعها إبراهيم، ويزيد

على ذلك أن محمد على كان يتجه يوما بعد يوم نحو الإعلان الصريح للاستقلال. ومن وجهة نظر السلطان كان الموقف لا يطاق كما قد تبدو لنا تسورة ايان سميث Ian Smith في روديسيا بعد قرن ونصف بعد قيامها. كما أن بالمرستون قام في مجلس العموم بمقارنة وضع محمد على بوضع اللورد قائم قام الملك في أيرلندا الذي يحاول أن يجعل من نفسه صاحب سيادة وراثية على أيرلندا وأسكوتلندا.

أما محمد على فقد رأى الأمور من زاوية مختلفة، فقد اشتكى للقنصل العام البريطاني أنه لن يسمح أبداً أن يترك كل شيء قام به: الترسانة، الأساطيل، المصانع بآلاتها الحديثة، العمال الذين تم تدريبهم في أوروبا، المدارس والمناجم، الطرق والترع، جميع إمبراطوريته الخاصة تضيع من بين يديه وتذهب إلى الباب العالى، بينما يصبح بقاء أسرته الحاكمة مهددًا. فقد كان ذعره ذعر رجل عصامي.

لكن ما أن عاد بالمرستون إلى انجلترا حتى لم يعط مخاوف محمد على أى اعتبار. فقد كنان جنل اهتمامه هو الحفاظ على وحدة الامبراطورية التركية، ولأن ذلك سيؤدى إلى قيام الصراع بينه وبين السلطان، والذى سينتهى بهزيمة الأتراك عندئذ سوف يسارع الروس لمساعدتهم وتقوم حامية روسية باحتلال القسطنطينية والدردنيل وما أن يصبحا في حوزتهم فلن يخرجوا منها أبدا.

(\*) رئيس وزراء روديسيا الأبيض / (الآن زمبابوى بعد الاستقلال) وأحد مؤسسى سياسة الفصل العنصرى بين الأفارقة والمستوطنين الأوربيين، تمرد على الحكومة الإنجليزية في مطالع الستينات، وتحت الضغط الدولي والمقاومة الوطنية الأفريقية، ألغى نظرية الفصل العنصرى، وأجرى الانتخابات قياسا على أساس صوت واحد لكل رجل واحد، وكانت النتيجة نجاح الحزب الوطني الإفريقي في الوصول إلى الحكم واستبدال اسم روديسيا الاستعمارى باسم زمبابوى (المترجم)

وعلى الجانب الآخر فإن الفرنسيين سيلعبون على الطرفين لوضع أقدامهم فسى المعسكرين فبينما يؤكدون علنا للسلطان تأييدهم، كانوا يشجعون سرأ محمد على على أمل أن يزيدوا من نفوذهم في مصر.

وصلت الأمور إلى حد الصدام في عام ١٨٣٨ عندما تم توقيع معاهدة تجارية بين بريطانيا وتركيا والتي بمقتضاها فتحت الإمبراطورية التركية أبوابها للتجارة مع بريطانيا (\*)، وبالتالي هددت النموذج المميز الذي أوجده محمد على وهو أن تكون التجارة حكراً على الدولة، عندئذ طالب نائب الإمبراطور بالاستقلال عن الإمبراطورية في مجال التجارة، ورد الإمبراطور باعلان أنه متمرد وبدأ في غزو الشام (^)، وخاص الطرفان معركة بالقرب من نزيب Nezeb على الحدود بين تركيا والشام. وللمرة الثانية قام إبراهيم بسحق الأتراك.

ومسن المحتمل أن تكون أنباء هذه الهزيمة هي التي قضت على السلطان العجوز محمود، بسل الأكثر احتمالا أن يكون ذلك قد تم بفعل السم الذي وضعه له وزيره، ولكن مما سبب إحراجاً أكثر للخليفة السلطان عبد المجيد السبالغ من العمر سنة عشر عاما هو هروب الإدميرال التركي، ومعه كل أسطوله الذي يتكون من سبع سفن حربية وعشر فرقاطات، فبدلا من أن يقوم بقصف الإسكندرية كما كان متوقعا، سلم الأسطول ببساطة ووضعه بين يدى محمد على، ولوهلة بدأ الموقف كما كانت الإمبراطورية التركية بكاملها قد أضحت الجائزة التي حصل عليها باشا مصر.

كان فى الإمكان أن يكون هو الرجل المناسب لتحمل مصير الإسلام والخلافة، ولكن بالمرستون لم يكن مستعدا أن يرى تركيا وقد طرحها أرضا مغامر عسكرى، فقد كان ينظر إلى محمد على على أنه عنصر خطير، ومخرب يجب التخلص منه، إذا ما أريد للإمبر اطورية العثمانية أن تبقى على

<sup>(</sup>٠) معاهدة بالطة ليمان.

وجــه الأرض، وإذا مــا أريد كبح جماح الروس ووقفهم عند حدهم. وهناك آخــرون - وفرنسا بالذات - قد يتحدثون عن "رجل أوروبا المريض" وعن موتــه الوشــيك، ويضــعون الخطط لتقسيم الإمبراطورية العثمانية، غير أن بالمرســتون رفض ذلك فقد صرح: " أنها سوف تبقى إلى ما بعد عصرنا إذا مــا حاولنا دعمها وليس هدمها" وكان اقتراحه الفورى هو إرسال الأسطولين البريطانى والفرنســى إلى الإسكندرية، وأخبر السفير البريطانى فى باريس: "عليــنا أن نساند السلطان بشدة بالتعاون مع فرنسا وذلك إذا ما تعاونت معنا وبدونها إذا رفضــت " وكلما تناول الأمر بالتفكير كلما زاد اقتناعاً بأنه لن يكـون هناك حل دائم بدون أن ينسحب محمد على إلى قوقعته فى مصر غير أن الفرنســيين لــم يكونــوا ميالين لهذا الرأى، فقد كان لهم أسبابهم لمساندة أن الفرنســيين لــم يكونــوا ميالين لهذا الرأى، فقد كان لهم أسبابهم لمساندة البشــا، فقد كان يسيطــــر عليها فى ذلك الوقت، فامتلاكه للشام بفضل التدخل المرتبين فى شرق السـويس والفــرات، وهذا يعنــى السيادة الفرنسية على كلا الطريقين البريين فى شرق المنطقة بر متها.

وفى خريف عام ١٨٤٠ وصل الخلاف إلى درجة الغليان لدرجة أن بالمرستون هدد بتقديم استقالته، فقد كانت بريطانيا وفرنسا على شفا الدخول في حرب، وقد دوى صوت بالمرستون كالرعد وهو يقول: "أبلغوا المسيوتيير Thiers أنه له له أن فرنسا ألقت بالقفاز على الأرض فإننا لن نرفض المتقاطه، وأنها إذا شرعت في الحرب فإنها بكل تأكيد - سوف تفقد سفنها ومستعمراتها وتجارتها، وسوف يتوقف جيشها في الجزائر على أن يكون مصدر قلق لها، أما محمد على فإنه سوف يطرد إلى ضفاف النيل».

ولـولا الخطـوة الحازمة التى اتخذها الملك لويس فيليب باستبدال «تيير» بأخـر وهـو جويزو Guizot لاشتعلت الحرب في أوربا بسبب محمد على

<sup>(</sup>٠) رئيس وزراء فرنسا في ذلك الوقت (المترجم).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



محمد على يستقبل ضباط الأسطول البريطاني في الإسكندرية في مايو ١٨٣٩ وهو شعر بأن أحلامه قد انهارت (لوحة من رسم دافيد روبرتس David من مجموعة مانسيل بلندن)

وبذلك تركت حرية، التصرف لبريطانيا لإعادة الباشا لحجمه الطبيعى. فقد قدام فيلق بريطانى بقصف عكا بالقنابل، وتفجير مخزن إبراهيم باشا للعتاد، وثار السوريون وحاصروا المصريين، واضطر إبراهيم الذي كثيرا ما قاد الفلاحين من نصر الله نصر مثلما حدث لنابليون من قبل أن يقوم بانسحاب مكلف من سيناء عائدا إلى مصر، فمن بين الثمانين ألف مقاتل الذين تركوا دمشق لم يرجع منهم بالفعل سوى ١٥,٠٠٠ من بينهم ٥٠٠٠ حملوا إلى المستشفيات، وكتب القنصل الأمريكي في القاهرة تقريرا قال فيه: "كان هذا نتيجة بضع سفن أوروبية وحفنة من القوات البحرية النمسوية والبحرية بالتعاون مع الجيش التركي والانتقام المجنون للشعب السوري الغاضب "

وحـتى الأسـطول التركى الهارب لم يكن بذى فائدة كبيرة لمحمد على، ولـذا كان عليه أن يستخدم أسطوله لمراقبة الأتراك الساخطين، ولابد أنه قد تبين له أن اللعبة قد انتهت قبل أن يرسو العميد البحرى نابييه Napier أمام الإسـكندرية، ومعه ستة سفن، وجعله يذعن لإجراء بعض الحديث الصريح السـذى يتصـف بـه هذا البحار، فقد قال له باختصار: " لو لم يذعن جلالتكم لمناشـدتى لكـم بـأن تكفوا عن إبداء المزيد من المقاومة الحمقاء.. وأيم الله سـوف أنهال عليك بالقنابل، وسوف أقذف بقنبلة في نفس ذلك المكان الذى تجلس فيه ".

ولكن محمد على لم يفقد كل شيء، وكما حققت له سياسة البوارج المزودة بالمدافع النصر ذات مرة، بذل بالمرستون كل ما في وسعه لطمأنة الباشا المنزعج، فبمقتضى الفرمان المؤرخ في ١٣ فبراير عام ١٨٤١ كذلك التوقيع على معاهدة لندن في شهر يوليو التالي عام ١٨٤١ ترك لمحمد على السيطرة الفعلية على مصر تحت السيادة التركية الاسمية، مع حق أن يرث العرش أكبر الذكور من صلبه ومن داخل أسرته.

وهكذا بهذا الضمان الدولى، نال الرجل الذى استولى على بلد بأكمله الاحترام، فقد يكون فقد إمبراطورية، لكنه أسس أسرة حاكمة وراثية، وبالإضافة إلى ذلك فأنه وضع مصر تحت أضواء الشهرة. فما أن استرخى

المتوتر، حميتي بدأ المزوار يتدفقون عليها، وكان من أوائلهم ذلك الصبي المرزارع المغامر الذي جاء من برستون كيبس Preston Capes في إقليم نورث هامبر لاند North Humberland الذي تحول من الفلاحة إلى البحر. بدأ في عام ١٨٤١ يساعِد في إدارة الفندق البريطاني بالقاهرة، والذي كان يقدم الطعام للمسافرين برأ إلى الهند، وبعد خمس سنوات تلت شيد صمويل شبرد Samuel Shepherd فندقا حمل إسمه وكان واحدا من أهم العلامات المميزة للقاهرة الحديثة التي كانت لا تزال تعيش في مناخ العصور الوسطى، ولم يمض وقت طويل حتى أصبح فندق شبرد بحماماته الحجرية العميقة المشيدة على النمط الأوروبي لتحقيق وسائل الراحة، على رأس برنامج الرحلات لكل إنسان. وطبقا لسجلات الفندق أقام فيه أو كنجليك Kinglake و أتسناء اندلاع وباء الكوليرا، وخلد زيارته لأبى الهول بوصف بهيج أعظم ما خطه قلمه، إلى جانب قطعة غراء من أدب الرؤيا، إذ كتب يقول: إن تمثال أبه الهول الذي لايمت إلى عالم الأرض بصلة راح يراقب ويراقب بنفس العينين غير الهازلتين كالعناية الإلهية، وبنفس المسحة الحزينة الهادئة توالى الأسر القديمة الأثوبين، والملوك المصريين، والإغريق، والرومان، والعرب، والعثمانيين ويرقب، المعارك والطواعين، والبؤس الذي لا ينتهي للعنصر المصرى، وكذلك الرحالة ذوى العيون المدقفة: هيرودوت بالأمس: ووربيرتون Warburton السيوم، على كل أولئك وأكثر كان (أبو الهول) شاهدا ».

.. إنا سنموت والإسلام سوف يخبو نوره، وسوف يغرس الرجل الانجليزى وهو ينحنى بشدة ليمسك بحبيبته الهند ويضع أقدامه على ضفاف النيل في ثبات. وسوف يجلس في مقاعد المؤمنين.. أما تلك الصخرة الستى لا تغفل ولاتنام، فستظل تراقب وتراقب إنجازات هذا العنصر البشرى الجديد كثير العمل، بنفس العينين الحادتين الحزينتين، وبنفس المسحة الحزينة اللهدئة الأبدية "(\*).

(•) اسمه بالكامل ألسكندر وليام كنجليك، مؤرخ وأديب بريطاني عرف عنه تعصبة الشديد ضد الإسلام والدولة العثمانية، ولد عام ١٨٠٩، وتوفي عام ١٨٩١. درس وتخرج في

وفي غضون ذلك طال بقاء الباشبوزق العجوز في مقاعد المؤمنين لبضع سنوات أخرى وهو يحافظ على النظام القديمة للأشياء سليما، ولكن منذ عام ١٨٤١ فصاعدا بدا واضحا أن محمد على قد أصبح رقما ماضيا في حسابات العالم الخارجي، فقد انتهى تأثيره في الشئون الدولية. ومع انتهاء سياسة الاحتكار الاقتصادي تدهور نفوذه التجاري الشخصي، وخيم التراب والرمال على مصانعه، وحتى ذاكرته بدأت تخونه في آخر الأمر. وفي أيامه الأخيرة، قام بزيارة يسودها الحنين إلى الماضي إلي القسطنطينية، كما شرع في بناء قاطر على النيل عند قليوب. وشيد مسجدا رائعا في القلعة لا تزال مناراته العلمية الشكل تشرف على القاهرة الحديثة. وربما كان مسجده هذا رمزا للرجل ذاته، هام أكثر منه جميل يستطيع المرء أن يتأمله من بعد أكبر بشكل أفضل، وتحت أضواء معينة.

كمبردج، وبعد تخرجه قام بسياحة كبرى فى ولايات الإمبراطورية العثمانية خاصة مصر التى زارها فى عصر إسماعيل خلال وباء الطاعون حيث كانت بريطانيا تسعى لمد نفوذها المالى على مصر أملا فى احتلالها مستقبلاً. بلغ به التعصب ضد العرب الإسلام أن اشترك مع الفرنسبين فى قمع ثورة الجزائر وكذلك فى حرب القرم. سجل نبوءاته والتى تمثل الكراهية للإسلام والشرق فى كتابه الذى أسماه «بالنبوءة» Eothen حيث نقل المولف هذا المقطع الأخير، انظر.

A.W. Kinglake: Eothen or Traces of Travel Brought Home From the East with introduction and notes by Robin Feden, Chapter XX, (The Sphinx) pp. 235 236 Methuen & Company LTD. .(المترجم)

| rted by Tiff Combine - (no stamps are app |   |  |   |
|-------------------------------------------|---|--|---|
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           |   |  |   |
|                                           | · |  |   |
|                                           |   |  | ٠ |

الفصل السادس باشوات وتهابون (خلفاء محمد على)

يقال إن محمد على وهو على فراش المرض همس قائلاً: « إن أحفادى سوف يحصدون ما بذرت » وقد علق السير جورج يونج على ذلك بقوله: « لقد حصدوا كل شيء بتهور شديد، ولم يبذروا حباً لمحاصيل أخرى غير الانغماس في الشهوات.

لقد جاء حفيده عباس في المقدمة (\*)، كان رجلاً نكد المزاج، مصمت الشيفاة، يعتريه مرض نفسي يجعله يكره أي شيء أجنبي أو مبتدع، كان حقا مسنطوياً على نفسه، جاعلاً كل همه هو جمع المال وبناء سلسلة من القصور المشيئومة في الصحاري، توارى فيها عن الأنظار كما توارى (الإمبراطور السروماني) تيبريوس في جزيرة كابرى، لا يحيط به شيء سوى حفنة من العبيد، وأقفاص من الوحوش الضارية. بالإضافة إلى ذلك كان سوداوى المرزاج إذ كان يستهويه جلد الفلاحين، وجلد نسائه أيضاً. ففي إحدى المناسبات عندما أدينت امرأة بارتكاب جريمة الزنا، ووضعت وقد سادها الرعب في جوال استعدادا لإلقائها في النيل (وهي العقوبة التقلدية للبنات اللائمي ضللن الطريق)، اقترح عباس لتسلية النظارة إضافة شيء جديد، إذا أمر أن يضم الجوال قطة وأبنائها الصغار قبل أن أن يلقى بالضحية في الماء.

(٠) عباس الأول (١٨٤٨ - ١٨٥٤).

السلطان، فقاموا بوضع جثته في عربة مغلقة، وتجولوا للنزهة في صحبتها عبر الشوارع لإعطاء الإيحاء بأن عباس يقوم بجولته المسائية على عربته كما اعتداد أن يفعل. وبالرغم من ذلك تسرب الخبر، كما أن موجه الحر الخانق أقنعت المصربين أن أبواب جهنم قد فتحت لتستقبل حاكمهم الراحل.

ومنذ قرن مضي كانت القاعدة التي أعتاد المؤرخون وضع بصماتهم عليها أن يدمغ شخصياتهم بوصف: إما «طيب » أو «شرير »، وكان عباس يصور دائماً بمثل هذه الألوان الكئيبة، حتى أنه لم يكن هناك شك بأنه لا يستحق الحديث عنه. فيعد أن عين وليا للعهد منذ أن بدأت ذاكرة جده محمد على تخونه رفض حضور جنازة أبيه، وعلى الفور شرع في نقض وإعادة كل شيء فعله الباشا العجوز إلى ما كان عليه من قبل، فقد أغلق ما تبقى من مصانع، وصرف المستشارين الأوروبيين، وأنهى وجود الأسطول، وانسحب معتزلاً خلف ستار من دخان الغموض الإسلامي، لكن ربما لم يكن المؤرخون عادلين في الحكم عليه فقد شارك عباس في الحملة على الشام (\*)، ورأى بنفسه عدم جدوى بناء الإمبراطورية الشخصية في مواجهة المعارضة الأوربسية، كما شاهد الانهيار الكامل لطموحات محمد على، وبات مقتنعاً أن ما تحتاجه مصر في حينه هو التخلص من المشروعات الخيالية لطموحة، والاحتكارات التجارية غير المفيدة، وفترة من السلام والهدوء. لقد وجد نفسه محاطاً بحفية من الأوروبيين النهمين والمتزلفين من أبناء البلد، الذي كان همهم الأول الإثسراء على حساب البلاد (\*\*) ولهذا لاذ إلى العزلة في مناخ العصيور الوسطى، وإذا كان له أى اتصال فقد كان مع البريطانيين الذين كانوا أقل فساداً من الآخرين. وهناك نقطة واحدة بيضاء في سجل حكمة الأسود والذي بلغ خمس سنوات، وهو إنشاء أول خط حديدي في الشرق

<sup>(•)</sup> وهى من ١٨١٣ - ١٨٤٠. وقد أغفل المؤلف أن عباس أرسل فرقة مصررية لكى تحارب اليي جانب العثمانيين في حرب القرم Crimem war المترجم،

<sup>( • • )</sup> كان على رأس مستشاريه نوبار باشا ويوسف حقى قيان بك (المترجم).

يربط بين القاهرة والإسكندرية (\*)، وقد تم ذلك على يد ابن روبرت ستيفنسون Robert Stevenson.

هـناك حكايتان تعطيان لمحه عن الرجل، ففى إحدى المناسبات روى أن حسن باشا المانسترلى (مستشاره) حاول إقناعه بتوقيع قرار يحظر بيع مخدر الحشيش، لكـن عباس رفض ذلك وهو يلقى بالطلب جانباً قائلاً: « لو أننى حظـرت تعاطى الحشيش فأنهم سوف يشترون مشروب العرقى بدلاً منه من عـند اليونانيين، الذين سوف يدخلون إلى رءوسهم أفكاراً ثورية. أن الحشيش يسبب الغباء. والعرقى يفعل العكس ولهذا فأنا أفضل الحشيش! ».

أمسا الثانية فقد اشتكى لمهندس فرنسى قائلاً: « إنك دائماً تأتى وتزعجنى بخصسوص قناطرك. لقد خطسر ببالى فكرة... هذه الأكوام الضخمة من الحجارة الستى تسمى الأهرامات تقف بلا فائدة. لماذا لا تتزع الحجارة منها لإنجاز العمل. أليست تلك الفكرة جيدة؟ وهنا قال المهندس الفرنسى وقد علته الدهشة متلعثما: « بهذه الأهرامات »؟ فكرر عباس مبتهجاً: « نعم ولم لا؟ هسل أنست غبى لدرجة تبجيل هذه الأكوام القبيحة من الحجارة التى لا فائدة تسرجى منها؟ وإذ كنت لا تستطيع استخدامها في بناء القناطر. فقد استخدمته من قبل في بناء القاهرة ».

لقد كان يعنى ما يقول، غير أن المهندس الفرنسى بعد أن قضى ليلة جافاه فيها النوم، خطرت بباله فكره أن يلعب على جشع عباس لكى ينقذ الأهرامات. فقد حمل معه ورقة كبيرة مليئة بأرقام وحسابات، وعاد فى اليوم التالى إلى نائب السلطان. وسأله عباس متشككاً: «ما هذا كله؟ ما هذا الهراء

(٠) بدأ تشغيل هذا الخط عام ١٨٤٥. وكان يستغرق ٤٢ ساعة لقطع المسافة بين القاهرة والإسكندرية، لكن بناء كوبرى كفر الزيات في عام ١٨٥٩ اختزلت مدة الرحلة بين العاصمة والمثغر من ٤٢ ساعة إلى سبع ساعات فقط (يونان لبيب: الأهرام ديوان الحياة المعاصرة، الحلقة ٣٠٣ ص ١٦ سبتمبر ١٩٩٩).

الذى تحضره لى؟» قرد المهندس قائلاً: «يا صاحب السمو بعد تلقى أولمرك بخصوص خلع الحجارة من الأهرامات لبناء القناطر، رأيت أنه من واجبى أن أجرى حسابات تقديريه حول التكاليف.. وها هى ».

فقال عباس متعجلاً: « حسنا كم سيكلف ذلك؟ » عندئذ ذكر المهندس رقماً فلكياً كتكاليف لنزع الحجارة ثم نقلها. وأخيراً أقنع عباس بترك الفكرة.

ولقد أخبر القنصل الأمريكي فيما بعد أنه قال له: «تصوريا سيدي Figurez - vous Monsieur وتخيل احساساتك أن يشار إلى أبنائك في كل مكان كأبناء الرجل الذي هدم الأهرامات! ».

لقد حل محل عباس شخصية أكثر تفهماً (\*)، فكل واحد تقريباً (حتى أولئك السذي لم يقرأوا عن هنرى الرابع قط) نظر إلى سعيد بنوع من الهيلمان الشرقى Oriental Falstaff رجل عملاق نو وجه أحمر، ولحية وشارب الشرقى كث، يأكل ويشرب، ويسب، ويلعن، ويضحك في وقت واحد مبدياً في ذلك استمتاعاً يفوق الوصف ويقول يونج Yong في كتابه: «تاريخ مصر» «لقد كان هناك حالم مزاحية رابيلاسية Rabelaisian حول ذلك العملاق كان هناك حالمة مزاحية رابيلاسية وعشرين حجراً (\*\*) والذي تتجسد فيه كل ما هو كوميدي فيي نظرة الغرب عن الشرق، أوفي في نظرة الشرق عن الغرب. لقد كان مثل السلطان في ليالي ألف ليلة وليلة مع إضافة شخصية جابوتن الصعلوك Gabotin في الدي اللاتيني، فقد كان يطيح برءوس الشيوخ الذين يسيئون التصرف وقد غمرته السعادة. كما أشعل ثيران مطالباته بالمتأخرات الضريبية في القرى بشكل مرح، والبالغ مقدارها ثمانين مليون قرش. كما كان يسلي زواره من الحكام الأجانب بقصص فرنسية مضحكة،

<sup>(</sup>٠) تولى سىعيد من ١٨٥٤ - ١٨٦٣ بعد مصرع ابن أخيه عباس. وقد أعاد نشاط أبيه منحمد على في تحديث مصر (المترجم).

<sup>( • • )</sup> أى ١٥٨,٥ كـيلو جـرام، والحجـر (Stone) وحدة وزن انجيلزية تعادل ١٤ رطلاً والرطل يعادل ٢٥٣ جرام (المترجم).

كما كان يجعل باشواته يخوضون معه في مساحيق البارود السائب وفي أيديهم شمعة مضاءة ليختبر قوة أعصابهم.. غير أن الحياة مع سعيد لم تكن أبداً مملة فكثير ما كان يصيح " أعطه مائتين " دون أن يوضح عما إذا كان المقصود هو ضربات الكرباج أو البقشيش!".

ومنذ اللحظة التي جلس فيها على العرش كنائب للسلطان، كان واضحاً أن سعيد ينوى الاستمتاع بشئون إدارة البلاد. إذ بدأ بتغيير زخرفة بهو الاستقبال في قصيره بتكاليف قدرها عشرة ملايين فرنك (مليون دولار حسب أسعار الصرف في هذه الأيام)، تلى ذلك أنه متع نفسه بشئون الجيش، فقد ألبس الجنود زياً صممه بنفسه. ومن أكثر الأمور افتاً للنظر تكوينه فرقة من النوبيين العمالقة وهم يرتدون من الرأس إلى أخمص القدم سلاسل الدروع على غرار الصليبين القدامي، كما ظهرت فرقة أخرى مكسوة بالذهب ولها دروع صدر من النحاس اللامع على جانبي الخيل والرجال، وخوذات نحاسية تبرق. وكان يطيب له تدريبهم بنفسه في ساحة استعراض خاصة مغطاة بصفائح الحديد لمنع تطاير الغبار حتى لا تلوث ملابسه الباريسية الصنع، كما كان يطيب له أيضاً أن يقوم بمناورات في الصحاري يكسب فيها معارك وهمية، والتي كانت بالنسبة له أكثر ملاءمة من الحملات الحقيقية الدامية. ولكي يسعد الجميع، فقد خفض مدة الخدمة العسكرية إلى عام واحد. وكان أو لاد الــذوات jeunessse dore فــى البلاط يتباهون فرحين بأزيائهم، كما قام بمد توصيلات السكك الحديدية لكى تصل إلى القصور حتى إذا ما شعر بالملل كان في استطاعته أن يأوى إلى عربة خاصة مصممة على غرار البيت ويبقى فيها لحين من الوقت في ناحية ما.

أما أيام الطيش فكان يقضيها في باريس، وكان يتخيل نفسه كرجل حاضر السبديهة، فعندما كان في لندن لحضور المعرض الكبير تصادف أن كان الجو مكفهراً كما يحدث دائماً في فصل الصيف، وفي يوم من الأيام عندما كان يستجول حول قصر الكريستال لاحظ سعيد أن شعاعاً من أشعة الشمس يخترق السطح الرجاجي للقصر، فالتقت إلى ذو الفقار باشا الذي كان بصحبته قائلا: "انظر.." لأن الشمس نادرة في هذا البلد.. ولذلك وضعوها للعرض في المعرض".

ذات مرة أبدى بسمارك ملحوظة عن فيلهلم الثانى قائلاً: "إن القيصر يود أن يحتفل بعيد ميلاده كل يوم » ولقد كان فى مقدور بسمارك أن يبدى نفس الملاحظة عن سعيد، فقد أصبح قصر نائب السلطان أكثر الأماكن فى العالم تقديماً لكرم الضيافة، فكل شخصية تلقى الترحيب الواجب، أيا من كانت ما دامت تتتمى إلى أبناء الأسر de famille من العائلات التركية أو الأجانب ومن شم فقد كانوا زواراً مناسبين لاستعراض مظاهر الأبهة والعظمة. إن بعض الممارسات المحدودة والتى كانت لا تزال باقية منذ أيام محمد على فتحت لها الأبواب عن آخرها. فقد أعيدت الملكية الخاصة للأراضى، وتحررت التجارة، وبدأت الزراعة تزدهر وعلى رأسها محصول القطن، وبدأت الأشغال والمشروعات العامة تزدهر تتمو.

وفجأة بدت مصر كما لو كانت أرض الميعاد. وتحول عدد الزوار الهزيل المي طوفان جارف، فقد ذكر قنصل فرنسا في الإسكندرية في تقرير له: " من كل ركن من أركان أوربا جاء الأفاقون، والباحثون عن الذهب في شكل جماعات ليتساقطوا على مصر كما لو كانت كاليفورنيا" فقد كان متوسط الذين وصلوا إلى الإسكندرية ما بين أعوام ١٨٦١ - ١٨٦١ حوالي ٥٠٠٠، "سنويا، وكانوا جميعهم من الناحية الفعلية حثالة البحر المتوسط.. جمهور أشبه بالمافيا لا يهمه سوى شيء واحد، وهو أسرع وأقصر الطرق لجمع المال.

لقد وجد سعيد نفسه محاطا بزمرة من المضاربين الذين بلغ بهم الشره درجة لا تؤهلهم لتطوير أى خطة يحاول التفكير فيها، ومن ثم لم يكن لديه أدنى فرصة. وربما كان فى مقدوره فقط أن يتحكم فى مشروعاته الخاصة من خلال مصفاة الإدارة المركزية، لكنه على نحو مميز كان يفضل الصفقات الشخصية على مفاوضات السوق العامة. وعلاوة على ذلك فقد كان موضوعاً فى موقف صبعب بسبب ذلك التنظيم الغريب والعتيق المعروف باسم الامتيازات الأجنبية التى كانت تعطى حصانة قانونية لأى شخص يحمل جوازاً أجنبياً ويقيم داخل حدود الإمبراطورية العثمانية. إن مبدأ الحصانة

يعود تاريخه إلى أيام سليمان القانوني (\*) في القرن السادس عشر. وكان يقوم على أساس أن القانون التركي قانون شخصي أكثر منه قانون إقليمي، وبذلك فيان المسيحيين داخل الأراضي التي تخضع للسيادة العثمانية كانوا يمنحون الحماية من العنف المحتمل، أو الظلم الذي قد يقع عليهم من السلطات المحلية. وبناء على ذلك فإن شئون الأجانب القانونية كان ينظر فيها محاكم قنصلية خاصة بهم.

وطوال الفترة التي كان فيها عدد قليل من الأجانب يشملهم هذا النظام، فقد كان يعمل بهدوء تام، ولكن ما أن تدفق الصعاليك على البلاد حتى أصبحت الامتيازات الأجنبية مصدر إفساد وفساد مناف للمنطق. فباستثناء موافقة قنصل بلده. الذي كان يحميه ظالماً أو مظلوماً، كانت حرمة الأجنبي تقريباً لا تنتهك على الدوام، كما أن الممثلين الدبلوماسيين لبعض البلاد الصغيرة (وكانوا أنفسهم رجال أعمال أكثر منهم شاغلي مناصب رسمية) ذهبوا في تصرفاتهم إلى حد غريب في تأييد موكليهم، بل أنهم لم يكونوا أنفسهم بعيدين عن اتباع بعض أنواع الحيل المعقدة مقابل نسبة مئوية من العائدات ليضمنوا انتقال أموال السلطان إلى جيوب من هم تحت مظلة حمايتهم.

إنه أمر حقيقى أن بعض درجات الحماية للأوربيين كانت ربما ضرورية، ففى دولة بدائية كمصر في ذلك الوقت لم يكن من المحتمل أن يتلقوا معاملة عادلة من الموظفين المسلمين الذين كانوا ينظرون بأسى إلى الأيام الخوالى عندما كان ينظر إلى الكفار بأنهم قوم محتقرون، وأقلية مهانة (١١)، والذى لا شك فيه أن قدراً كبيراً من كراهية الأجانب نبع من سوء معاملتهم وادعائهم التسامى المتعجرف على ابن البلد المصرى.

(•) سليمان القانوني (١٥٢٠- ١٥٦٦) السلطان العثماني عرف عند الأتراك باسم القانوني وعند الأوروبي عن باسم سليمان الأبهة والعظمة The magnificent تشبها بالنبي سليمان كما وردت سيرته في النوراة (المترجم).

إن الذين يعرفون مصر اليوم بحكومتها "الكبيرة" التى فى مقدورها مصادرة الملكيات حينما تشاء، وتطرد ممثلى الدول العظمى عند ظهور أول بسادرة للتأزم الدبلوماسى ليدهشون كيف سمح سعيد لخزانته أن تنهب بهذه الطريقة المكشوفة، وبالطبع أن الإجابة على ذلك ليست لأن بندول الساعة قد مال لدرجة أن سعيد لم يكن فى مقدرته أن يقول لا لأى شخص، لقد كان من الأيسر له أن يعطى موافقته لكى يزيح عن كاهله شئون المال المرهقة بحركة فيها شيء من الإذعان. إن صورة العاهل الكريم المتألق كانت تقتضى منه أن يغدق بوابل من السخاء على من حوله بكلتا يديه، وإلى صاحب أى فكرة ذكية أيا من كان، فمثلاً عندما جاء مضحك القصر يشتكى أن تقديراً لحسابه بالليرة الإيطالية جاء ضئيلاً، والتغلب على هذه المشكلة فقد تم تغيير علامة الليرة إلى علامة الإسترليني (وهى نفس العلامة بالإيطالية على أية حال).

وبالطبع فإن المال الوفير يقبع وراء التعاقدات والامتيازات التي تمنح من أجل الأشعال العامة والخدمات والإمدادات. وكان الأوروبيون وحدهم هم الذين يقومون بها، فهم وحدهم منذ احتكارات محمد على الذين قتلوا المواهب الستجارية المحلية، وكان تحت أيديهم رأس المال والمعرفة القيام بمهمة بناء مصر على النسق الأوربي الغربي. وفي حين أنه من الخطأ أن نظن أن كل العقود كانت عملاً من أعمال الاحتيال، إلا أنها كلها وبكل تأكيد وبدون استثناء حاولت اعتصار أكبر قدر من الفائدة من أي مشروع. فكل فرد في بطانة سعيد وعلى رأسهم المسئولين الأتراك وضعوا أصابعهم في جرة العسل ما دامت هناك فائدة يمكن أن تعتصر عن طريق الضغط الذي يمارسه القناصل حتى من غير العقود: مثل الخسائر الحقيقية أو الوهمية، والمطالبات الفلكية للغاية التي كانت تجئ من كل ناحية، والأدهي والأمر أنها كانت تسدد. فقد كان سعيد – الذي أحاط نفسه بحفنة من المتزلفين المتذالين يسخر مسن مشاكله، إلا أنه من آن لآخر كان يبدى القليل من مظاهر الغيظ مثاما حدث عندما قاطع محادثته مع مقاول فرنسي ليطلب من خادمه أن يغلق النافذة، مطلقاً إحدى نكاته قائلاً: لو أن البرد أصاب هذا السيد المبجل فإن

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك سوف يكلفنى ١٠,٠٠٠ استرلينى » فيما عدا ذلك فقد استمر فى حرق الشمعة من طرفيها وهو يبتهج: الطرف الأول هو تجاربه الأوروبية، والثانى هو بذخه الشرقى مما زاد من أحلام النهابين.

غير أن أكبر عملية نهب فاقت كل شيء كانت على وشك الظهور.

الفصل السابع قناة عند خليج السويس

كان فردياند ديلسبس قد عين قنصلاً سامياً Ive Consul مقيماً فى الإسكندرية حيث كان أبوه قد شغل من قبل وظيفة الممثل الدبلوماسى لفرنسا، ولما وصل إلى مصر شعر بالسخط عندما كان عليه أن يقضى فترة فى العزل الصحى (الكارانتينا)، ولكى يبعد عن نفسه الضجر خلال فترة هذين الأسبوعين، أخذ معه تقريراً كان لوبير Lepere قد وضعه منذ ثلاثين عاماً باباء على طلب نابليون حول مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. وسرعان ما ألهبت الفكرة خياله.

لقد كان يعرف أن فكرة شق قناة عبر خليج السويس فكرة لا جديد فيها إذ كانت في الواقع - واحدة من أقدم المشروعات التي فكر فيها المصرى بعد قيام الحضارة، كما أن تفاصيل شق أول طريق مائي يربط نهر النيل بالبحر الأحمر فقدت في ضباب التاريخ القديم، فطبقاً للتراث كان أول من شقها هو سيزوستريس (\*) أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة حوالي ٢٠٠٠ ق.م. حيث ربطت ما بين الفرع البيلوسي للنيل على مسافة ليست ببعيدة من مدينة بلبيس الحالية، ثم تتبعت حزام وادى الطميلات الأخضر متجهة نحو الشرق حتى البحريرات المرة، ثم من وصلت إلى البحر الأحمر عند ميناء القلزم Clysma القديم بالقرب من السويس.

(٠) هـو سنوسرت الثالث سادس ملوك الأسرة الثانية عشرة (١٨٧٨ - ١٨٤٣ ق.م) من الدولـة الوسطى ونسب إليه حفر قناة ما بين النيل وخليج السويس، عن طريق وادى الطميلات والبحيرات المرة، وتعد هذه القناة أقدم طريق مائى مباشر يصل ما بين السبحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق النيل. وقد سماها المؤرخون الأغريق قناة سيزوستريس وهو الاسم الذى أطلقوه على سنوسرت الثالث. (المترجم).

ولمدة تزيد على ألف عام ظلت قناة الفراعنة تربط "منف" ووادى النيل بالبحر الأحمر، ولكن عند قدوم الغزو الفارسي عام ٥٢٥ ق.م كان الغرين قد ردمها، لأن نقش دارا يسجل أنه في عام ٢١٥ ق.م أمر (دار١) بإعادة حفر القناة مرة أخرى. وقد ذكر هيرودوت أنها تتسع لمرور سفينتين من السفن ذات المثلاث طوابق من المجدفين تبحران جنباً إلى جنب، وأن الرحلة كانت تستغرق أربعة أيام. وقد اختصر الرومان المسافة عن طريق شق قناة أكثر استقامة عرفت باسم قناة تراجان، وهي التي اتصلت بالنيل من مكان لا يبعد كثيرا من مواقع القاهرة الحديثة والتي كانت تعرف وقتذاك باسم بابيلون Babylon (\*). وبعد الفتح العربي أعيد تشغيلها تحت الاسم الرنان (قناة أمير المؤمنين). أما عن مشروع شق قناة مباشرة من بحيرة التمساح إلى البحر المتوسط، فقد توقف فقط بأمر من هارون الرشيد على أساس أنه من الخطر الفادح أن يفتح ساحل بلاد العرب إمام جيوش الروم. وفي القرن الخامس عشر درس البنادقة المشروع بعد أن اكتشف فاسكو داجاما طريق رأس السرجاء الصالح، إلا أن الأتسراك اعترضوا على ذلك. كذلك أشار ليبنتز Leibnitz على لويس الرابع عشر بنفس الفكرة، وقد قام مهندسو نابليون بمسح المنطقة وتوصلوا إلى نفس الاستنتاج الخاطئ الذى كان الإغريق والرومان قد توصلوا إليه منذ ألفين سنة سبقت بأن البحر الأحمر يزيد ارتفاعــه مـا يقرب من عشرة أمتار عن البحر المتوسط، وأن هناك خطورة بأن تغرق مصر السفلى، وتوصلوا إلى أن ذلك يبطل أى إمكانية لتتفيذه وبالــرغم مــن ذلــك فإن السان سيمونيين استمروا يروجون للمشروع(\*\*)

<sup>(</sup>٠) هذا خطأ من الكاتب لأن القاهرة لم تكن قد بنيت بعد، إنما بنيت عام ٩٦٩م.

<sup>(••)</sup> السان سيمونيون هم Saint Simonians: هم أتباع الفيلسوف الاجتماعي سان سيمون. ولد في باريس عام ١٧٦٠ وتوفي فيها عام ١٨٢٥ أسس الاشتراكية المسيحية، ودعا إلى اعتبار كل البشر أخوة وإلى التنظيم العلمي للصناعة والمجتمع، عاصر المثورة الفرنسية. دعا إلى إحلال العلماء محل القسس والكهنة، وتنبأ بثورة التصنيع في العالم كما دعا إلى إلغاء الملكية خاصة تلك التي تأتي عن طريق الإرث،

ويعارضون النتيجة التي توصل إليها الخبراء من قبل.

كانت قانا السويس وبنما جزءاً من برنامج الكونت دى سان سيمون Conte de Saint Simon لإعادة "تجديد شاب "العالم، وعندما جاء بروسيير إنفانتين Prosper Enfantin في صحبة مجموعة من السانسيمونيين Saint Simonians إلى مصدر عام ١٨٣٣، زادت المناقشات المطولة التي دارت حول مائدة العشاء القنصلية من حماس ديليسبس de Lesseps.

لكسنهم ولا غسيرهم ممسن تقدموا بطلبات للحصول على هذا الامتياز. أحرزوا أى تقدم مع محمد على الذى كان يخشى لو أنه تم توصيل مياه البحر الأحمسر بمياه البحر المتوسط. فإن وضع مصر سوف يصبح مهدداً (\*)، وأنه سسوف يتبع ذلك بكل تأكيد غزو يقوم به واحدة أو أكثر من القوى الأوربية. لكن بينما كان يرفض السماح له بحفر القناة، كان الباشا من الناحية الشخصية

واستبدالها بالملكية الجماعية. أصدر منذ عام ١٨٣١ صحيفة "العالم" عاش السان سيمونيون عيشة جماعية على القليل ويمارسون الطهارة. كانوا يتغيرون عباءاتهم السزرقاء Blue tunics وقبعاتهم الحمراء تركت فلسفته الإصلاحية تأثيراً كبيراً على فلسفات القرن التاسع عشر مثل جون ستيورات ميل، وتومس كارليل، بل تأشر بها فريدرش إنجلز شريك كارل ماركس مؤسس الماركسية أما تلميذه الأول وخليفته هو بارتلمي بروسبير انفانتن Barthelmy Prosper Enfantin وكان ثرياً يمتلك مزرعة وكان يعول تلاميذ سان سيمون بعد وفاته، قام بعد وفاة أستاذه بالتبشير لنظريته بنشر الصناعة والعلم، وهو الذي اصطحب مجموعة من العلماء إلى مصر عام ١٨٣٣ (المترجم).

(•) من الطريف أن الفرعون تحاو الثانى توقف عن تنفيذ هذا المشروع لأن نبوءة ظهرت. بأنسه همذا المشروع سوف يكون فى صالح الأجانب: هيرودوت الكتاب الثانى ١٥٨: (انظر هيرودوت فى مصر) ترجمة صقر خفاجة وأحمد بدوى دار القلم ١٩٦٦ ص ٢٩٢ (هامش ٣،٤) (المترجم). شديد الإعجاب بديليسبس وكانت القنصلية الفرنسية المكان الوحيد خارج القصر الذي كان يسمح فيه لابنه المفضل سعيد بزيارته.

وبالرغم مما أشيع أن محمد على قد أنجب ما يربو على ثمانين طفلاً، إلا أربعة مسنهم فقط عاشوا من بعده أكبرهم سعيد. وربما لأنه كان قلقاً من هسنه النسبة العالية للوفيات، فقد أو لاه محمد على اهتماماً خاصاً في تنشئته. فمنذ أن كان طفلاً، كان سعيد سميناً جداً، ولذلك وضع له والده حمية صارمة فمنذ أن كان طفلاً، كان سعيد سميناً جداً، ولذلك وضع له والده حمية صارمة (ريجيم) على النظام الأسبرطي، إذ فرض عليه أن يقضي أيامه وهو يقوم باداء تمريسنات لعضلاته الجسمانية مثل تسلق الأشرعة والصواري، وكما عين ضابط تدريب عسكري يتعقبه جرياً حول أسوار القصر. أما عن وجباته الغذائية، فقد كان يسمح له بطبق من الفول وبعض "السلاطة" ولم يكن من المستغرب كلما وجد عذراً - كان الصبي التعس المفرط في السمنة يتسلل الستغرب كلما وجد عذراً - كان الصبي التعس المفرط في السمنة يتسلل إلى داخل القنصلية الفرنسية عندما كان ديليسبس يعلمه ركوب الخيل حيث كان القنصل الشاب وزوجة ته يشعران بالعطف عليه ويقدمان له بعض السعرات الحرارية الإضافية. واكتشفا أن أكثر شئ يحبه هو "الاسباجيتي" وألسام الأطباق المملوءة بأكوام "الاسباجيتي" والتي عليها "الصلصة" نشأ رباط من الصداقة بينهم، ولم ينس سعيد قط هذا العطف الذي حظي به من جانبهما.

كان ذلك في عصر صيف عام ١٨٥٤، عندما كان دى ليسيبس منشغلاً بإصلاح سقف بيته، وهو عبارة عن قصر عتيق يقع بالقرب من بورج Bourges والذى كان في وقت ما من ممتلكات اجنس سوريل أن ظهر ساعى البريد في المدخل ومعلم خطابات من باريس. وكان لا يزال فوق السلطح عندما علم دى ليسيبس أن عباس الأول قد مات وأن محمد سعيد خلفه كنائب للسلطان على عرش مصر.

فبالنسبة لهذا الدبلوماسى النشط، الذى قاده سوء الحظ حديثاً أن يصطدم مع لويس نابليون، وكان يجد فى اعتكافه التى تلى ذلك أمراً مملاً، فأمام هذه الأنباء فجأة وجد مشروعات تشرح الصدر. وكما روى وهو مبتهج لصديقه

الهولندى ريسنايرس Ruysenaers: "وعلى عجل نزلت من السقالة وسارعت لأكتب لنائب السلطان خطاب تهنئة. وشرحت له أن الظروف السياسية فى الوطن قد وفرت لى وقت فراغ يسمح لى بتقديم احتراماتى له شخصياً مجرد أن يعلمنى بتاريخ عودته من القسطنطينية".

وعلى الفور رد محمد سعيد موجها الدعوة إلى ديليسبس أن يلحق به فى الإسكندرية فى مطلع شهر نوفمبر، ولم يساوره أدنى شك حول الغرض الذى يدعوه للحضور من أجله.

إن السمة المميزة للمقاول الناجح - كما أريد لنا أن نعتقد - هو ذلك الشعور بالابتهاج الذي يساوره، عندما يضع أشياء إلى جانب أخرى حتى يسراها تكبر، كما أن دوافعه - كما يفسرون لنا - ليست مادية لدرجة كبيرة بل نتيجة إلحاح خالص خلاق. لقد أدلى أخيراً أحد مليونيرات ما نهاتن بتصريح قال فيه: "لو أن الفنانين تركوا مهمة إسعاد العالم ليسعوا وراء متطلباتهم المادية فإن الناس سوف تتفهم ذلك. أما الذي لا يفهمونه هو أن كشيراً من رجال الأعمال لديهم نفس الدوافع الخلاقة، ويستمدون منه نفس الإشباع مثل الفنانين تماماً فالتقاط فكرة مشروع وبعث الحياة فيه هو عمل خلاق". (مجلة التايم ٣ ديسمبر عام ١٩٦٥).

وإذا نظرنا إليه من هذه الزاوية، فإن فيرديناند دى ليسبس يبرز كواحد من أعظم فنانى عصره، وبكل تأكيد كان واحدا من-أعظم مقاوليه، إذ أن حجم ما أنجل خرافياً لكن نشأ اعتقاد ظل ينمو باضطراد أنه فى عصر غير لافت للنظر فى أمانته فإنه كان أيضاً والد كافة المحتالين الذين يسلبون الناس أموالهم بعد كسب ثقتهم. فالشئ المؤكد أنه منذ اللحظة التى خطط فيها لرحلته إلى مصر، لم يكن فى ذهنه سوى هدف واحد هو أن ينتزع من صديقه الذى لا يشك فيه - امتيازاً - لاقى كل من تقدم به الرفض.

إن أوراقــه الخاصة التي يجب أن تقرأ إجبارياً من أجل تسويق المشروع تظهـر الحيطة والحذر الشديد الذي سلكه، فخلال مقابلاته القليلة مع سعيد، لم

يذكر كلمة واحدة عن المشروع الذي يقبع في مقدمة رأسه، لقد ناقش معه موضوعات كثيرة من ضمنها عدد يخص شئون الحكومة، لكن لم نسمع ولو همسة واحدة عن القناة، فقد كان دي يليسبس مصمماً ألا يفصح عنه قبل أن يكون واتقاً تماماً من الأرضية التي يقف عليها وحتى كما يقول هو: « يصبح ناضحة لدرجة أن الأمير يتبناه كما لو كان إحدى أفكاره ». وتدريجياً عن طريق النفاق وتقديم الأموال، كسب إلى جانبه بطانة نائب السلطان، وقام هو لاء بدورهم في تمهيد الطريق مع سعيد، وبعد وقت طويل: بينما كانا يسافران عبر الصحراء من الإسكندرية إلى القاهرة، تملك دي يلسبس إحساس قوى أن المناخ بات مناسبا. وكان تاريخ ذلك اليوم هو ١٦ نوفمبر عام ١٨٥٤ إذ يروى في مذكراته: " في حوالي الساعة الخامسة صباحاً، كان المعسكر كله في حالة هرج ومرج عندما سحر بصرى ظهور قوس قزح مفاجئ ذي جمال غير عادى. لقد رأيت في هذا التّجلي في السماء علامة الميتاق تلك التي وصفها الكتاب المقدس. لقد جاء اليوم لأناقش الأمور مع سعيد.

وطول اليوم، وبينما كانا يطويان الصحراء، فإن دى يلسبس كان ينتظر بستلهف اللحظة المناسبة، ومع اقتراب الغسق صدرت الأوامر بالتوقف. وكعادته أمر سعيد ضباطه بإجراء بعض التمرينات على التشين على أهداف معينة، ولسبب أو لأخر لم يصب أياً منهم الهدف، وهنا رأى دى يليسبس أن فرصته قد حانت فأرسل في طلب بندقيته، ثم سدد بحرص نحو الهدف، ويستذكر بلغة بليغة: "ان قدر مصر يتوقف على هذه الثانية"، ثم ضغط على الزناد، ولم يخذله قوس قرح، وجاءت طلقاته تماماً في قلب الهدف،

وفيما بعد كتب بلهجة المنتصر يقول: "وهنا تقتحت زهور من الابتسامات على وجده الباشا، ولوهلة أمسك بيدى، ثم طلب منى أن أجلس إلى جواره فى الديوان وكنا بمفردنا، ثم أطلقت العنان لأفكارى دون أن أدخل فى التفاصيل. وتابع سعيد ما كان يتوجب على قوله بولع واهتمام، ثم استدار نحوى قائلا: "لقد أفتعتنى، إننى أقبل خطتك، وخلال ما تبقى من رحلتنا سوف نبحث الطرق والوسائل التى بها تنفذ خطتك، لقد حسم الأمر، تستطيع أن تعتمد على".

وجاء وقت الغداء، وصفق سعيد بكلتا يديه لإعداد المائدة، وبينما كان طقم الأطباق الفضية الكبيرة توضع على المائدة، انتاب نائب السلطان الفرحة لهذه المفاجأة، فشمر عن ساعديه، وأخبر بطانته بما قرر، وأعلن والسعادة تغمره: "قد منحت صديقي المسيو دي يلسبس امتيازاً.. هذه هي خطنتا أليست كذلك?". ولم يخطر على باله أبداً أنه بذلك التصرف يبيع حق مصر، كما وصدف دي يلسبس ذلك. وبينما كان ينصت كانت ابتسامة الرجل الفرنسي المغرية لمرة واحدة صادقة تماماً: ولكن بالرغم من أن النجاح حلو المذاق إلا أنه يصبح مستساغاً مرتين عندما يتم التوقيع بسلام، وتطوى الوثيقة وتربط بأحكم بشريط أحمر، وبعد مرور أسبوعين حول دي ليسبس الامتياز إلى عقد رسمي يلفت النظر بصفاقته وتحيزه لجانب واحد، وذلك من خلال بنود عقد رسمي يلفت النظر بصفاقته وتحيزه لجانب واحد، وذلك من خلال بنود عناء قرائتها، وعلى أي أساس، كما جاء في الجدل سمح لنفسه أن يكون فريسة للخداع بهذه الدرجة من السذاجة الواضحة. وكيف يقدم على المقامرة مستخفاً برفاهية شعبه وحقوق وطنه؟

وإذا كان قد قرأ شيئًا منها قط، فربما تلك المذكرة المقدمة لها والتى أرسلها صديقه الحميم" مع الاتفاقية والتي تقول: " إن أسماء الحكام المصريين الذيان شيدوا الأهرامات. تلك الآثار التي تمثل زهو الإنسانية وغرورها، لا تارال غير معروفة. أما اسم الأمير الذي سوف يفتتح القناة البحرية الكبرى سوف يلقى التمجيد من قرن إلى قرن حتى "تتوقف عجلة الزمن".

ومهما كانت الوسائل والسبل التي اتبعها لتحقيق أهدافه الملتوية، ومهما كانت هذه الأهداف موضع شك، إلا أن النشاط الذي بذله دى يلسبس في تأسيس "الشركة العالمية Compagnie Universelle يجب أن يجعله في منزلة أعظم العبقريات في مجال التنظيم إبان القرن التاسع عشر. فمنذ البداية وجد نفسه وحديداً من الناحية العملية، كداوود التاجر وهو يصارع جوليات الفوضوي حول مصالح متضاربة، فقد كانت إنجلترا مصممة على وقفه عند الفوضوي حول مصالح متضاربة، فقد كانت إنجلترا مصممة على وقفه عند حده، بينما لم تكن فرنسا تقف إلى جانبه بأي حال من الأحوال. في حين أن السلطان العثماني كان مذبذباً بين تهديدات الندن وتأكيدات القاهرة.

ولـولا ضربة الحظ التي تلت، ما كان له أن ينجح. فقد حدث أن اينة عمه "يوجيني دي مونتيجو" Eugenie de Montigo اقترنت بنابليون الثالث، وبمعاونة الإمبراطورية التي كانت تعمل من أجله من وراء الستار، وبمعاونة البطانة الجشعة التي التفت حول الإمبراطور، ما كان له أن يشق طريقه نسبياً للمشروع. وبعد أن قدم الرشاوي إلى الزمرة الصغيرة التي كانت تدير شئون السياسة الداخلية للإمبراطورية الثانية، أعلن لبورصة باريس أن نائب السلطان قد قدم ضماناً للأسهم، وفي نفس الوقت كان يؤكد اسعيد الساذج دائماً أن الجمهور قد أقبل على الاكتتاب. وحتى بعد أن افتتح باب الاكتتاب للشركة العالمية لقناة السويس البحرية Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez في خريف عام ١٨٥٨، لم يشتري الجمهور إلا ما يزيد قليلاً عن نصف الأسهم البالغ عددها ٤٠٠,٠٠٠ سهم. غير أنه بوجود أمير بلحمه وشحمه وبعض الأسماء ذات النفوذ في فرنسا في مجلس الإدارة أصبح لديسه قليل من التخوفات أن يساء فهم وضعه أمام السلطات.. في النهاية وجد محمد سعيد: « إن صديقنا المسيو دى يلسبس » قد تحمل مسئوليات والستزامات مالية تفوق بكثير أي تقدير كان يمر بخياله. فعن طريق عبارات الإطـراء الـتى كانـت تقطر من لسان هذا الأستاذ في فن التسويق أن القناة سوف تجلب له الخلود كفرعون السويس (بل وحتى عن طريق الأمل الواهي بأنها سوف تكون وسيلة لتأمين استقلال مصر) وجد سعيد نفسه وقد تحمل وزر ٤٤ فــ المائـة من رأس المال الكلي، وفي غضون أسبوعين تحولت مسألة القناة إلى مسألة عالمية. ففي لندن وباريس والقاهرة والقسطنطينية بدأت التفاصيل تتجمع. فالهوايتهول عارضت المشروع لأنها كانت تفضل لأسباب استراتيجية الطريق البطئ ولكن الآمن حول رأس الرجاء الصالح. فطريق النقل البرى من الإسكندرية إلى السويس والذي كان يعمل بنجاح كامل، شعروا أنه وسيلة تناسب جيداً خدمة البريد السريع وتحركات الجيوش إلى الهند. وأن القناة سوف تقلب ميزان القوى رأسا على عقب، بل من المحتمل أنها سوف تطرح المسألة المصرية من جديد، بالإضافة إلى ذلك

فإن القسطنطينية سوف تكون أقرب إلى الهند عن طريق البحر منها إلى المند. غير أن كل ذلك لم يجد من الأمر شيئاً. وعندما سعى دى يلسبس إلى بالمرستون على أمل إقناعه. تلقى منه رداً سريعاً قاسياً وشرح له بالمرستون قائلاً: " دعنى أقصح لك عن تخوفاتي. إن هذا المشروع سوف يقلب علاقات بريطانيا العظمى التجارية والبحرية رأساً على عقب. وإن فتح طريق جديد للتجارة قد يتسبب في فقداننا للمزايا التي نمتلكها الآن بين أيدينا كما أنه يساورني الخوف أيضاً ماذا سيكون عليه مستقبل علاقاتنا مع فرنسا. وأعتقد أنه من واجبى أن أتصرف كما يتصرف رجل الدولة وهو أن نأخذ في عين الاعتبار ما قد يكون في رحم الزمن".

لقد أخفت هذه الآراء التي عبر عنها باعتدال تصميماً لا ينثتي لوقف حفر القناة مهما كان الثمن. وكان حجم الضغط الذي مارسه بالمرستون على الباب العالى كبيراً لدرجة أن سعيد الذي أربكته الانفعالات التي أطلق لها منح هذا الامتياز العنان، أصبح مقتنعاً أن إنجلترا مصممة على عزله وفي مواجهة هذا المصير غير المستحب، كان مستعداً حتى لأن يغفر لديلسبس خداعه إياه حول مسألة الأسهم إذا ما تمكن صديقه من إنقاذه من الإنجليز.

وفي الحقيقية سرعان ما فعل القلق بجسمه أكثر مما فعلته التمرينات الرياضية التي كان يمارسها في شبابه، فقد حولته المعاناة النفسية إلى شخص نحيف البنية. وفي ذات مرة دخل عليه دى يلسبس وهو جالس في بهو الاستقبال في قصر رأس التين، عندئذ أشار سعيد إلى معطفه الذي أصبح الآن أوسع حجماً عدة مرات، وقال بنبرة حزن: "انظر ما فعله بي هؤلاء الإنجليز.. ثم أضاف أنه يأمل أن يتمكن "صديقه المخلص" من إخراجه من ورطيته، وفي أثناء ذلك أخبر دى ليسبس أن حفر القناة يجب أن يؤجل حتى يبرد الجو العالمي الساخن قليلاً.

كان دى ليسبس يعرف جيداً كيف يستغل مثل هذه النقاط من الضغف، إذ السريد من الجمائل من محمد سعيد. لقد استنزف

نائب السلطان حتى أصبح شاحباً عندما حصل على الامتياز، فقد منح حق حفر القناة، كما منح هبات من الأرض لا تقدر بثمن ومعها الإعفاء من التكاليف، كما وعد بتقديم عمال السخرة، وفي عبارة أخرى تقديم العمل دون دفيع الأجور، إلي جانب ذلك كله وافق على أن يتحمل شراء ربع الأسهم، أكثر من ذلك فرض عليه بأسلوب المراوغة والخداع الذي قد يؤدى بأغلب الناس إلى السجن أن يدفع ٥٠٠،٠٠ استرليني، وكان كل هم دى يلسبس أن يدعم المزايا التي حصل عليها.

لـم يكن نائب السلطان حاضراً فى الحفل متقن التنظيم الذى أقيم عندما بدأ العمـل فى ٢٥ أبريل عام ١٨٥٩، وبالرغم من أن دى يلسبس قد خذله علناً، إلا أن سـعيد أدرك أن الإمـبراطور كان يدعم حفر القناة، ولم يجرؤ على استخدام القوة لوقفه. وكل ما كان فى وسعه أن يفعله هو أن يقضب جبينه فى القاهرة، وأن يضع العراقيل فى طريقه.

وطبقاً لشروط العقد، طالبت الشركة بد ٥٠,٠٠٠ رجل. فلقد كانوا فى حاجة إلى مثل هذا الجيش الجرار من العمال لأن أدواتهم كانت بدائية، فقد كان من الأفيد لهم اقتصادياً أن يستخدموا اللحم والدم على البخار والمعادن. غير أن سعيد لم يتمكن إلا من إرسال ٢,٠٠٠ ارجل.

هذه التسوية ضايقت كلا من بالمرستون ودى يلسبس، فقد ركزت الحرب الأهلية الأمريكية الأنظار على الرق. والعمال الذين بعث بهم سعيد للعمل في الحفر بدون أجر لم يكونوا مجرمين أو رقيق، بل كانوا فلاحين انتزعوا قسرا مسن حقولهم. وقد اتهم البريطانيون سعيد (وبالمناسبة فقد فات عليهم أن يتذكروا أن استخدام سخرة مشابهة حدث عند مد خطوط السكك الحديدية إلى السويس، والتي مولتها شركة P.&O قبل سنوات قليلة) بارتكاب أعمال غير إنسانية. واستصدر دى ليسبس قراراً من مجلس الإدارة يحمل سعيد مسئولية أي خسائر تنتج من تأخير عملية الحفر.

وبسبب وقوعه في مصيدة مباراة الغضب بين إنجلترا وفرنسا، أصبح

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سـعيد يائسـاً أكـثر وأكثر، وراح يتذبذب بين الغضب والتوسل، بين الحل الوسـط والمماطلة، ولذا تضاءل وزنه أكثر وأكثر إلى أن جاء الحل الأزمته في مطلع عام ١٨٦٣. ققد قضى نحبه.

الفصل الثامن الباهظ لمظاهر التبذير والترف

حستى وقست قريب اعتاد أحد الباشوات الجلوس كل مساء تقريباً فى ركن من أركان البار فسى "رووف" فندق شبرد، ويتحدث عن الأيام الخوالى فى مصر، وهسو لسم يعد باشا - بالطبع - منذ إلغاء الألقاب عام ١٩٥٧، وبالرغم من أن الحكم الشورى قد صادر أغلب ممتلكاته، إلا أنه كان لا يزال يحتفظ بمظهر السنيور Seigneur. وكان سلوكه ومظهره هي نفسها التى كانت لأسلافه عندما كانوا يدبرون المكائد بلطف فى شرفة شبرد منذ قرن مضى، فقد كان فسى زيد الرسمى، وعصاه الذى يغطى الذهب أحد طرفيها، وفنجان القهوة الصغير (سادة أو محوج جيداً) وسيجارته المسطحة فى المبسم العاجى، والسبحة الصغيرة ذات الحبات من الكهرمان، وقبل كل شىء وجهه النفيس الشبيه بصفحة من الرق، به عينان طيبتان ولكن ماكرتان، وحديثه الناعم الذى يمزج بين حسن النية والخبث، والذى يرمز إلى حكمة الشرق دائمة الترديد.

وقد يقول: قد يتخيل الرجل الغربى أن العقلية الشرقية غامضة لأن ها ها الله على فهم حقيقة المصرى. ولكن الأمر للميس كذلك؛ إذ لا يوجد شيء شديد الغموض حول الطريقة التي نفكر بها الها ببساطة ينبغي عليك ألا تحاول أن تحكم على الشرق بمفهوم الغرب. أو تنظر إلى مصر من خلال العيون الأوربية ".

وقد يستطرد في حديثه بابتسامة شاحبة: " فنحن - كما تعرف - شعب عريق الجذور.. فهناك موضوع التقاليد، فعلى سبيل المثال قانون الخلافة الإسلامي، فقد كان من الأمور الخطرة في الإمبراطورية العثمانية أن يتولى أحد وراثة العرش، وإذا نظرت إلى أسرة محمد على سترى أنه قلما ورث ولسى العهد الجلوس على العرش.. فمثلاً إبراهيم والأمير أحمد، ولذلك فهذا هـو أحد الأسباب التي جعلت إسماعيل يتلهف على صدور الفرمان الخاص بتوريث الابن الأكبر العرش.

وقد يتذكر الواحد منا أن إسماعيل نفسه لم يكن ولياً للعهد. فخلال حكم عباس قاد إسماعيل حركة معارضة قام بها الأمراء، ووجد أنه من الأكثر أماناً أن يدبر مؤامرته خارج البلاد. وكان على علاقة صداقة مع سعيد، كما كان يترأس المجلس الأعلى للقضاء. وكان الشخص التالى لوراثة عرش نائب السلطان هو النبيل أحمد. وهو رجل بخيل عرف عنه أنه كان ماهرا كرجل أعمال.

وفى عيد الأضحى عام ١٨٥٨ أقام سعيد وليمة كبيرة في الإسكندرية أرسل من أجلها بطاقات الدعوة - بلهجة تصل إلى حد الأمر إلى كل أفراد أسرته. ولم يتغيب منهم أحد سوى إسماعيل؛ لأنمه كمان مريضها. وقام قطار خاص بنقلهم في طريق العودة إلى القاهرة، وعند كفر الزيات وسط المسافة بين الإسكندرية والقاهرة. يوجد كوبري بناه روبرت ستيفنون Robert Stevenson، وكان فى وسطه فتحة بين دعامتين تفتح وتغلق لكى تسمح بمرور البواخر التجارية والفيلوكات (جمع فيلوكة)، وعندما أقبل القطار يلوح منه البخار، فؤجي سائقه الذي اعتلاه الرعب بأن الكوبري مفتوح، وكان الوقت متأخراً لتجنب الكارثة، فاندفعت عربات القطار بمن فيها من الأمراء إلى قاع النيل، وفي اللحظة التي كانوا معلقين فيها في الهواء فوق النهر، تمكن الأمير حليم من القفز إلى الماء سليما، أما أحمد لأنه كان سميناً مترهلاً فقد غرق، وبذلك أصبح إسماعيل وليا للعهد. وبالرغم من أن لا أحد اكتشف عما إذا كان ذلك حادثاً عارضا أم لا، فقد زعمت دوائر القصر أن إسماعيل كان له يد في الحادث، ومهمًا كان الأمر، فقد غير هذا الحادث قدر مصر، فلو قدر الأحمد أن يتولى الحكم بدلاً من إسماعيل لسارت الأمور على نحو مختلف.

«غير أن إسماعيل (استطرد الباشا العجوز) لم يكن حقيقة ذلك الشخص المحير كما كان كثيراً ما يفهم. ففي شبابه كان إقطاعياً ناجحاً، فالقطن الذي يسزرعه كان الأفضال، ومصنع السكر الذي يمتلكه كان في إدارته الأكفأ،

وعلى مدى وقت قصير المغاية ضاعف من قيمته الصناعية. ولم يكن مديتاً لأحمد بمال ولو يؤخذ عليه شيء هو أن الناس المحظت عليه النه عاش عيشة الكفاف النه النه عيش عيشة الكفاف النه النه عيش عيشة الكفاف النه يعطى أي "بقشيش"، ولكن منذ اليوم الذي أصبح فيه نائباً للسلطان تغير كل ذلك تماماً، وقد يكون في مقدرة علماء النفس أن يفسروا انا السبب الذي يجعل أميراً شاباً شحيحاً يتحول إلى حاكم مسرف، ربما يكون خمر السلطة قد لعبت برأسه، والأكثر احتمالا أنه مثل جده محمد على اعتبر مصر ملكية شخصية لنائب السلطان أي أنها ضيعة خاصة يجرى استغلالها على النحو الذي يراه مناسباً، فقد رأى نفسه تجسيداً لمصر، وكان مصمماً أن يحقق لبلاده العظمة من خلال تعظيم نفسه وأسرته الحاكمة، غير أنه بدلاً من أن يحقق ذلك بالحرب اختار أن يحققه بالمال.

فى القرن الخامس عشر اشتهر لورينزو دى مديتشى Lorenzo d' Medici باسم العظيم Magnifico السب التباهى بحياته الخاصة، بل بسبب إنسانيته والمجد الذى حققه لفلورنسا، أما إسماعيل فقد كان على النقيض من ذلك، ولو أن إسماعيل سمى أيضاً بالعظيم The Magnificent فإن ذلك بسبب المجدد الذى حققه لنفسه، فكلما كانت دولته أكثر بذخاً كلما كان تبذيره الشخصي أكبر، وكلما بدت مصر أكثر جاذبية في عيون أوروبا. كان هذا الشخصي أكبر، وكلما بدت مصر أكثر جاذبية في عيون أوروبا. كان هذا مسلطقه. ولكى يحقق الاستقلال لبلده كان عليه أولاً أن يرفع مصر إلى منزلة عالمية سامية في مظهرها على الأقل وأن عليه أن يحاذى إن لم يكن يسبق الأمسم الكبرى في خلق وسائل الراحة ومظاهر القوة. ومنذ أن اكتشف أن المدول المتحضرة في أوروبا كانت تطلق العنان باستخدام أرصدتها في تقديم القيروض، فقد فعل نفس الشيء. فالمال أمره سهل، لكن بعد النظر فهو الذي يعتد به.

ولكن بالسرغم من كل بعد النظر الشامل الذي تباهى به، لم يكن لديه إحساس بالتتاسق، كما كانت قدرته على خداع نفسه لا حد لها، فقد خدع نفسه أكثر مما خدع أى شخص آخر، فقد كان يصدق خداع نفسه، وعندما حدث الإفلاس كما كان محتماًله أن يحدث، كان لا يزال يبقى فى ذهنه وهماً بأنه لا

يــزال الخديــوى بمقتضى ثمة حق إلهى، وأن: "مثل هذه القداسة التى تحيط بالملك لا يمكن للخيانة معها إلا أن تسترق النظر إلى ما قد يحدث":

There is such divinity doth hedge a king that treason can but peep to what it would"

ومن ثم فإن الانقلاب القوى coupol, etat أخذه على غرة، فاستسلم له دون أي مقاومة.

لقد كانت بدايسته طيبة، فقد كان خطاب توليه العرش نموذجاً للتعقل والتواضع: «إن أساس الإدارة السليمة هو النظام والاقتصاد القائم على المالية، إننى سوف أتبع هذا النظام وهذا الاقتصاد بكل وسيلة ممكنة، وسوف أضرب المسئل للجميع لقد قررت أن أهجر النظام الذي اتبعه أسلافي، وأن ألزم نفسى بمخصصات للأسرة المالكة لن أتجاوزها أبدأ».

كانت المخصصات الملكية التي اقترحها تبلغ ضعف مخصصات الملكة فيكتوريا، وهذا غير مهم، إنما المهم هو النوايا.

غير أن الأمور لم تكن بالبساطة التي ظنها، إذ لم يترك له سعيد عرشاً حل به الفقر فحسب، بل ترك له الشئون العامة في حالة من الفوضي المرزية، فقد كانت هناك مسألة قناة السويس، كما كان هناك مائة وواحد من مصاصبي الدماء في أبهاء الاستقبال بالقصر ذاته حيث ينتظرهم قناصلهم، وهم يمارسون الضغط للحصول على مطالبات تثير الغضب، كما كان هناك السباب العالى وقد سن أنيابه وأظفاره كالعادة، وكان عليه أن يشتري سكوته بدفع الرشاوي السباهظة، ولو لا مدافع قلعة سامتر Fort Sumter (\*) لوجد

(•) قلعة في ميناء شارلستون Charleston جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية قام الانفصاليون الجنوبيون بالاستيلاء عليها في ١٣ أبريل عام ١٨٦١ عندئذ اعتبر ابراهام لتكولن رئيس الولايات المتحدة أن ذلك عملاً من أعمال الحرب بين الشمال والجنوب والستى تعرف بالحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت من عام ١٨٦١ حتى عام ١٨٦٥ (المترجم).

إسماعيل نفسه مفلساً قبل أن يشرع فى الحكم. فكما حدث خلقت الحرب الأهلية الأمريكية خلال إسبوعين طلباً على القطن المصرى بشكل لم يسبق له مثيل.

فحتى عام ١٨٦٠ كانت الولايات المتحدة تسد حاجة ما يربو على ثمانين في المائمة من طلبات أوروبا من القطن، غير أن حصار الاتحاد البريطانى دفع المضاربين في البورصة إلى أيدى المزارعين الهنود والمصريين، وبالنسبة لهذين البلدين، كانت الهند تنتج القدر الأكبر البالغ ست مرات ضعف ما تنتجه مصر، غير أن نوعية القطن المصرى بتيلته الطويلة جعلته الأفضل بشكل لا يقارن، ومن ثم وعلى غير توقع وجدت الاسكندرية نفسها وهي تتقلب على الذهب، فقد ارتفع سعر القطن من ٥,٧بنس للرطل عام ١٨٦١ إلى ٢٦,٥ بنس عام ١٨٦٢ وبصدفته أكبر مالك للأرض (لقد أصبحت شهيته لامتلاك الأرض بعد توليه العرش أكثر نهما، حتى أنه سرعان ما أصبح يمتلك ٢٠% من الأرض المزروعة في البلاد بالتمام والكمال) فقد وجد إسماعيل نفسه في قلب الرواج فلم يكن جنون المضاربات التجارية يجاريه سوى حمى البناء التي انتابته.

وبالنسبة لإسماعيل فقد جاءته فرصة عمره لكى ينغمس فى طقوس مفسرطة للأشعال العامة هدفها تحديث مصر وتحويل القاهرة إلى عاصمة جميلة مثل أى مدينة أخرى فى أوروبا. فبين عشية وضحاها بدأ فى مشروع على نظاق واسع من الإنفاق، وبالنسبة لفترة حكمه القصيرة نسبيا، فإنه قد أنجز الكثير فى مجال الأشغال العامة يفوق ما يقوم به أى حاكم آخر فى الأزمنة الحديثة، حتى بمعيار اليوم فإن قائمة إنجازاته تبدو مذهلة، ولكن نذكر بعض المشروعات على سبيل المثال: فقد تحقق لمصر بحلول عام نذكر بعض المشروعات على سبيل المثال: فقد تحقق لمصر بحلول عام سكر وحوالى من الترع النيلية و 20 كوبرى و 7 مصنع سكر وحوالى من المر وحوالى كبر المناك الحديدية، كما أقام إسماعيل أكبر

<sup>(-)</sup> أى ما يعادل ١٣٥٠٠ كيلو متر. (المترجم).

<sup>(</sup>٠٠) أي ما يعادل ١٦٠٠ كيلو متر. (المترجم).

مياء على البحر المتوسط عند الاسكندرية، وأقام سلسلة من الفنارات على طول الساحل، كما أصبح واحداً من الموقعين المؤسسين لاتحاد البريد العام، بيل أنه مد خطوط التلغراف جنوباً حتى أسوان، كما أسس شركات الشحن بالبواخر، وافتتح ما يقرب من ٢٠٠٠ مدرسة تعلم كل أنواع المعرفة التى قد تخطر على السبال مثل الموسيقى: اللغات، والزراعة، والقانون، والطب، والعلوم العسكرية، بل كان هناك مدارس للبنات تحت رعاية إحدى زوجاته، كما إنه هو الذى افتتح السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة التى تقع عند منتصف الطريق إليها، كما قام بتحديث الإسكندرية وإلى حد ما بورسعيد والسويس.

غير أن أحبب المشروعات إلى قلبه كان تجميل مدينة القاهرة. وعندما شرع في ذلك كانت المدينة قد اتسعت إلى ما وراء أسوارها التي ترجع إلى العصور الوسطى، وكان هناك ما يزيد على ميل (\*) من الأرض القفر تقع ما بين حدائق الأزبكية التي تحف بها المقاهي، وبين شاطئ النيل. فقام إسماعيل بشق الشوارع العريضة التي على جانبيها الأشجار، وتحف بها البواكي المسقوفة على غرار بوليفار ريفولى (بباريس). وقد شقت البواكي طريقها عبر الحارات المتدخلة كقصور التيه في الأحياء الوطنية القديمة، وعمل على تطوير كل المنطقة تجاه النهر والتي تشكل الآن وسط القاهرة الحديثة. كما شق طريقا عاما يؤدى إلى القصر مشمشى اللون على شكل حرف E المقام على ضفاف النيل، والذي اشتهر بسوء السمعة عن جنود قوات الحلفاء في الحربين العالميتين كأكثر الثكنات امتلاء بالبق في العالم (اعتاد الجنود البريطانيون عندما ينظرون من ثكناتهم أن يجزموا أن الأسدين البرونزيين كانا يزأرون عند كل مرة تمر فيها فتاة عذراء وأضافوا أن ذلك لم يحدث منذ سنين). واليوم يقوم فندق النيل هيلتون فوق قصر النيل، والمنطقة القريبة من جسر إسماعيل الكبير المؤدى إلى جزيرة "الجزيرة" وكل وسط مدينة القاهرة الحالية من تخطيط وتتفيذ إسماعيل الذي قسم الأراضي، وخفف من شروط

<sup>(</sup>٠) ١٦٠٠ متر تقريباً (المترجم).

الدفع لهولاء الذين كانوا يرغبون في إقامة منازل لهم. وباستثناء قصر عابدين الجديد الشاسع بواجهته ذات الطراز الإيطالي، والذي أصبح المقر الرسمي لإقامته، كما دقق في اختيار المواقع الطبيعية لبناء القصور بما في ذلك قصر الجزيرة الذي تم تتفيذه في أقل من ستة شهور بمناسبة زيارة الإمبراطورة يوجيني Eugenie، ولمرتين خلال مائة عام (منذ التسعينات من القرن التاسع عشر وحتى اليوم) أصبح الفندق المفضل لدى السائحين.

بــل امتدت أعمال البناء إلى الصحراء، خالقا عين ماء كبريتية في حلوان، وألحــق بها فندقا كبيرًا خاصًا بالحمامات على الطراز الشائع عند الأوربيين، ويقوم على خدمته خط سكة حديد خاص يبدأ من القاهرة. وفي ظرف شهور ثلاثــة أنشــا شارعاً جديداً يؤدى صعوداً إلى الأهرامات، مستخدماً قوة عمل قوامها ، ، ، ، ٣ عامل حتى يتمكن الضيوف المميزون الذين وفدوا لحضور افتــتاح قــناة السويس من التوجه لمشاهدة الآثار في سهولة ويسر. لقد كانت طاقــته للعمــل تدعـو للإعجاب. فأينما وليت وجهك قامت هناك فجأة مبان جديــدة، وتماثيل وشوارع مشجرة، ونافورات، وقد أدلى بملاحظة ذات مرة قــال فيها: " إن أغلب الناس يتيهون جنوناً بشيء ما، أما جنوني أنا فهو في الحجر والملاط " وما فعله لويس الرابع عشر لباريس فعله إسماعيل للقاهرة. وإنــه لمن الغريب أن تظن أن كان في شوارع القاهرة مصابيح تضاء بالغاز وقبل أن يتحقق ذلك لباريس. لقد صمم إسماعيل على أن يجد الزوار الملكيون أنفسهم عندما يأتون لافتتاح القناة أنهم في عاصمة جديرة بحاكمها العظيم.

ولقد شغلته مسألة القناة منذ البداية، فهو لم يبتكر المشروع إنما ورثه عن سعيد كتركة مثقلة. ولو رغب إسماعيل أن يكمل ذلك، لربما رفض صراحة الاعتراف بشرعية الامتياز التي كان يعمل بمقتضاها دى يلسبس، ناهيك أن السلطان لم يكن مستعداً أن السلطان لم يكن مستعداً أن السلطان لم عادياً لفرنسا (ذلك البلد الذي كان شديد الإعجاب به). لقد كانت فكرة القنال تعجبه، لكن الذي رفضه هو الشروط، وعلى الأخص شرط تسليم شريط مسن الأرض على جانبي المجرى المائي، واستخدام العمل الإجباري لبنائها. فقد أخبر دى يلسبس أنه من أنصار القناة Canaliste مثله تماماً، لكن

امتياز الأرض يجب أن يلغى، واستخدام السخرة يجب أن يتوقف، وأصر على أن مصر هى التى يجب أن تمتلك القناة وليس القناة هى التى يجب أن تمتلك مصر!.

لقد أخفى دى يلسبس مشاعره، غير أن أوراقه كشفت بوضوح وكم كانت تلك مفاجأة. كان تمويل القناة مهتزاً، فكل حساباته قامت على أساس استخدام العمـــل غـــير مدفــوع الأجر، كما أن تركيا لم تكن محبذة للمشروع ووزارة الخارجية البريطانية كانت مصممة على وقفه، ولم يكن أمامه سوى طريق واحد وهو أن يقنع الحكومة الفرنسية بالوقوف وراء مشروع القناة كأمريهم المصلحة الوطنية. وقبل أن ينقضى وقت طويل اندلعت معركة دبلوماسية بين لـندن، وباريس، والقسطنطينية، والقاهرة. ومرة أخرى ضغط على "يوجيني" لـتقدم خدماتها، وفي النهاية وافق إسماعيل بدرجة كافية من السذاجة على أن يحيل الأمر إلى نابليون الثالث للتحكيم: "كجنتامان" إلى آخر as one " gentleman to another ولم يكن في مقدرته أن يدرك بالطبع - أن الإمبراطور لا يعترف به كند له في المقام بالمفهوم الأوروبي على الأقل، وبالطبع لم يتوقع أن قرار الشرف الإمبراطورى سوف يسمح لنابليون الثالث أن يصدر حكما مميتا بدرجة ملحوظة بمنح تعويض عن الخسائر قدرة ٨٤ مليون فرنك أى بما يقارب نصف رأس المال الأصلى للشركة كتعويض عن الغاء نظام السخرة في العمل، والأراضي الصحراوية على جانبي القنال، ولكن التقليد الخاص بشرفه - أو على أي تقدير - كبريائه - منعه من أن يرفض قبول حكم الإمبراطور.

هكذا أصبحت الشركة قادرة على شراء أجهزة حفر الأعماق مما أعطى العمل دفعة إلى الأمام بعد أن أعيد تمويلها على حساب مصر، أما بالنسبة لإسماعيل فإن ذلك الحمل المالى الإضافي الذى تزامن مع تدهور سوق القطن كان سبباً للعجز المالى، لقد فاقه الفرنسيون فى الذكاء فى وقت كانت فيه مشروعاته الكبرى تمتد على نحو شاسع. ولم تعد التيلة الطويلة البيضاء ذات الوبرة هي المحصول الذهبى كما كانت، وكلما جمع المال كلما زادت

حاجته إليه.. من تلك اللحظة فصاعداً كان السوق مفتوحًا أمام مقرضى المال الجشعين واليهود.

ولحسن الحظ كان في استطاعة إسماعيل أن يظن وهو جالس القرقصاء في ديوانه (ومن حين لآخر يلعب بأصابع قدمه أثثاء حديثه مع زائريه). إن رصيده على ما يرام، ولم يكن هناك نقص في المرشحين لإقراضه بلايين القروش التي كان ينفقها بغير حساب، فرجال البنوك قد هالهم حياة الأبهة المحيطة به أكثر مما هالهم مظهره الشخصي كنائب للسلطان، فقد كان يرتدى الري التركي الأستامبولي الفضفاض (وهو نوع من عباءة راعي الأبراشية) وسروال متدلي يتسع عند الركبتين، وخفين مطاطين عند جوانبها اللذين كثيرا ما كان يخلعهما. وقد يدهشهم قبح وجهه الجامد الذي به نمنمات الأكريما، وخصلات شاربيه الحمراويين، ومن عينيه التي كانت إحداهما على الدوام مغمضة بينما الأخرى ترمش، لكنهم لم يقاوموا أبداً انجذابهم إلى الطربوش مغمضة بينما الأخرى ترمش، لكنهم لم يقاوموا أبداً انجذابهم إلى الطربوش الحديث، وكرم ضيافته السخي.

كان هذا التبذير جزءاً وقسماً من شخصيته الغامضة. كان المال هو الوسيلة التى اتبعها لشراء مركز دولى له، وفى آخر الأمر لاستقلال مصر مسن السلطان. وقد نجح أخيراً فى عام ١٨٦٦ فى تأمين فرمان يعطيه درجة كبيرة من الاستقلال ولقب خديوى مصر (\*)، مقابل مليون جنيه استرلينى عداً ونقداً، ومضاعفة قيمة الضريبة (إلى جانب طقم مائدة من الذهب المشغول

(•) لقب فارسى - تركى يعنى "اللورد"، وقد منحه السلطان العثماني عبد العزيز لسلالة أسرة محمد على عام ١٨٦٦، وقبل ذلك كان حكام مصر من أسرة محمد على يحملون لقب الباشا أو نائب السلطان، وكان محمد على وأولاده يحملون لقب الخديوى بطريقة غير رسمية، ولما أعلن الإنجليز الحماية على مصر عام ١٩١٤ حولوا لقب الخديوى إلى "السلطان" لتوكيد انفصال مصر عن الدولة العثمانية، ثم استبدل لقب السلطان بلقب "الملك" بعد إعلان استقلال مصر من جانب واحد عام ١٩٢٢ (المترجم).

بالجواهر من أجل السلطان، ومائة ألف جنيه إضافية دفعت في شكل رشاوي)، وبعد أن أحاط به المرابون من رجال البنوك، أصبح " أفندينا " مستعداً لكي يبهر ذوى التيجان في أوروبا، وفي نفس الوقت يترك أثراً في عالم مقدمي الديون، بثرائه الذي لا يصدق ومن ثم يغريهم لكي يستمروا في تقديم الديون له.

وجاءت فرصته عند افتتاح قناة السويس، فقد انتوى إسماعيل أن يجعل منه استعراضاً وهكذا كان. في البداية انطلقت الألعاب النارية لتغرق سماء بورسعيد حتى كادت أن تهدمها، ثم في عشية الافتتاح اكتشف وجود صخرة تحت الماء يبلغ ارتفاعها خمس عشرة قدم (\*)، وقد تم نسفها بالديناميت فانهارت جوانب القناة، وأخيراً عندما تحرك الركب المتألق تجاه مدخل القناة، قام زورق خاص بالشرطة بالدوران حول نفسه، وكان على وشك من أن يدمر الافتتاحية كلها، لولا أن دي يلسبس قفز مسرعاً ودمر القارب بأكمله، وحتى فيردى Verdi فشل في إكمال الترتيلة Hymn في الوقت المحدد من أجل افتتاح دار الأوبرا لجديدة التي بناها إسماعيل خصيصاً لهذه المناسبة والستى افتتحت رسمياً في الأول من نوفمبر عام ١٨٦٩ وعرضت أوبرا ريجوليتو Rigoletto وعرضت أوبرا

غير أن أحداً لم يعر ذلك أى اهتمام، فقد كان الترف عارماً بينما رؤساء السدول يتوالون فى الوصول إلى القاهرة من كل أنحاء العالم منذ بداية شهر نوفمبر لينقلوا على حساب المضيف إلى مصر العليا لمشاهدة آثار الأقصر، ثم إلى بور سعيد التى كانت تبدو فى ذلك الوقت فى أبهى حللها. وامتلأ ميناؤها الذى كان يسبح فى الشمس بالسفن التى ترفع أعلام اتني عشرة دولة.

وفى 17 نوفم بر ١٨٦٩ وصل إسماعيل على ظهر المحروسة، ثم تلاه إمبر اطور النمسا، وولى عهد بروسيا، وأمير وأميرة هولندا، وأعضاء الأسر الملك ية الأخرى، ثم السفراء والضيوف المميزون من كل وصف.. وأخيراً

(•) أي حوالي أربعة أمتار ونصف المتر (المترجم).

في الساعة الحادية عشرة من صباح ١٦ نوفمبر بدأت مدافع القطع الحربية البحرية وبطاريات السواحل ترزر عندما أقدم اليخت الإمبراطورى الفرنسي "لاجل" L.Aigle (\*) يتهادى، وعند مؤخرة ظهره وقفت الإمبراطورة وبوجيني، وصاحت الأميرة وقد غمرتها البهجة: لم أشهد في حياتي منظراً بهذا القدر من الجمال! وشاهد المراقبون أجمل امرأة في أوروبا والدموع تساب من عينيها. ولقد استغرق موكب المرور عبر القناة ذات الأربعين ميلاً (\*\*) حتى بحيرة التمساح اثنا عشرة ساعة. وعند مغيب شمس اليوم الستالي تقسابل الموكب البحري مع قافلة من السفن المصرية التي كانت قد أقلعت من السبحر الأحمر في اتجاه الشمال. وتحت أضواء عشرة آلاف فانوس جلس إسماعيل ويوجيني في قصر الخديوي الجديد في الإسماعيلية على رأس وليمة ذهبت مثلاً في التاريخ كواحدة من أكثر المأدب بذخاً، بينما انطلقت الأنباء بسرعة البرق بأن التقاء البحرين قد أصبح أخيراً حقيقة.

وبين إجراءات الاحتفالات، طلبوا من إرنست رينان Ernest Renan المقاسسة وبين إجراءات الاحتفالات، طلبوا من إرنست رينان الله عضوية الأكاديمية لقسية حطبية رحب فيها بضم دى يلسبس إلى عضوية الأكاديمية الفرنسية L'Academie Francaise ووصيفه بأنه "مبعوث القدر"، فقد أعلن ببصيرة تدعو للدهشة قائلاً: « إن البرزخ الذى تم حفره الآن سوف يكون مستقبلاً ساحة للمعارك. أن بوسفور واحد يكفينا حتى الآن لمشاكل العالم، لقد خلقت برزخا ثانيا يفوق فى أهميته الأول بكثير! ففى حالة الحرب... سوف يكون ذا أهمية قصوى... إنها نقطة الاحتلال التى من أجلها سوف يتصارع العالم بأكمله... لقد حددت الميدان للمعارك الكبرى فى المستقبل ».

يجب أن يكون واضحاً كل الوضوح أنه في الوقت الذي شهد أعمال إسماعيل العظيمة في مجال الأشغال العامة، والرشاوي التي كان يدفعها السلطان، واستضافته للأمراء التي كانت تتكلف مبالغ طائلة تفوق بكثير ما

<sup>(</sup>٠) أي العقاب (المترجم).

<sup>(</sup>٠٠) أي حوالي ٦٥ كيلو متر (المترجم).



لوحة تصور جانبا من جوانب الحفل الباهظ الذى أقامه الخديوى إسماعيل فى مدينة بور سمعيد فى ديسمبر ١٨٦٩ فى حضره ضيوف، من ملوك وأمراء أوروبا (مجموعة مانسيل فى لندن)

كان لدى الخديوى أو لدى مصر، وقد يكون فى إمكان هذا البلد أن يسددها على المدى الطويل كما حدث فى بعض الأحيان، لأن مصر فى الأصل بلد غنى بدرجة غير عادية، ولكن بذخ إسماعيل وإسرافه فى ذلك الوقت فاق بكثير مصادر خزانته. لقد أدخل مصر إلى مجال المشروعات الخاصة، والتى لكى يمول تنميتها كان عليه أن يستدين بكثرة من البنوك، غير أن الديون توالت دين يتبع دين، يفصل بينهما فترات فاصلة قصيرة خطيرة، وسابق رجال المال البارزين بعضهم بعضاً، وكان أشدهم جشعاً الأوربيون فى محاولتهم لغشه، وكما لاحظ إميل لودفيج Emil Ludwig: "بالفائدة التى يبغونها، والعمولات والمدفوعات الوهمية، وبكل جيل بورصات باريس ولسندن، وبطريقة قد تؤدى بالرجل البسيط إلى غياهب السجون. فالرجل الإنجليزى فى على المنوك حثالة "أوربا" لأنهم كانوا يدفعون بالفعل للملك المبتهج ستين فى المائة فقط من الديون التى دونت على الورق".

فمسن المؤكد أن ديون الدولة التي عقدت مع بنوك جوشن Goschens أعوام (١٨٧٣) Oppenheim والمستقلام (١٨٧٣) والمستقلام (١٨٧٩) والمستقليم المبلغ القانوني وقدره ٧٧ مليون جنيه المبلغ القانوني وقدره ٧٧ مليون جنيه تسلمت مصر في الحقيقة ٥٠ مليون جنيه فقط. ومن دين اوبنهايم عام ١٨٧٣ السذي كان رسمياً ٣٢ مليون جنيه بالإضافة إلى رسوم سنوية تقدر بـ ٣٠٥ مليون جنيه، لم تتسلم مصر منه سوى ١٨ مليون جنيه. إن اليهودي التعس السذي طرد من مصر في أعقاب أزمة السويس قد يجد تبريراً أخلاقياً لما حدث له في الخطايا التي ارتكبها أباؤه لأنه على حد ملاحظة جورج يونج اللاذعة: "لم يحدث نهب للمصريين بهذا الحجم قام به شعب الله المختار (١٠٠)".

ولم يكن العبرانيون وحدهم. ففى خلال حمى البناء التى انتابت إسماعيل سمح لمبعض العقود أن تكافأ بمبالغ عالية لدرجة لا تصدق، كانت فوائدها تذهب إلى خارج البلاد، فعلى سبيل المثال قامت شركة بريطانية معروفة ببناء رصيف ميناء الإسكندرية، وكانت قيمة العقد ثلاثة ملايين جنيه فى حين يرى السير ريفرز ولسون Sir Rivers Wilson (فيما بعد أصبح الممثل المالى

لبريطانيا) أن نصف هذا المبلغ كان كافياً.

وعندما حدث الإفلس، كان هناك حديث كثير عن الظلم الذى أوقعه أصحاب الديون والمرابين بالبلد، لكن لم يحظ رجال البنوك ولا الخديوى بسالعطف، فلو أن هناك ظلماً وقع، فإنه بلا شك ذلك الذى حاق بالمواطن المصرى لأنه كما يحدث دائماً، فإن الذى يسدد الحساب فى النهاية هو الفلاح المسكين، ولنستعير من قول جورج يونج مرة أخرى: إن معاناة الفلاحين المصريين سواء خلال سنوات العمل الإلزامي أو من خلال الإبتزاز المالى السذى تسلاه لمواجهة فؤائد الديون التى كانت على القناة، يضع أوروبا فى مقدمة الدائنين. دين شرف لأوروبا لمصر، التى لم نسمع عنها كثيراً كما نسمع عن الالتزامات الأقل قيمة من جانب مصر نحو أوربا.

إن قـناة السويس مثلاً بالرغم من أنها شقت بالعمل المصرى، وسددت تكاله من المال المصرى، كانت خسارة مميتة حقيقية لذلك البلد خلال الثمانية والثمانين عاماً التالية، وباستثناء المشاكل السياسة التى سببتها، وتحت حجـة طـرق المواصلات للإمبر اطورية كان هذا المجرى المائى واحداً من الاسباب الرئيسية لسبعين عاماً من الاحتلال، كما أنها وضعت نهاية لتجارة الترانزيت البرى التى كانت وقتذاك تحقق دخلا وتقدم فرص عمل، والأكثر مـن ذلك خلال السنوات الست التى تلت افتتاح القناة، تسبب إفلاس إسماعيل في فقد مصر حتى لنسبتها الضئيلة في أسهم هذا المشروع.

لقد تأرجحت وجهة النظر البريطانية تجاه القناة من النقيض إلى النقيض. ففسى البداية فعل بالمرستون كل ما في وسعه لوقف المشروع، فقد قال أمام مجلس العموم: إنني اعتقد أنه يأتي في مرتبة المشروعات الفقاعية الكثيرة فقد قام على تأملات بعيدة المدى فيما يتعلق بالوصول السهل إلى ممتلكاتنا في الهند. إنه مشروع بكل تفاصيله معادى ومناوئ المصالح البريطانية »: فعلى طول خمس عشرة سنة ظلت حكومة جلالة الملكة تمارس نفوذها في القسطنطينية ومصر لمنع تتفيذ ذلك المشروع. ولكن ما أن تسم حفر القناة وأصبحت جزءاً من جغرافية العالم الطبيعية والسياسية حتى

أصبحت قصة مختلفة. فقد كتب ايرل كلارندون Earl of Clarendon وزير الخارجية إلى دى يلسبس يقول: إن الافتتاح الناجح للقناة قد استقبل برضاء كبير على مستوى العالم. ثم استمر في إطرائه المفرط قائلاً: إن المسزايا السياسية والستجارية الستى قد نتوقعها بكل ثقة سوف تكون نتيجة لمجهوداتك ". لقد تغير توجه السياسة البريطانية الأن بشكل محتوم نحو السيطرة على ذلك المجرى المائى الذى ربط بين بحرين وفصل بين قارتين. وبعد افتتاح القناة بست سنوات جاءتهم الفرصة لأن يفعلوا ذلك.

ولعقد كامل، ظل إسماعيل يندفع بتهور نحو الديرن، راهناً كل شيء نافع من أجل أن يحصل على ديون جديدة حتى أنه أصبح أخيراً في عام ١٨٧٥ على شفا الإفلاس، ولم يتبق لديه من الممتلكات ذات القيمة سوى أسهم قناة السويس، ولقد رفع ستانتون Stanton القنصل البريطاني في القاهرة تقريراً يقول فيه إن مجموعة مالية فرنسية تتفاوض على شرائها وفي حوار خاص أخسبر دزرائيلي Disraeli الليدي برادفيلا المحافقة فإن: قناة السويس بأكملها تشسترفيلا المحافظة فإن: قناة السويس بأكملها سوف تصبح ملكاً لفرنسا وسيكون في استطاعتهم إغلاقها، ومهما كان الأمر، فقد أبرق إلى ستانتون في ١٧ نوفمبر بأن الحكومة البريطانية نزلت إلى السوق الشراء الأسهم، وفي ٢٧ نوفمبر رد ستانتون أن الأسهم قد عرضت على بريطانيا العظمى مقابل أربعة ملايين جنيه وأن هذا العرض صالح لمدة ثمان وأربعين ساعة فقط.

ولقسد وضع ذلك دزرائيلي في مأزق. فقد كان البرلمان منفضاً حتى شهر فبراير، وعلى ذلك لم يكن هناك من سبيل للحصول على الاعتماد المالى بعد التصويت عليه. ولم يكن في إنجلترا كلها غير رجل واحد في استطاعته أن يكتب "شيكاً" بمثل هذا المبلغ في الحال. وأدخل سكرتير دزرائيلي على اللورد روتشيلد Rothschild الذي كان قد فرغ لتوه من تتاول غذائه.

- كم المبلغ ؟ هكذا سأل رجل البنوك وهو يمرر إليه شراب البورت.
  - أربعة ملايين جنيه.

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





- ۱ -- مــن علـــى اليمين صورة دى ليسبس فى صورة ماســح أحذيــة لبريطانـــيا. إشــارة إلى الاذلال البريطانى له (مجموعة مانسيل -- لندن)
- ٢ مـن علــى اليسار صورة كاريكاتورية ظهرت فى
   مجلة بنش Punch وقد ظهر فيها دزرائيلى وهو
   يفاصل الخديوى على بيع أسهم قناة السويس وقد
   ظهــر الأســد الــبريطانى يمسك بمخالبه مفتاح
   الدخول إلى مصر (مجموعة مانسيل)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ومن يكون الضامن.
- الحكومة البريطانية.
- واستشق روتشيلد كأس البورت، ثم ابتسم، ثم أفرغ الكأس وأجاب بهدوء: سوف تحصل عليها.
- وهكذا أمنت الأسهم بسلام ومنذ تلك اللحظة أولت بريطانيا اهتمامها كمالكة للعقار الذي حصلت عليه، وبالتالي في اهتمامها بحكومة وشئون مصر. لقد أصبحت نبوءة كنجزليك في طريقها للتحقق وكذلك نبوءة رينان.

الفصل التاسع حديث بلنت

كتبت ابنته تقول: «إن ولفريد بلنت Wifrid Blunt ولد مثيرا للشغب من رحم الخداع الشرقى، والنفاق الأيرلندى، وأنه كان شكاكا مخادعا مع النساء » غير أن الدكتور سيد محمود \_ وزير الخارجية السابق فى الحكومة الهندية أعلن: أخيرا « إن أفكار "بلنت " وعمله سوف يخلدان ذكرى عظمة انجلترا للأبد » وقبل ذلك كتب يقول: « لقد تعلمت منه الأمانة فى السياسة قبل أن أقابل غاندى بوقت طويل ».

وأينما كانت الحقيقة تقبع ما بين هذين الحكمين فإن " ولفريد سكاون بلنت" Wilfrid Scawen Blunt السذى توفى عام ١٩٢٢ وهو يناهز الثمانين من عمره خلد للأجيال التالية صورة موثقة جيدا عن تتابع فوضى الخطط الاستعمارية البريطانية. فقد كان من كبار ملاك الأراضى ومن أقطاب حزب المحافظين. وكان لديه من الثراء ما جعله يفعل ما يريد، كان أيضا رساما ونحاتا، بل وحتى شاعرا، وكما لاحظ عنه ذات مرة إم فورستر . E.M. ونحاتا، بل وحتى شاعرا، وكما لاحظ عنه ذات مرة إم فورستر . Wholly by "كان شامل المزاج لكن محدد الإنجاباز " وكان شيء كان مثيرا للدعاية السياسية، ومعاد للاستعمار في وقت كان المرء يحتاج فيه إلى مثيرا للدعاية السياسية، ومعاد للاستعمار في وقت كان المرء يحتاج فيه إلى الشجاعة ليكون كذلك. لقد كان البطل المدافع عن القضايا الخاسرة حسب تقاليد بيرون وشللي الأرستقراطية، و لابد أنه كان مصدر إز عاج تام لأصدقائه الذين كانوا يوجهون دفة السياسات في انجلترا. غير أن مقته للدجل والخداع والاستعمار عامة، تبدو كما لو كانت نبعت ليس من نقص في و لائه لوطنه بل على الأصح من إحساسه العميق بالعطف على ضحايا الاستعمار.

وفيى سن الثامنة عشر التحق بالعمل بالسلك الدبلوماسى، والتحق بالبعثات البريطانية في مختلف أنحاء أوروبا، لكن سرعان ما خاب ظنه عندما وجد أن دور السكرتير هو أن يتحرك في المجتمع، وأن يمتع نفسه بطرق لائقة

ولكن عليه ألا يبدى أى اهتمام فى الأمور الجارية تحت أى ظرف من الظروف، ولفترة قصيرة كتب شعرا أكثر مما كتب برقيات، وساهم فى بعيض الدراما الني عاصرها فى أوروبا كمشاهد، بعد ذلك تقاعد ليربى الخيول في ضيعته بضاحية ساسكس Sussex، ولم يكن قبل عام ١٨٧٣ عندما هرب من الشتاء الإنجليزى هو وزوجته حفيدة اللورد بيرون اليقوم بيرحلة إلى الشرق، فسافر عن طريق بلجراد جنوبا ثم من الدانوب إلى القسطنطينية، وعندما كانا فى السفارة هناك اشترى نصف دستة خيول من الصيوق " الميدان "، وقضى بضعة أسابيع مبهجة، وهو يتجول فى تلال آسيا المسعوق " الميدان "، وقضى بضعة أسابيع مبهجة، وهو يتجول فى تلال آسيا الناس وشرور حكومتهم. وقد أبدى " بلنت " ملاحظة فى تعليق ذى نبرة تكاد أن تكون ملاحظة بيئية: « لقد كان جلياً أنه بالرغم من وجود القمع المالى الشيديد توجيد حرية شخصية بدرجة كبيرة عند الفقراء فى ريف تركيا مما بتناقض بشكل غير مقبول فى وطننا إنجلترا المكبل بالشرطة والمحاكم».

وفى الشتاء التالى ذهب إلى الجزائر، وصادف ذلك قيام الانتفاضة العربية الستى سحقها بشراسة الفرنسيون الذين – فى رأى بلنت – انتهزوا فرصة حدوث المتمرد ليصادروا ممتاكات السكان الوطنيين، وتسليمها إلى المستوطنين Colons الفرنسيين فكتب يقول: " وهناك شهدنا منظراً آخر أعطانا الزاد للتفكير: أن شعبا شرقيا فى حالة خضوع شرس لشعب غربى، مع حبى للفرنسيين (وقد كنت فى باريس خلال الحرب وكنت شديد الحماس فسى المقاومة وقت الحصار الذى ضرب عليها) إلا أننى وجدت تعاطفى فى الجزائر يتجه بكامله تجاه العرب ".

كانت أول نظرة ألقاها بانت على مصر أثناء مروره عبر بحيرة المنزلة شمالاً على طول قناة السويس في عشية العام الجديد لعام ١٨٧٥، وفي هذه الأيام كانت البحيرة منطقة بكرا، ومن ثم سحرته أسراب الطيور مثل الفلامنجو، والبط، والبجع، وأبو قردان، والتي كانت تغطى سطحها، وكذلك كميات السمك التي كانت تفقز بأعداد كبيرة حول مقدمة السفينة، ولما وصلوا إلى السويس كان في انتظارهم أنباء الكارثة التي حلت بالجيش المصرى في

الحبشة. وسرت شائعة تقول أن ابن إسماعيل نفسه قد وقع فى الأسر ومثل به، وفيما بعد نفى ذلك. وكانت تلك بالطبع أنباء لا تسر ولذا قرر الزوجان بلنت، بدلاً من مواصلة الرحلة حتى كسلا أن يغيرا من خططهما ويمكثان فى مصر.

لم يكن لديهما الرغبة أن يتبعا مسارات السائح العادى، ولما كان بحوزتهما أدوات المعسكر، فقد استأجرا جمالاً عند السويس، وركبا عبر الصحراء إلى القاهرة، ولابد أنها كانت لحظة بغيضة عندما أخطئا فى اختيار موقع إقامة معسكرهما خلف مرمى ميدان التدريب على إطلاق النار الخاصة بسالخديوى، إذ هبا من نومهما مذعورين من صفير الطلقات، غير أنهما كانا محظوظين لأن المجندين كانوا ضعافا فى التتشين، ثم وصلا القاهرة سالمين، ولم يتوقفا بها إلا لتسلم الرسائل الخاصة بهما قبل أن يتجها فى طريقهما إلى الأهرامات. وعند غروب الشمس توقفا عند قرية "الطالبية" الصغيرة ولأنها كانت فى الطريق الله الأهرامات فكل الأجانب كانوا يعتبرون غنيمة مشروعة، إلا لأنهما لدهشتما استقبلا بترحاب كبير. والحقيقة لأنهما توقفا عند القرية وقضيا فمن بين كافة عند القريبين الذين مروا بهذا الطريق لم يتوقف أحد قط لقضاء الليل، وكان ذلك أول اتصال بين الشاعر والفلاحين.

لقد لمس بلنت أن الفلاحين في وضع مزر، فقد كان إسماعيل يترنح على شفا الإفلاس، وكان إسماعيل صديق - ذلك المفتش سيء السمعة - في الحكم، وكان الأوربيون من حاملي الكوبونات السريعة يتصايحون مطالبين بحصصهم، وكان على الفلاحين أن يدفعوا. وقد انتشر جباة الضرائب في كل مكان يمسكون بالكرباج في أيديهم، وكانت مدن الأقاليم مليئة بالنساء اللاتي يعرضن حليهن الفضية للبيع، بل حتى ملابسهن على المرابي اليوناني الذي ليس أمامهن غيره، وقد اشترى "بلنت" منهن بعض حليهن الصغيرة واستمع السيس أمامهن فيره، وقد اشترى اللعنات على مثل هذه الحكومة التي كانت بعن عرايا، غير أنه لم يفهم أكثر مما يفهم الفلاحون أنفسهم - أن الضغط المالي من جانب أوروبا كان هو السبب الحقيقي للمآسى التي تحيق بهم. ولم يكتشف إلا مؤخرا أن بلاده كان يقع عليها قدر من اللوم.

وبكـــل تأكيد، كان القرويون صرحاء بما فيه الكفاية، فقد كان للإنجليز في هذه الأيام شعبية في البلاد الإسلامية، فقد كانوا ينظرون إليهم كمتحررين من مخططات " الفرنجة " الآخرين السياسية، وأنهم كأفراد أمناء في معاملاتهم التجارية. وفي مصر بالذات - كانوا يوضعون في موضع مناقض تماما من "حاملي الخرج " Carpot - baggers من بلدان البحر المتوسط: كالإيطاليين، واليونانيين، والمالطيين، الذين كانوا بكل معانى الكلمة يمتصون دماء الحياة من الفلاحين المسلمين. وكان هناك همس عن احتمال تدخل أوربي وفي نظر الفلاحين (إذ ما كان ذلك من جانب الإنجليز) فإن ذلك لم يكن غير مستحب، فقد كانت الأحوال لا تطاق حتى أن أى تغيير في نظرهم سيلقى الترحيب بالفرح و السرور. وبالنسبة للفلاحين فإن حالة العوز التي هم فيها، بعد أن نهبوا و ضربوا وهلكوا من الجوع، فقد بدت إنجائرا معها في نظرهم أنها مثل المبعوثة الربانية كثيرة الغني، شديدة النزاهة، التي ترد الظلم عن أصحابه، وتصادق المضطهدين مثلما بدا السواح البريطانيون في كثير من الأحيان وهم يتجولون، باسطى الأكف، وعلى وجوههم مسحة من التعاطف. لقد شعر "بلنت" بالخجل والخزى بمرارة أن يشعر هؤلاء البسطاء بمثل ذلك الشعور، وقليلا ما كان يعتريهم الشك أن الأنانية في التجارة هي التي قادت أبناء وطنه بارتكاب كثير من حالات العدوان على كثير من أجناس الأرض الضعيفة.

فقد كتب في صحيفته يقول: "إن لدى الفلاحين كل الخصائص الكافية لخلق مجتمع سعيد وثرى، فهم مرحون، محبون للعمل، مطيعون للقانون، ومقتصدون بشكل واضح. عطوفين على كبار السن، وعلى الشحاذين والسبلهاء.. أما العيب الكبير فيهم هو حبهم للمال، ولكن علماء الاقتصاد السياسي على استعداد أن يغفروا لهم هذه المزية، إنه لمن الصعب أن نعثر في أي مكان على شعب يبدو أكثر قبولاً لأن يطبق عليه النظرية الاقتصادية وهي توفير أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس. وفي مجال السياسة لم يكن لديهم أمل سوى أن يعيشوا ويتركوا ليعيشوا، وأن يتركوا ليعملوا ويحتفظوا بيتمار عملهم، وأن يشتروا ويبيعوا دون تدخل من أحد، وأن يتهربوا من دفع

الضررائب، لقد لقوا معاملة سبئة لعصور طويلة دون أن يفقدوا طيبة القلب الستى لديهم، فقد كان لديهم قليل من الفضائل الفطرية، وهم ليسوا متطرفين ولا متعصبين في وطنيتهم ولا كرماء بدرجة رومانسية، غير أنهم خالون من الشرور الفطرية. وكل واحد منهم يعمل لنفسه، وعلى الأكثر من أجل أسرته. وهم لا يفهمون فكرة التضحية بالنفس من أجل الصالح العام، وهم أبرياء من المكائد لاستعباد زملائهم. وبالرغم من القمع البشع الذي هم ضحاياه، إلا أننا لحم نسمع من جانبهم كلمة واحدة عن الثورة، وليس ذلك بسبب نظرتهم الاعتقادية الخرافية تجاه حكامهم لأنهم ليس لديهم انحياز سياسي مسبق، ولكن لأن المؤرة في طبيعتهم ليست أكثر مما يحدث لقطيع الأغنام. لقد كانوا على الستعداد لأن يهتفوا لملكة إنجلترا أو البابا أو حتى ملك الاشانتي (\*) بنفس القدر من الحماس، لو أن أحداً من هؤلاء جاء لهم بهدية، وهي تخفيض بنس واحد في الجنيه في تغيير الضرائب!.

هـذه هي الانطباعات الأولى للشاعر، ولكنه كان لا يزال غير مدرك للأفكار السياسـة الـتى كانت تسمع في المدن، وللوطنية التيبدأت تنشط، وكان عليه أن يـدرك التأثير الكامل للتمويل الدولى في المصاعب التي كان الفلاحون يعانون مـنها، وعـندما عـاد إلـي القاهـرة سرعان ما أصبح لديه فكرة عن الورطة الاقتصـادية الـتى وقعـت فـيها البلاد، وحجم الكارثة التي سببها إسماعيل، فقد وصـلت فوائـد الديون الأجنبية إلى أربعة ملايين جنيه إسترليني في السنة، وكان الـتقدير العـام أن تكاليف الفترة التي حكم فيها فاقت مبلغ ٠٠٠ مليون جنيه وهو مـسلغ هائل بالنسبة لذلك الوقت.ولذا صادر كل ما اقتصده الفلاحون عبر سنوات الـرخاء، ومعهـا كـل ماشيتهم التي يستخدمونها في الزراعة، والأدهى من ذلك أنهـم كـانوا مدينين من ناحية خاصة بمبلغ يقارب العشرين مليونا من الجنيهات للمرابين البونانيين وغير هم من المرابين المحليين.

وقبل أن يغددر القاهرة كان " ولغريد بلنت " ضيفا في إحدى المآدب

<sup>(</sup>٠) مملكة قامت في غانا في القرنين السابع والثامن عشر.

الفارهة المدى أعدها إسماعيل لأعضاء إحدى البعثات المالية عند سفح الأهرامات، وبينما هم يتناولون أطايب الطعام بوفرة، ويحتسون الشمبانيا تحت نظرات جمهور جائع من الفلاحين. رأى ذلك المنظر الذي يناسب الوصف بكل المترف والبؤس المحيط، أنه الحس المسبق الحقيقي للسببين التؤامين للثورة القادمة (15).

وسر عان بعد ذلك أن حدثت مراوغة غريبة من جانب الدبلوماسية العالمية تاركة مضاعفاتها على مصر. فعندما كان دزرائيلي شابا قدم فيما يشبه المازاح في روايته تانكرد Tancred فكرة بناء إمبراطورة أسيوية تحت التاج السبريطاني نواتها جزيرة قبرص، ربما مستعيدا إلى الأذهان الحقيقة التاريخية بأن رتشارد قلب الأسد كان حاكما لها. ولابد أنه ضحك بينه وبين نفسه عندما وقع على اتفاق سرى في مطلع عام ١٨٧٨ مع السلطان الشاب عبد الحميد سلطان تركيا والذي بمقتضاه قبل أن تؤجر قبرص إلى انجلترا مقابل تقديم ضحمان إلى المناطان (الذي كان يتعرض في ذلك الوقت لضغط شديد من روسيا) بالحفاظ على كل ولاياته في آسيا.

لـم تكـن قـبرص فى حد ذاتها بذات فائدة خاصة لانجلترا، وفى أحسن الحـالات كان ذلك وهما من جانب دزرائيلى سببه أحد التقارير المزيفة عن شـراء الجزيـرة قدمـه أحد القناصل الذى كانت له مصالح فيها. كان هدف دزرائـيلى الحقيقى هو أن يفرض بشكل غير رسمى ولكن بطريقة مؤثرة للحماية البريطانية على تركيا الأسيوية.

وبعد مرور شهر في على افتتاح مؤتمر برلين الذي عقد لتقرير مصير تركيا الأوربية، قدم اقتراح أنه يتوجب على كل حكومة أن تتعهد بشرف أنها لمن تلجأ إلى عقد أى ارتباطات سرية في هذا الشأن، ولأنهما فوجئا بالأمر، فقد أعطى كل من دزرائيلي واللورد سالسبوري كلمتهم مثل الآخرين. ولما نشرت إحدى صحف لندن المسائية في اليوم التالي النص الكامل للاتفاقية حول قبرص، شعرا بالإحراج الشديد، ولقد كان ذلك بالطبع من باب سوء الحظ (فقد باع مترجم تلك المعلومات لمجلة "العالم" The Globe مقابل

خمسة جنيهات إسترلينية) غير أن الصدمة كانت مزعجة، فبعد أن أدين أمام المجلس بتهمة الكذب المباشر، انسحب دزرئيلي إلى مقره تاركا الأمر لولبرى وهو يحاول التخلص من هذه الورطة بقدر ما استطاع، ولقد حصل الوفدان الفرنسى والروسى على أفضل المزايا، وقد خرجا وهما يتظاهران بالغضب الشديد، ولقد كانت هناك حاجة إلى عبقرية بسمارك لإرضاء الفرنسيين، والتوصيل إلى اتفاق وسط الذى بمقتضاه، أن تترك فرنسا لتحتل تونس في مقابل حصول إنجلترا على قبرص، بل حتى \_ كما زعم \_ أن يعترف لها بحق المطالبة بسوريا، وعلاوة على ذلك، بل الأهم من ذلك كله أن يكون لفرنسا رأيا مساويا لإنجلترا فيما يختص بالترتيبات المالية التى كانت تجرى في مصر.

هكذا دفع الثمن لفرنسا، وقد وضح " ولفريد بلنت " إلى أصدقائه وهو على ظهر الباخرة ميساجيرى ماريتيمز Messageri Maritimes والتى كانت تنقلهم من مارسيليا إلى الإسكندرية أنه ساعد دزرائيلي في العودة إلى لندن لكي يفاخر في العلن أنه أعاد السلام مع الشرف (١٥).

لقد اعتقد أن الوصف الأكثر ملائمة هو "السلام مع الخراب " بعد أن روعه هذا الإعلان عن الاستعمار الذي لا يقوم على مبدأ فإلى مؤامرة قسيرص تعزى سلسلة طويلة من الجرائم ضد حرية الشرق وشمال أفريقيا. فقد وضعت تونس تحت أقدام فرنسا، وأطلقت شرارة التقسيم الكبير لأفريقيا بين القوى الأوروبية، وجعلت المسلمين يشعرون بالمرارة إزاء إنجلترا، بل كان ذلك السبب الحتمى بعد مرور عام للسيادة المشتركة Condominium

وفي خريف العام التالى، وجد "بلنت" نفسه مرة أخرى وهو يتجه صوب الشرق بحثا عن المهور العربية للاصطبل الذي كان يملكه في كرابت Crabbet وبينما كنان يجلس على ظهر السفينة مع السير ريفرز ولسون (والندى كنان قد عين كوزير مالية للتمويه على فرض الحراسة القضائية الأجنبية) ترامى إلى أسماعه ما كان يحدث في القاهرة خلال العامين

المنصرمين. وكان ذلك بالدرجة الأولى حول سجل الجرائم التى ارتكبها إسماعيل. ولكن بالرغم من ذلك كان عند ولسون آمال عراض لإعادة مصر السي الازدهار وإنقاد الفلاحين من الأسر المالى لقد كان يعلم أن إسماعيل سوف يكون خصما عنيدا ومجردا من المبادىء الأخلاقية، ولكنه اعتمد على قدرته فى التمكن من الوصول إلى اتفاق معه. وبالرغم من المثل القديم القائل "ما دام الوزير ارمينى فالخراب قريب منى". An Armenian Visier & Ruin فقل فى نوبار (رئيس الوزراء الجديد) وظن أنه يمكن جعله يقف من ورائه ليس فقط فى تأييد وزارة الخارجية ولكن الأكثر من خلك أهمية فى تأييد أسرة روتشليد، فقد نجح فى إغرائهم فى باريس بتقديم قرض بفائدة يقدر بتسعة مليون جنيه مصرى بضمان كافة ممتلكات الخديوى، ولقد انتهى ذلك الأمر أن يكون تصرفاً مميتا، عجل بالصدام فى القاهرة.

لقد كانت الفترة القصيرة التي شغل فيها (ولسون) وزارة المالية فشلا ذريعا، لأنه في المقام الأول كان عليه أن يصارع ضد أصحاب القروض الأوروبيين الجشعين، كما أنه اعتمد كثيرا على نوبار الذي اكتسب شهرته كرجل أرميني كون شروته من تلقى عمولات من مقدمي القروض من الأوروبيين، ومن ثم كان الاعتماد عليه أشبه بالاعتماد على قشة هشة. وإذا كان إسماعيل بمقتضى قرار عرف باسم مرسوم عام١٨٧٨ سلم إدراته الشخصية للدخل إلى وزارة نوبار ولسون، فقد كان ذلك بمثابة البديل لإعلان إفلاسه الفعلي، وكان لديه النية الخالصة للتخلص منها بأسرع ما المنتطيع، ولحم يكن من العسير عليه أن يثير مشاعر المسلمين ضد ولسون الذي هو أجنبي ومسيحي، خاصة أنه بدأ بعقلية المحاسب في سلسلة التوفيرات القاسية بين الموظفين المصربين في نفس الوقت الذي زاد فيه من المرتبات الأوروبيين، كما أن ولسون رغم كل نواياه الطيبة لم ينجح في تخفيف الأثقال عن كاهل الفلاحين. لقد كان أساسيا أن يبقى الخديوي قادرا على الوفاء بديونه وهذا يعني ان الفائدة على هذا الكم الهائل من الديون يجب

أن تسدد في مواعيدها تماما (\*) واستمر حكم الكرباج بلا رحمة كما كان دائما في القرى، كما أن المسح للدخول الذي أجرى بطريقة سيئة، فسر على أنه مقدمة لفرض ضرائب أبهظ على الأرض جعل الأمور تسير إلى أسوأ. وعندما ذهب ولسون إلى تقديم اقتراح بإلغاء تتظيمات المقابلة» Moukabalah (والتي كان يعنى في الواقع أن تصادر الحكومة مبلغ الأراضي)، فقد نشأ اعتقاد أن هناك ما هو أسوأ يمكن توقعه من هذا المحاسب الإنجليزي بدرجة أكثر من ذي قبل. أما بالنسبة "لبلنت" فقد بدا له أسما المعافل المعرف الموابية البنت" فقد بدا له أسر مناف للعقل أن يقوم أي شخص ذكي وجاد مثل صديقه بإحداث مثل أنه الفوضي في الشئون، وتطرق إلى ذهنه أن بعض الإجراءات التي كان "ريفرز" يتخذها لابد وأن تكون من اقترحات الخديوي نفسه لكي يشوه من "ريفرز" يتخذها لابد وأن تكون من اقترحات الخديوي نفسه لكي يشوه من كبير من الضباط دون أن يدفع لهم متأخراتهم.

يقول المثل الشرقى: " دع الخنازير تقطع حلوقها وهى لا تدرى ". فقد دبر الخديوى مظاهرة للطلبة وصلت حتى مكاتب الحكومة فى الوقت الذى كان فيه الوزراء يغادرون مكاتبهم، وما أن وصل نوبار إلى عربته حتى أحاط به الشباب وهم يهتفون ثم شدوه من شواربه، وضربوا أذنيه بقبضاتهم. عندئذ أطلق حرس الخديوى الذى كان مختبئا وراء الكواليس مسبضع طلقات فوق

(•) صحرت هذه القوانيان عام ١٨٧١ أثناء حكم الخديوى إسماعيل بهدف الحد من المصاعب المالية المتسبيه عن النقص في دخل الحكومة. وقد عرضت هذه القوانين أمام واضعى الضرائب فرصة تحقيق ٥٥% إذا ما سددوا للخزانة المصرية مبلغاً يعادل ضرائب ست سنوات مقدماً، كما شمل مزايا أكثر إذا سددت ضرائب اثنا عشرة عاماً مقدماً. وكان لهذه القوانين آثاراً مدمرة إلى أن الغيت في أكتوبر ١٨٧٩ على يد الإدارة المالية الأوربية.

رءوس الــتجمع، ثم ظهر الخديوى وأمر المتظاهرين أن يعودوا إلى منازلهم. وعن طريق هذه التمثيلية الهزلية Opera bouffe بدا أن إسماعيل قد نجح فى إقــناع القنصــلين الإنجليزى والفرنسى انه لولا تدخله ونفوذه الشخصى فإن أمــوراً كثــيرة كانــت ستحدث ونصح نوبار أن يقدم استقالته. وعين راغب باشــا مرشح الخديوى رئيسا للوزراء بدلاً منه. وبعد قليل جاء الدور على ولســون ففــى الثلاثيـن من أبريل عام ١٨٧٩ كتب إلى "بلنت" يقول: ربما تكون قد سمعت أننى قد انزعجت من جراء ذلك الخديوى الوغد التافه. أنه لم يدبــر اغتيالى تماما ولكن دبر عملية الهجوم على فى الطريق حيث عوملت بفظاظة... إن حكومة جلالة الملكة بولائها المعتاد لوكلائها تركتني لقدرى».

غير ان ولسون كان أيضا يعرف المثل الشرقي، ولأن حكومته تركته في وضع حرج ومخيب للآمال، فقد سافر عائدا إلى الوطن عن طريق باريس حيث حدر آل روتشده من مغبة جريان أموالهم في القاهرة، وأخبرهم أن الخديدوي ينوى رفض الاعتراف بالديون كلها ، ولكي يغطي على تصرفه، سوف يعلن حكومة دستورية في مصر ، فإن لم يمنعوا حدوث ذلك فسوف يجدوا أنفسهم خاسرين. وفي ضوء هذه النصيحة تصرف آل روتشلد، وبدأوا يدعون إلى تدخل فعلى من جانب القوى العظمي،غير أن الحكومة البريطانية الستى كانت تواجه المتاعب في جنوب أفريقيا، لم تكن في مزاج يسمح لها بالستدخل، وبالمثل كانت باريس. ولما بلغ اليأس مبلغه اتجهوا إلى "بسمارك" السذي كان دائما يوليهم عطفه ومساندته منذ أيام فرانكفورت، ثم جعلوا البريطانيين و الفرنسيين يفهمون أنهم إن لم يقدروا على حماية مصالح حاملي السندات في مصر فإن الحكومة الألمانية سوف تقوم بذلك. مما حسم الأمر.

ففى السادس والعشرين من يوليو عام ١٨٧٩ سلمت برقية من الباب العالى السابق رئيس الوزراء المصرى وكانت موجهة: "إلى الخديوى السابق اسماعيل باشا" وللحظة خانت الوزير أعصابه. ثم استجمع قواه ودلف إلى مكتب الخديوى وبدون أن ترتعش عضلة واحدة من عضلاته، قرأ إسماعيل عبارة عزله، ثم اتجه بهدوء إلى رئيس الوزراء قائلا:

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الخديوى إسماعيل خديوى مصر قبل أن يعزله السلطان العثماني عام ١٨٧٩

«أرسل في طلب الأمير توفيق! » وعندما دخل عليه ابنه، نهض وسار إليه عبر الحجرة، وبحركة رزينة رفع يد توفيق إلى شفتيه قائلاً:

- أحييك يا سيدى الخديوى !، ثم وضع كلتا يديه على كتفه وقبله على خديه، وهو يقول: « أتمنى أن تكون أكثر نجاحا من أبيك »، ثم غادر الحجرة.

وفى خارجها قال للوزراء: "سوف أكون أول من يطلق عليه، ويسجل اسمه فى الكتب كأول ملك على مملكة مصر الحديثة ذات السيادة.. دعنا الآن لنذهب ونلعب دورة " ترك ـ تراك " Tric-Trac).

وبعد أيام قليلة ركب متن يخته المحروسة وأبحر إلى إيطاليا تماما مثلما قدر لحفيدة أن يفعل ذلك بعد ثلاث وسبعين عاما. وكان آخر تصرف قام به هو أن يملأ جيوبه بالمال السائل الذي كان لا يزال موجوداً في الخزينة.

(٠) إحدى لعبات التسلية لشبيهة بلعبة تنس الطاولة اليوم.

.

.

2

الفصل العاشر إخضاع عرابى اهجروا النصوم مليسا وعسسن أرضسكم وأبناؤكم ليسوا سوى عبيد المتى أضساءت الدنيا

أيها المصريون هيا اهجروا الا دافعاوا عن دينكم وعا تراؤكم قاد نهاب وأبناؤكم العام كان شمسكم التى أض والياوم أنتم في غروب

(صالح مجدى - الديوان)(\*)

(•) هو السيد صالح مجدى بك. ولد عام ١٨٢٦ بقرية أبو رجوان القبلى مركز البدرشين محافظة الجيزة. درس في كتاب قرية فرغونة المجاورة، ثم التحق بمكتب (مدرسة) قرية خرية خلوان وهي إحدى المدارس التي أسسها محمد على باشا عام ١٨٤١. وبعد أن أتم دراسته بها التحق بمدرسة الألسن تحت نظارة رفاعة بك رافع الطهطاوى حيث تخصص في دراسة اللغة الفرنسية والعربية، ثم تحول إلى مجال الترجمة من الفرنسية إلى العربية التي برع فيها خاصة في المجالات العلمية والرياضيات والطوبوغرافيا والجيولوجيا والهندسة الوصفية، ثم انتقل إلى مدرسة المهندسين ببولاق عام ١٨٤٣م، حيث عكف على ترجمات العلوم الهندسية والحربية وعلوم الميكانيكا بعدها انتقل إلى المهندسين حيث عين بوظيفة باشمترجم وحظى برعاية الخديوى محمد سعيد الأي المهندسين حيث عين بوظيفة باشمترجم وحظى برعاية الخديوى محمد سعيد باشا الذي كتب فيه العديد من قصائد المديح في عدة مناسبات، وبعد وفاة سعيد تحول ولاؤه إلى إسماعيل باشا الذي أكثر من المديح فيه، كما مدح بعض الشخصيات سيئة السمعة مثل إسماعيل باشا المفتش. كما مدح باى تونس المرحوم محمد الصادق الذي أنعم عليه بعدة نياشين. وبالرغم من حرص صالح مجدى على ولائه للأسرة العلوية أنع كان يحث من حين لآخر أبناء الفلاحين كمصريين كان لهم يوماً ما شأن عظيم إلا أنه كان يحث من حين لآخر أبناء الفلاحين كمصريين كان لهم يوماً ما شأن عظيم إلا أنه كان يحث من حين لآخر أبناء الفلاحين كمصريين كان لهم يوماً ما شأن عظيم

بوجهه الرقيق الذي ينم عن الزهد، وبلحيته السوداء المتليقة، وبعاطفته المشبوبة التي تسرى في كيانه، كان ذلك المعمم من أفغانستان توريا بمعنى الكلمة. فليلة تلى ليلة في قهوة الفيشاوي بالقرب من الأزهر، كان يحيط به جمهور مبتهج من الشعراء والنحاة والطلاب والصحفيين حيث نجح جمال الدين الأفغاني في بلورة عواطفهم إلى كلمات.

كانت رسالته واضحة، وهى: حض المسلمين على النهوض، واكتساب القوة والزعامة، حتى يتمكن المجتمع الإسلامى من اللحاق بأمم العالم المتقدمة . كان السرجل مقتنعاً بأن المصريين يملكون كل المقومات لبناء الأمة مثل الشعور الدينى العميق، واللغة ذات الجنور الضاربة في الأرض، وكيان وتقاليد كونوها عبر القرون، غير أنه - كما أدرك - أنه ينقصهم الإحساس بالكرامة، وأنه ليس لديهم التعطش للمغامرة، وكما قال لجمهوره: بسبب خوفكم من الموت تدهور بكم الحال إلى الموت... إن سنوات الخضوع جعلت المصريين لا هدف لهم، فاترى الشعور، مستكينين، ينقصهم المثابرة ومتذللين لدرجة لا تطاق!.

ولما اشتدت ورطة البلاد تدهوراً خلال سنوات حكم إسماعيل الأخيرة المشؤمة، بذر الأفغاني أولى بذور الوطنية القومية، وبالفعل شرع في محاولة منظمة لتأليب الشباب على السلطة، وبدأ الوطنيون من الشباب يوزعون في الشوارع ليلا منشورات غير موقعة تهاجم الخديوي، والطبقة التركية الحاكمة، ولقد وحدت احساساتهم بالإحباط متنفساً في نظم الشعر مثل تلك المنسوبة إلى صالح مجدى:

ويحت جيش الخديوى على الكفاح والجهاد لرفعة الدين والوطن وقد بحثت في ديوانه الذي نشر وابنه محمد مجدى بك بعد وفاته بالمطبعة الأميرية ببولاق المحمية عام (١٨٩٤م / ١٣١١هـ)، عن ترجمة للأبيات التي أوردها المؤلف بالحرف الواحد فلم أجد، وقد استعنت بالأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبدالحليم الأستاذ بدار العلوم والمتخصص في شعر هذه الفترة، فنصحني بالترجمة الحرفية لما ورد عن المؤلف وإلقاء المسئولية عليه فربما نشرت هذه الأبيات في مناسبات خاصة. (المترجم).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



"ولفريد سكافن بلنت" (١٨٤٠ – ١٩٢٧) شــساعر وأديب وسياسى بريطانى، تزعم الدفاع عن مصر والعرب وتحدى السياسين الإنجليز الاستعماريين فى قمة التطرف الوطنى البريطانى وكان صديقاً لأحمد عرابى (قاعة عرض اللوحات الوطنية بلندن National Portrait

« لقد زجوا بوطنكم إلى الجحيم... ليستمتع النذل اللئيم، وأموالكم قد بعثرت على الخطاة والبغايا... الرجل عادة تكفيه زوجة أما هو فيبغى مليون زوجة والرجل عادة تأويه دار أما هو فعنده تسعون دارًا. أيها المصريون هناك عار من حولكم. فاستيقظوا استيقظوا ".

ومن بين مختلف الطلاب الذين واظبوا على حضور دروس الأفغاني، لم تسحر بلاغة الشيخ أكثر مما سحرت محمد عبده. فيما بعد عندما أصبح كبير فلاسفة عصدره، وصف الأفغاني بوصف يكاد أن يكون صوفيا، كولى من أولياء الله الصالحين وكمخلص، وعندما انتهى الأمر بالقبض على الأفغاني وطرده من البلاد. كانت آخر كلماته على أرض مصر: إنى أترك لكم الشيخ محمد عبده.. فهو يكفى مصر.

وفي سبتمبر من عام ١٨٨٠، عين محمد عبده رئيساً التحرير الجريدة الرسمية الوقائع المصرية. وخلل وقت وجيز، تمكن من تحويل هذه الجريدة الكئيبة – لسان حال السلطة – إلى أداة لتوعية الرأى العام، فكان يصر على أن يكون المساهمون فيها من ذوى المستوى الأدبى الراقي، مما أتاح للجيل الجديد من المصربين فرصته التعبير الواضح والناضج. وكان يعظ أنه من الضرورى أن تتم الإصلاحات الداخلية في مصر بمجهوداتها الخاصة. أما تطلعاته للتعبير فكانت تتأرجح بين فكرة المستبد العادل (هل يا ترى يبرز مستبد عادل في الشرق؟)، إلى إيضاحات عن متطلبات الديموقر اطية: إن الخطوة الأولى لتحقيق قدر معين من الحرية يتمثل في تكوين المجالس القروية، ثم يتلوها بعد بضع سنين المجالس البلدية شريطة أن لا تكون وسيلة لسيطرة هذا أو ذاك، بل تكون مصدراً للآراء ووجهات السنظر، بعد ذلك يجيء التمثيل البرلماني، وعند الضرورة لم يتردد في أن ينتقد الحكومة ذاتها. فقد وصف مرة الجيش بأنه يقوده عساكر ذوى عقلية بلهاء! ».

كان هذا هو الزاد والزواد لبعض الضباط المصربين من أبناء البلد. فقد كانوا غاضبين ليس من مسلك الأجانب فحسب، بل كانوا ساخطين من الترف

وكذلك من المحاباة والتحيز الذي يظهر بوضوح تجاه الأتراك والشراكسة. وعندما وقعت الهزيمة المهينة في الحبشة تلاها الإجراء الاقتصادي الصارم الذي قام به ريفرز ولسون والذي خفض بمقتضاه إلى النصف رواتب ٢٥٠٠ ضمابط، وسرح عددا آخر لا حصر له، وزاد على ذلك كله تعيين عثمان رفقي - وهو جركسي سيء السمعة ومعدوم الجماهيرية - وزيراً للحربية: مما أوصل غيظهم إلى درجة الغليان. فقد بدأت مجموعة من رتب الجيش من الشباب تجتمع من آن لآخر في بيوت بعضهم البعض في محاولة للتخطيط لوضع نهاية للمحاباة نحو العناصر التركية في الجيش حتى وإن استدعى الأمر عزل الخديوي، وعندما نما إلى علمهم ذات مساء أنهم في طريقهم إلى التسريح، قرورا أن يتجه قائدهم البكباشي أحمد عرابي (\*) مباشرة إلى رئيس الوزراء ليقدم التماساً (١٠).

غير أن رد الفعل من جانب رئيس الوزراء لم يكن مشجعاً بتاتاً، إذ تحدث السيهم بلهجة خشنة وحذرهم أن مثل هذا العصيان جريمة تستوجب الإعدام شينقا، ثم أضاف بلهجة شديدة السخرية: هل في نيتهم أن يغيروا الحكومة ولـو كان ذلك كذلك فبمن ينوون استبدالها؟ فرد عرابي: هل مصر امرأة عاقر لـم تتجب سوى ثمانية أبناء؟ وهو في ذلك يشير إلى رئيس الوزراء وأعضاء حكومة السبعة، عندئذ لوح رئيس الوزراء له بيده غاضباً لكي يخرج من مكتبه. وهنا بدأت فصول الدراما تتوالى.

فيعد أيام قلائل، استدعى البكباشية الثلاثة الذين كانوا قد وقعوا على العريضة إلى تكنات قصر النيل على زعم التخطيط لإقامة استعراض بمناسبة زواج إحدى الأميرات، وما أن وصلوا إلى هناك حتى ألقى القبض عليهم، وجسردوا من أسلحتهم. وبدأت محاكمة عسكرية عاجلة. وكان عرابي يؤكد دائماً أن النية كانت معقودة على رضعهم على ظهر باخرة تقف خارج الثكنات، وتلقى بهم في هدوء في النيل بعد وضع أتقال حول أقدامهم. غير أن

<sup>( · )</sup> كان أحمد عرابي « أمير الاي » وليس « بكباشي » (المراجع).

« المير الايات » كانوا قد أخذوا حذرهم، فلم يظهروا في الوقت المحدد، بينما قامت جنود فرقهم بالسير إلى الثكنات حيث اقتحموا المحكمة العسكرية، وكان عليى القيادة الشراكسة أن يشقوا طريقهم متقهقرين بطريقة مهنية، فقد هرب عثمان رفقى من خلال فتحة نافذة في حين سار عرابي وأصدقاؤه على رأس قواتهم عائدين منتصرين.

هكذا حاول عرابى أن يسبق التاريخ إلى حد ما بطريقة خرقاء ولكن درامية. لقد كان صورة نموذجية للفلاح، فارع القامة، تقيل الأطراف، بطئ الحركة، وكما صورته كلمات (ولفريد بلنت): إنه يعتمد على القوة الجسمانية الضخمة التى هى صفة لفلاح الدلتا الكادح... لقد كان هناك تصنع في حركاته لكى تعطيه ذلك الوقار الذى تراه عند مشايخ القرى وأحيانا كانت تبدو في عينيه نظرة الحالم شارد الذهن غير انه حين يبتسم كان يعلو وجهه إشراقة شديدة التواضع كإشراقة الشمس على منظر طبيعى معتم .

لــم يكن عرابى فى عيون الطبقة التركية الحاكمة سوى مجرد فلاح جلف من النوعية التى سيطروا عليها لقرون عديدة. وفى البداية شك فى أمره حتى مصلحو الأزهر من رجال الفكر على أنه قوة سياسية، لكن بالنسبة لطبقته من الفلاحين فقد كان بطلاً على شاكلتهم وواحداً منهم.

لقد كانت ثورة ١٨٨١ فى المقام الأول حركة للفلاحين المصربين من أهل السبلاد الأصليين موجهة ضد طبقة رجال البلاط الأتراك الذين تسببوا فى خسراب السبلاد، كما وجهت أيضاً كراهيتها نحو الأوروبيين بعد أن انحازت السيطرة الأنجلو – فرنسية علناً إلى جانب توفيق.

لقد قادت محاولات إسماعيل لتحويل وادى النيل إلى قطعة من أوروبا، وترايد تدخل القوى الأوروبية بعد عزله، إلى قيام تحالف غريزى بين السياسيين الأحرار من أعضاء الجمعية الوطنية، وبين الضباط الذين يستحدرون من أصول مصرية في الجيش، وفي مواجهة الإحباط الناتج عن إغلاق مجلس النواب الذي كان قد بدأ تدريجيا يتحول إلى ساحة للوطنية المصرية، اتجه الوطنيون من السياسيين إلى الجيش باعتباره القوة الوحيدة

القادرة على الحفاظ على الحريات في البلاد في مواجهة أوروبا والخديوى. وبسرز أحمد عرابي كزعيم الوطنيين المصريين الأول، غير أن حركته كانت تميثل أبعد بكثير من مجرد تحالف مؤقت بين ضباط الجيش الساخطين والسياسيين الأحرار: لقد كانت الشرارة الأولى لليقظة الوطنية التي استمدت قوتها من قلب وروح أرض مضطربة، سلبية، وتواكلية.

في البداية ساير توفيق المتمردين، فطرد عثمان رفقى، وبالتالى قبل قسم السولاء له من جانسبهم، غير أن شهر العسل بين الخديوى والبكباشية كان قصسيراً. فمنا أن جرؤ، حتى عين توفيق زوج شقيقته وزيراً للحربية، وقام بنقل عرابى إلى الإسكندرية والبكباشيين الآخرين إلى الأقاليم.

وببساطة رأى عرابى أن فرصته قد حانت ساعتها أو لا فرصة إلى الأبد، فلو قبلوا أن يبعدوا عن القاهرة، سوف يسهل إخضاعهم، وأحسن ما يتوقعونه هـو طلقة رصاصة سريعة أو إغراق فى النيل. ويتذكر عرابى الأحداث التى وقعت صباح أحد أيام سبتمبر عام ١٨٨١: لقد كتبت خطاباً يتضمن مطالبنا، وبعثت بــه إلــى الخديـوى أقـول فيه. أننا سوف نقوم بمسيرة إلى قصر عابديــن... كــى نتلقى رده ؛ عندما وصل الخديوى... وجدنا نحتل الميدان، وكانــت المدفعية والفرسان أمام المدخل الغربى بينما، أنا وقواتى أمام المدخل الرئيســى... نــادى على الخديوى أن أترجل وترجلت، ونادى على أن أضع الرئيســى... فعمده ووضعت سيفى فى غمده، غير أن أصدقائى من الضباط اقــتربوا مــنى لمــنع وقوع غدر أو خيانة، كان عددهم ما يقارب الخمسين، وبعضــهم وضــعوا أنفسـهم بيـنى وبيـن القصر .: وعندما سلمت الرسالة وعرضــت مطالبى الثلاثة على الخديوى، قال: أنا الخديوى وسوف أفعل ما يحلــو لــى . ورددت على ذلك بقولى: لسنا عبيداً ولن نعامل بعد اليوم بهذه يحلــو لــى . ورددت على ذلك بقولى: لسنا عبيداً ولن نعامل بعد اليوم بهذه الطريقة ولم ينبس ببنت شفه، إنما استدار ورجع إلى القصر .

إن عــرابى كرجل ثورَى - كما يتضح من روايته على الأقل - كان يبدو معتدلاً بما فيه الكفاية.

وكما يبدو الموقف من الجانب المقابل، ومن خلال عيون السير اوكلاند

كولفيان فماند الصباح الباكر كان كلوفين يحثه على اتخاذ خطوة قوية ضد الجابان فماند الصباح الباكر كان كلوفين يحثه على اتخاذ خطوة قوية ضد عرابي، غير أن الخديوى الذي كان يصبح كصياح الدجاجة المذعورة قضى يوما (يكاكي) ويدور من حوله متنقلاً من وحدة الحرس الخديوى إلى أخرى ليائد من ولائهم له وفي النهاية اضطر كولفين وهو رجل متخصص ليائد من ولائهم مع المواقف التي تتطلب الحذر إلى إخراجه من هذا الموقف، وعادما خرجا أخيراً من القصر قال للخديوى: عندما يقدم عرابي نفسه أطلب مان يسلمك سيفه. ثم أصدر أوامرك إلى قواته لتتفرق ثم تجول حول الميدان مخاطباً كل وحدة على حدة ثم أعطهم أمر الانصراف.

كانت المبانى الستى تحيط بميدان عابدين مكتظة بالمتفرجين عندما قدم عسرابى فوق صهوة جواده. وهمس كولفيسن فى أذن توفيق المضطرب: «أطلسب منه أن يترجل»: فقال توفيق: انزل! فنزل عرابى، وتقدم ماشياً على قدميه يتبعه الحرس وحراب بنادقهم مسددة، بينما أمسكت الجماهير أنفاسها، وهنا همس كولفين: الآن جاءت فرصتك فرد الخديوى توفيق: «ولكننا محاطين بأربعة نيران. سوف نلقى حتفنا فرد كولفين: أأمره أن يضع سيفه فى غمده ونفذ عرابى الأمر بعد أن أدى التحية، ثم عرض مطالب إقالة الوزراء، وعودة مجلس النواب إلى الانعقاد، وزيادة عدد الجيش الى المساء وافق توفيق عليها جميعاً.

وقد أظهر كولفين في مذكرته التي رفعها إلى وزارة الخارجية مشاعره حول هذا الأمر إذ كتب يقول: ليس هناك من سبب يجعلنا نعتقد أن أحداً أخر غير هؤلاء الضباط أنفسهم هم المسئولون عن الحركة. لقد كانت مظاهرة عسكرية بحتة. ولم يؤثر في نفسي شيء بالأمس أكثر من عدم إدراكهم العميق بالأخطار التي سوف يجلبونها على أنفسهم. أنهم فاقدو البصيرة لعدم إدراكهم لتصرفهم .

ربما كان ذلك حقاً، غير أن مصر استيقطت في صباح اليوم التالى لتكتشف أن ما حدث لم يكن مجرد حركة تمرد، بل ثورة. وكتب (ولفريد

بانت): ودوت عبر مصر كلها صيحة من الفرح والابتهاج لم يسمع مثلها منذ مئات السنين على ضفاف النيل فقد كان الناس يوقفون بعضهم البعض في شوارع القاهرة دون أن يعرف بعضهم بعضاً ليعانق كل منهم الآخر معبرين عن فرحتهم جميعاً لهذا الحكم الجديد المفاجئ، وللحرية والتي تدعو للإعجاب الذي بدا لهم.

لقد عين عرابي وزيراً للحربية في حكومة رئيس وزراء من اختياره، ولم يكن هناك أدنى شك في أنه قد أصبح الآن القوة الحقيقية في مصر، فقد أعلن على هناك أدنى شك في أنه قد أصبح الآن القوة الحقيقية في مصر، فقد أعلن على ولائه الخالص للخديوي (طالما وفي بوعده)، لأنه كان يرى نفسه ممثلاً للجيش القوة الوطنية الوحيدة التي تقف بين مصر وحكامها من الأتراك. كما كلا الراعي لمصالح الشعب. وكما شرح ذلك بقوله إن وضعنا نحن معشر العسكر كوضع هؤلاء العرب الذين ردوا على الخليفة عمر عندما تقدم به العمر، وسأل الناس عما إذا كان قد البع طريق العدل المستقيم. فأجابوه ملتويًا: «يا ابن الخطاب، إنك قد سرت حقاً في الطريق المستقيم. وأنا لنحبك، غير إنك تعلم أننا جاهزون مستعدون إذا ما سلكت سلوكاً معوجاً فإننا سوف نقومك بسيو فنا (\*).

وبالرغم من كل نوياه الطبية، لم يكن لدى عرابى برنامجاً أبعد من المنطلعات العامة والمثالية إلى حد ما من قبل الوطنيين لذلك قام محمد عبده ولفريد بلنت قرب نهاية العام بالتعاون معه فى رسم خطوط وثيقة أطلق عليها

(•) روى عن عمر بن الخطاب أنه قال يوماً على المنبر: يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت برأسى إلى الدنيا كذا – وميل رأسه – فقام إليه رجل فسل سيفه وقال: أجل كنا نقول بالسيف كذا – وأشار إلى قطعه. فقال: إياى تعنى بقولك ؟ فقال: نعم إياك أعنى بقولى فنهره عمر ثلاث وهو ينهر عمر: رحمك الله. الحمد لله الدى جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومنى (خرجه الملاء في سيرته) عن كتاب: السرياض النفيرة في مناقب العشيرة لأبى جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبرى، الجزء الأول طنطا ١٩٥٣، ص٦٦ (المترجم).

(برنامج الحزب الوطنى المصرى). وهذه الوثيقة أقرت بالخدمات التى أدتها الحكومتان الإنجليزية والفرنسية لمصر، بل حتى اعترفت بأن كل مظاهر الحسرية والعدالة التى تم الحصول عليها فى الماضى كانت بفضلهم وأعلنست إن الحزب الوطنى يعترف بالسيطرة الأوروبية كضرورة بالنسبة لوضعنا المالى، وأن استمرارها هو أفضل الضمانات لرخائنا، ونعلن ذلك كأمل من آمالنا أن نخلص بلادنا تدريجياً من براثن أصحاب الديون ».

وقام (بلنت) بإرسال هذه الوثيقة إلى جلادستون Gladstone على أمل أن يباركها بما عرف عن تعاطفه مع شباب الوطنيين الذين يكافحون من أجل الاستقلال، ومهما كانت تقبع عواطف جلادستون الشخصية. فقد كانت هناك ضنعوط خارجية لا يمكن تجاهلها، فالسلطان كان يرغى ويزبد في القسطنطينية، وأصحاب الديون كانوا يحثون على اتخاذ خطوة، كما كانت هناك مفاوضات وتناز لات بارعة تتم مع الفرنسيين.

كان جامبيتا Gambetta يسن سكاكينه لمواجهة الثورة الإسلامية في كل مسن تونس و الجزائر. فقد كان منزعجاً من الطابع العام لهذه الحركة، ورأى أن بعضاً من تأثيرها بدأ يتحرك في مصر. وقال يجب على إنجلترا الانضمام إلى حملة صليبية حضارية - كما أطلق عليها - للحفاظ على الوضع القائم في مصر. والذي بمقتضاه كان يعنى التنظيمات المالية القائمة (كان جامبيتا مسن خلل أصوله اليهودية على اتصال وثيق بأسرة روتشيلد وآخرين) أما صيغة الستدخل الستى كانست في ذهنه فهي أن ترسل إنجلترا أسطولا إلى الإسكندرية، بينما ترسو القوات الفرنسية براً.

و على الجانب الآخر كان الهوايتهول متلهفاً على تجديد المعاهدة التجارية مع فرنسا و التي كانت مدة سريانها على وشك الانتهاء، كما أن السير تشارلز ديلك Charles Dilke الذي كان يقود المفاوضات، أخبر جامبيتا مبتهجاً: أنه على استعداد لإدماج مصر في معاهدته التجارية.

ولـو قـدر لجامبيتا ألا يسقط بعد ذلك بقليل بفارق صوت واحد معارض حـول موضوع مختلف، لربما قام الفرنسيون بغزو الدلتا، ولكان تاريخ مصر

قد اتخذ مساراً مختلفاً جذرياً، وكنتيجة لذلك حصل ديلك على معاهدته، كما حصل على حملته الصليبية في شكل مذكرة مشتركة ذكرت بصراحة أن «الحكومتين تعتبران أن بقاء الخديوى على العرش هو وحده القادر على ضمان النظام والرخاء لمصر وأنهما ينويان مراقبة مجهوداتهما المشتركة في مواجهة كل أسباب التعقيد، في الداخل أو الخارج والذي من شأنه قد يهدد النظام القائم في مصر.

لقد كان واضحاً ما كان يعنيه جامبيتا بذلك، فقد كانت قد تشكلت قوة لحملة عسكرية في طولون، أما ما كان يعنيه جلادستون كان يمكن لأى أحد تخمينه منذ أن أضاف خاتمة للمذكرة بطريقة غامضة تقول: إن حكومة جلالة الملك يجب ألا تفهم على أنها تلزم نفسها بخصوص ذلك بأى شكل معين من أشكال التصرف غير أن التشابه المحزن لأسلوب موليه Mollet وهو الضرب بالعصا، وتذبذب تصرفاته كما حدثت في ظروف مشابهة بعد ذلك بأربعة وسبعين عاماً كان في آخر الأمر واضحاً كل الوضوح باستثناء أنه في عام ١٨٨٢م، كانت كل من بريطانيا وفرنسا في أوج قوتهما الاستعمارية.

أما في مصر فقد كان تأثير ذلك كارثة، ففي صباح اليوم الذي أعلن فيه عن نص المذكرة، قام ولفريد بلنت بزيارة عرابي في الوزارة، ولأول مرة كما يتذكر، وجد عرابي يتأجج غضباً: فقد كان وجهه مثل الصاعقة، وكان في عينيه وميض غريب فقد فاجأ الإعلان عن أن سياسة بريطانيا وفرنسا واحدة تجاه ذلك الجندي الفلاح، لأن ذلك يعني أنه مثلما غزت فرنسا تونس، فيان من حق بريطانيا أن تغزو مصر، ثم أضاف بوجه عابس: دعوهم يأتون. إن كل رجل وطفل في مصر سيقاتلهم.. أن نبدأ بالضربة الأولى أمر مناف لمبادئنا، لكننا نعرف كيف نرد الضربة.

لقد كان هناك ضجة تحدث في مكان ليس ببعيد.ففي القاهرة كان الصدع بين المصريين الثوريين، وبين طبقة بلاط القصر التركية آخذ في الاتساع، وكانت تثير الغبار الرملي مثلما تفعل رياح الخماسين(تلك الرياح الجنوبية غير المريحة والتي تنفذ إلى كل فتحة من مسام جسم كل إنسان)، أما

الأوروبيون سريعو الفهم فقد كانوا يتوقعون شن حملة وحشية ضدهم في أي لحظة.

وفي ليندن بدأت الصحافة حملة منسقة ضد عرابي، صورته فيها كثائر متعطش للدماء ومتعصب خائن. وعندما يقرأ الإنجليز وهم يتتاولون إفطارهم مين الخبز المقدد والمربى أن عرابى الذى هو الآن باشا قد سحق مؤامرة اغتيال دبرها ليه بعيض الضباط الأتراك، وأنه حالياً يجند فرقة جديدة للمقاومة الوطنية ضد التدخل البريطاني، فإن إقناعهم بأن حركة تمرد أخرى مين تلك التي قامت في الهند، وأن مذبحة للإنجليز، يعد لها لن تحتاج إلى وقيت طويل، فقد ألقى أحد القسس عظة في الريف قيال فيها: يجب تدمير عيرابي بدانية مدفع واقترح أحد اللوردات المتقدمين في العمر « أن تذهب مجموعية من كبار القناصة لشنق ذلك الوغد » ووجد ولفريد بلنت أنه دائما: على خيلاف مرير مع أصدقائه بخصوص مصر ، ولذا قام بنفسه بعرض موضوع عرابي على جلادستون.

غير أن الرأى العام كله لم يكن متحيزاً ضد المصريين، فقد أصدرت الجبهة المعادية للعدوان Anti Aggression League نشرة أوضحت فيها أنه بينما ليس من واجب المواطنين العاديين أن يتدخلوا في الشئون العامة، إلا أن عليهم أن يصروا أنه يتوجب على الحكومة ألا تجر الأمة إلى حافة الحرب وأن تتصنع أزمة مع شعب أجنبي بدون سبب مشروع كما أرسل حاكم سيلان السابق إلى جريدة التايمز The Times رسالة مطولة يرجو بالتصرف العادل مع الوطنيين ويقول فيها: إنني اعتقد أن الزعيم عوابي بالتصرف العادل مع الوطنيين ويقول فيها: إنني اعتقد أن الزعيم عوابي تأييد ودعم الحكومة المصرية القائمة، وأنها سوف تكون آسفة بالنسبة تأييد ودعم الحكومة المصرية القائمة، وأنها سوف تكون آسفة بالنسبة والأحداث نشأ إحساس إما لصالح عرابي أو ضده بنفس القدر الذي كان في إنجلترا وفي مصر. وأخيراً لجأت القوى إلى خططها التقليدية: فقد بعثت بأسطول مشترك إلى الإسكندرية تحت قيادة (بو شامب سيمور) Beauchamp وعادي. وطلب من عرابي أن يستقيل ويغادر البلاد!.

وفى السابع والعشرين من مايو استجابت الحكومة الوطنية باستسلام كاف لتجد نفسها تعاد إلى السلطة عن طريق انتفاضة شعبية عفوية فى القاهرة. وفي ظروف كانت فيها الإدارة العامة للحكومة فى حالة تفكك، بمعنى أن الستعاون مسع رجال الخديوى والقصر كان قد انتهى فعلاً، لم يصبح عرابى دكيتاتورا عسكرياً فحسب، بل بطلاً قومياً بالمثل. وأطلقت صحف القاهرة صيحة تطالب فيها بإحياء الإسلام واستقلال مصر ؛ ولما وجدت الجالية الأوربية نفسها وقد تملكها الذعر، ولت هاربة إلى الإسكندرية لتكون فى مأمن تحت حماية الأساطيل الحربية المتحالفة، ولما كان عرابى يحاصر بالمطالب المحمومة أينما ذهب، فقد بدأ يستعد للحرب، وأشتعل الفتيل فى تلك اللحظة: وأصبح حدوث الانفجار مجرد وقت بكل معانى الكلمة. وفى العاشر من شهر يونيو اندلع الشغب العنيف فى الإسكندرية.

كانت المدينة في عام ١٨٨٢ يونانية أكثر منها مصرية، فقد كان يسكنها جالبيات كبيرة من رجال الأعمال من بلدان البحر المتوسط، كثير منهم مرابون، واختفى الود الضئيل الذي كان قائماً بين الأوروبيين والمصريين. ومن الطبيعي أن يصل هذا الإحساس المرير إلى ذروته بوصول أسطول الحلفاء لحماية المصالح الأوربية، وفي هذا الجو المعبأ كان حدوث شجار في الشارع بين رجل من مالطة وصبى حمّار حول قرش صاغ كافيا لتفجير الموقف، فبعد ذلك بساعة انفجر الغضب في المدينة. واندفعت الغوغاء وهي تصرخ وتنهب، وعند نهاية اليوم عندما استعاد عرابي النظام بحزم، كان هناك بضع مئات من الناس إما قتلي أو جرحي. وقد أصيب القنصل السبريطاني بجسرح خطير، أما القنصلان اليوناني والإيطالي فقد لقيا معاملة جافة، وبدا الوضع كما قال العالمين ببواطن الأمور في الهوايتهول أن مصر في حالة فوضى شاملة. وأنه يجب القيام بعمل حازم، لأن أي هزيمة لوزارة الخارجية ان تكون سوى فضيحة كبرى. لقد طلب من عرابي أن يغادر البلاد ولم يمتشل للأمر وبدلا من ذلك راح ينظم أعمال الشغب، ثم يقوم بقمعها كاستعراض لقوته، فقد كانت شهرته تتزايد في الشرق على حساب بريطانيا، ولو ترك ليستمر لكان في الإمكان حدوث ثورة إسلامية شاملة في الهند. كان الموقف لا يحتمل، وكانت هناك ضرورة قصوى لاتخاذ إجراءات قوية.

فيى ذلك الوقيت كان جامبيتا قد استقال، وكان الفرنسيون يتراجعون، وأصيبح الوضع يتوقف على إنجلترا وحدها، ولما كان جلادستون ممزقاً بين اقتياعاته الشخصية وبين «شوفينية» زملائه المتطرفة، فقد بذل أقصى ما يستطيع لتجنب اتخاذ قرار، ولذا قرر «أن يترك الأمر للرجل الموجود في الموقع».

كانت مدافع السير بوشامب سيمور في حالة استعداد في ميناء الإسكندرية، ويتذكر رجل سويسرى عجوز من المقيمين أنه كان يشاهد الأميرال فجر كل يروم على ظهر السفينة مرتدياً قميصه الصدفي الضيق غير العسكرى، وتسبرز قدماه الحافيتان من سروال بيجامته، ليعاين التحصينات المصرية. واستطرد مواطن: « اتحاد برن » بصوت أجش ولأنه كان رجلاً ريفياً فقد كان من الصبعب عليه أن نتوقع من جانبه معرفة بروتوكول التواجد على مؤخرة السفينة: « كان السير بوشامب يلعب لعبة "دورة جوبيتر" ويثير رعب الجميع وهو يقسم بأغلظ الأيمان » أما الحقيقة فقد كان الأدميرال ينتظر حتى يتم جلاء كل الأوروبيين قبل أن يفجر التحصينات إلى شظايا.

وفسى العاشر من يوليو أرسل إنذارًا إلى عرابى: «سلم القلعة خلال أربع وعشرين ساعة أو أننا سوف سنطلق النار ». وقد رد الخديوى على ذلك تحست تلقين عرابى – باحتجاج مهذب ولكنه حازم، وذلك قبل أن ينسحب من منطقة قلة الخطر (حيث قضى اليومين التاليين وهو يناقش عما إذا كانت كرامته تسمح له أن يلجأ إلى سفينة حربية بريطانية التي ربما تتعرض للإغراق). أما السفن الأجنبية فقد أدارت ماكيناتها البخارية، وخرجت إلى عرض البحر، وهي تطلق صفاراتها بشكل رسمى تحية لسفينة القيادة البريطانية، بينما قامت الفرقة الموسيقية الخاصة بالإدميرال بعزف النشيد الوطنى المناسب لجنسية كل سفينة تمر عبرها. وكان آخر من غادر السفن الفرنسية.

وعند فجر اليوم التالى بدأ القصف.

ومن قلعسة العجمى (حيث يمتلك الآن ذوى اليسار من أبناء المنطقة «شاليهات صغيرة اقضاء عطلة نهاية الأسبوع) حتى منطقة السلسلة (حيث كان يوجد قصر بطليموس قديماً، وحيث يخطط الآن لإقامة هيلتون الإسكندرية في نفس الموقع) (\*) كانت القذائف تنهال. وقد ردت الخمس عشرة قلعة على النيران بكل ما استطاعت من قوة. ولكن لم يكن هناك أدنى شك في نتيجة ذلك، وقد جاء في تقرير سيمور إلى قيادة البحرية: «أن المصريين قد حاربوا بشجاعة وعناد وهم يردون على جحيم النيران من مدافعنا الثقيلة حتى بدوا كما لو كانوا قد هلكوا جميعاً. وعند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، كان أكثر من ألفي مصرى قتلى، والقلاع حطام».

ولم تلتهم النيران القلاع وحدها فحسب، بل التهمت الإسكندرية ذاتها عندما تهاوت عليها القذائف التي تسبب عنها اندلاع الحرائق. وقامت الغوغاء بدورها بإشاعل النيران ونهب كل شيء وقع عليه بصرهم. وسرعان ما احترق الحي الأوروبي عن آخره. واندفعت عصابات قطع الرءوس من مبني إلى مبني يمزقون كل شيء يصل إلى أيديهم، وينشرون الحرائق عن طريق القطن المشبع بالبرافين. وفي الصباح الباكر لليوم التالي بدأ موكب حزين من العربات المتى تقعقع عجلاتها وعليها أكوام من الجثث تتجه نحو الجبانات، ومن خلف كل عربة سار جمع من النسوة وهن يولولن، وكان القنصل السيوناني أول من رسا إلى البر بعد توقف القصف ويتذكر ذلك قائلاً: "كان الرعب يتملكنا في كل خطوة أن نحاصر تحت حطام المنازل المشتعلة التي كانست تنهار في الطريق محدثة دوياً عنيفاً.. وكانت كل الحوانيت قد نهبت، وكان الطريق مملوءاً بالعلب والصناديق التي تركها النهابون بعد أن ذهبوا. وكان الطريق مملوءاً بالعلب والصناديق التي تركها النهابون بعد أن ذهبوا. وكان هدناك خمس أو ست بيوت في الشارع مليئة بفجوات أحدثتها قذائف مدافع الأسطول البريطاني ". وكان شهود العيان مذعورين من حجم الخراب. مدافع الأسطول البريطاني "، وكان شهود العيان منعورين من حجم الخراب.

<sup>(</sup>٠) تم إقامته فعلا بعد ذلك وهو هيلتون المنتز ه.

السير فيها، وحتى للشخص الذى يعرف المدينة جيداً لم يكن من السهل عليه أن يجد طريقه في على حاله فى وسط المدينة هو تمثال محمد على، فيما عدا ذلك كل شيء كان حطاماً أسود اللون، حتى الأشجار آتت عليها الحرائق ».

ولقد أسفر القصف عن انشقاق ظاهر بين حزب القصر وبين الوطنيين، فحتى هذه اللحظة كان عرابى يتصرف ولو اسمياً تحت سلطة الخديوى، ولكن لما شاهد توفيق بنفسه من فوق سطح قصره فى الرمل أن البريطانيين يعنون ما يقولون، لم يضيع وقته ليضع نفسه تحت الحماية البريطانية وتحت حراسة سرية من جنود الأسطول، ثم أصدر بياناً أعلن فيه أن عرابى متمرد، ثم جلس ينتظر هزيمة رعاياه!.

وفي أثناء ذلك انسحب عرابي وجيشه إلى موقع قريب من كفر الدوار والذي تحول إلى مقر لقيادة الحزب الوطني. ولكن يبدو أن أغلب وقته ضيعه في الاستقبالات. فقد كان هناك سيل لا يتوقف من العلماء والمشايخ والأعيان من كل الفئات يتدفق على الخيمة الكبيرة التي كانت يوماً ما خاصة بسعيد، ثم أهدتها أرملة نائب السلطان إلى عرابي. وقد لاحظ نينيه Ninet السويسري الممثل لهيئة الصليب الأحمر وجود زوار من مناطق بعيدة كالحجاز واليمن وكسان عرابي يأمل في الحصول على تأييدهم، وبالرغم من أن قوة بريطانية بقيادة الجسرال الليسون Allison كانت قد تقدمت خلال شهر أغسطس من الإسكندرية إلا أنها ردت على أعقابها خاسرة، غير أنه من الملاحظ أن قليلاً مسن الاستعدادات أعطيت لمواجهة هجوم القوات الرئيسية التي كان يقودها الجسنرال وولسلى كان يقودها يأتون من ناحية القناة لتلتف حول موقعه، لكنه صدق دى يلسبس عندما وعده بأنسه القسناة سوف تبقى محايدة، ورفض أن يعطى أوامره النهائية بردم القناة بأنسه الوقت متأخراً. وكانت تلك غلطته الكبرى، فقد سجل وولسلى في

<sup>(•)</sup> نينسيه Ninet صاحب كتاب معروف عنوانه «عرابى باشا Ninet » (المراجع).

تقريره: "لمو نجح عرابي في ردم القناة كما انتوى، لكنا حتى هذه اللحظة نحاصر مصر من أعالى البحار.. لقد أنقذتنا أربع وعشرين ساعة".

وبينما كان «نينيه » يتجول حول المواقع المصرية خلال شهرى يوليو وأغسطس شديدى الحرارة، صدم في الواقع من عدم المبالاة أو بالأحرى وجهة النظر القدرية لجيش الفلاحين، فبخلاف إقامة بعض الاستحكامات القليلة من الطين، لم يأخذ المصريون سوى القليل من الحيطة، صحيح أنهم كانوا يقومون بالتسلل خلف الخطوط البريطانية ليلاً،ولكن ذلك فقط من أجل أن يسروا ما يقدرون على سرقته، وما أن يعودوا ومعهم بعض البزات النظامية لجنود الفرسان (الهوسار Hussar) والخوذات البيضاء ذات الطرف المدبب، حتى ينفجروا من الضحك وهم يرتدونها، وأكثر ما كان يضحكهم أن البريطانيين يتجردون من ملابسهم قبل النوم تماما، ولكنهم عموماً كانوا يقضون ليالي الصيف يستمعون إلى القرآن الكريم أو يجلسون في دوائر ويطلقون النكات.

وفي الثانى عشر من شهر سبتمبر تلاشت ضحكاتهم فجأة، إذ قام جيش الجنرال وولسلى الذي جاء عن طريق قناة السويس بالتسلل ليلاً لأكثر من سبعة أميال في الظلام الدامس ليباغتهم فجأة. لقد كانت معركة التل الكبير التي حسمت مصير مصر لجيلين أو أكثر، أقصر ما سجلت الوثائق، إذ يسروى السير وليام بتلر Willam Butler: « لقد هبطنا عليهم هبوط الصاعقة على رجل نائم إذ استغرق الأمر كله خمس وثلاثون دقيقة». وربما كان أول على لمصربين بالهجوم كان التدفق المفاجئ عندما قام رجال الحرس الأسود بالهجوم على التحصينات الطينية وقد خفضوا رءوسهم وسددوا حرابهم التي السلهجوم على التحصينات الطينية وقد خفضوا رءوسهم وسددوا حرابهم التي الدوا على النيران بغضب » ويذكر أحد جنود السرايا إنه: " بينما اندفع جنود ردوا على النيران بغضب » ويذكر أحد جنود السرايا إنه: " بينما اندفع جنود الفرقة ٤٢ نحو الخنادق كالنمور، وبينما كانت الطلقات تدوى وتصفر وتثز أزير النحل وهي تنطلق، وللحظة قصيرة كان هناك قتال السنكي للسنكي لقد حارب المصريون كالمجانين »، ويعبر الجنرال الليسون عن دهشته قائلاً: " قصر كان رجال المدفعية المصريون جادين لدرجة أنهم كانوا يقاتلون بالسنكي لقد لقد كان رجال المدفعية المصريون جادين لدرجة أنهم كانوا يقاتلون بالسنكي

من المؤخرة بينما كانوا يضربون بمدافعهم " ثم فجأة أقبل الفرسان الإنجليز يعدون بخيولهم وسط الغبار والفوضى والضجيج، وهذا وضع نهاية للموقف. لقد انتهت المعركة قبل أن تبدأ، فقد تحول جيش عرابي إلى مجرد حشود مشنتة انطلقت نحو الصحراء في كل مكان. كان عرابي نائما عندما بدأ القــتال، ودون أن يتوقف حتى ليضع نعليه في قدميه، ألقى بنفسه فوق صهوة جسواده. وبعد أن استولى على قاطرة ذات محرك بخارى عند بلبيس وصل إلى القاهرة وهو داخل مقصورة الوقادين ليصل في الوقت المناسب ليشهد الاحتفالات التي أقامها الخديوى على شرف الجيش البريطاني المنتصر، (ولو أنه له يشارك فيها فعلاً) وأشارت صحيفة التايمز The Times إلى حفل رسمي أقامه توفيق وهو يستقبل التحية من ١٨,٠٠٠ بريطاني الذين أعادوه إلى العرش، بينما عرابي يشاهد من نافذة سجنه في نفس الميدان عار جيشه، فقد بعثرت الرياح في عشرين دقيقة عمله الطموح طوال العام ". لقد انهال توفيق بسخاء كبير على الجنرالات الإنجليز بكل أعمال التكريم، وكان أقل سخاء في معاملته لجيشه الخاص، إذ بأربعة كلمات بالتمام والكمال ألغي وجوده، إذ أصدر توفيق قرارًا يقول L'Arme Egyptienne est dissolue: « لقد سرح الجيش المصرى »، ولم يكن يستطيع أن يكون أوجز من ذلك، فما حققم وولسلى في ميدان الحرب، أكمله توفيق في مقصورته الفارهة، بل أنه فسى الواقع فعل أكثر منذ ذلك. فقد حاول كبح الوطنية ذاتها عند شعبه، فلم يمض وقت طويل حتى كادت الحركة الوطنية أن تنسى، وأن يرضى المصريون بما خطه القدر وهو أن يحكمهم البريطانيون. في أثناء ذلك سارع أصحاب الحوانيت باستبدال صور عرابي بأخرى لتوفيق. واحتلت فرقة كولد ستريم Coldstream القلعة، ووصل الفرح لدى الأوروبيين إلى حد الجنون.

وقد قال الباورن دى كوسل Baron de Kusel وهو يهز كتفيه مستهجناً: "الشه وحده يعلم بما يشعر به المصريون" أما تجران باشا وكيل وزارة الخارجية الأرميني، فقد عبر عن الشعور بالهزيمة والضياع، فقد قال بنبرة الحزن: "لقد جرفنا التيار كجزع شجرة" وترك للأفغاني ومحمد عبده وهما في المنفى ليبقيا على لهيب الوطنية مشتعلاً من خلال صحيفتهما «العروة الوثقي».

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



صسورة للبطسل أحمد عرابى وهو في سجنه بالقاهرة ۱۸۸۲ بعد هزيمته في التل الكبير على يد البريطانين (مجموعة ماتسيل)

ومنذ أن أيقظ نابليون البلاد من سباتها العميق بهزها هزاً عنيفاً قبل ثمانية عقود، عرفت مصر البعث الجديد كما عرفت الإحباط، فقد جعلها محمد على قوة من قوى البحر المتوسط، لكن ذلك كان على حساب الفلاح، كما دعم إسماعيل طموحات جده بالعمل المحموم طول ست عشرة عاماً، غير أن سوء إدارته "للاستعمار المالى" الأجنبي عجل بالاحتلال الأوربي للبلاد. ولعدة شهور كان عرابي لسان حال ورمزاً لمصر المتعطشة للعدل والكرامة. ويؤكد جمال محمد أحمد: "أن انهيار حركته عندما واجهت القوة البريطانية، وكما أن معالجة قضيته بالطريقة الملتوية في الصحافة الأوروبية في ذلك الوقت، ربما جعلت منه أقل حجماً مما كان ". وربما من أهم الملامح اللافتة ثورية، بل كان ذلك ببساطة أنه أصبح رأس الحربة لحركة شاملة التي قد ينكر الوجود البريطاني الاستمتاع بثمارها لمدة سبعين عاماً أخرى. هذه الثورة التي طويت صفحتها كانت المقدمة لانتفاضة عام ١٩١٩ وانقلاب عبد الناصر في النهاية عام ١٩٥٩.

| verted by Tiff Combine - (no stamps are applie | d by registered version) |   |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|---|--|
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          | • |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |
|                                                |                          |   |  |

.

الفصل الحادى عشر الحاكم بأمره على ضفاف النيل

كان الناس في عصر الملكة فكنوريا بالطبع يبدون على قدر كبير من الغرابة، وذلك من خلال بكاة بيكاديللي Piccadilly Weepers ومن خلال مظهرهم، ومن تجمعاتهم المزدحمة بشكل محب للاستطلاع، غير أن الذي لا شك فيه أن الناس ذوو المظهر الوسيم في أيامنا هذه قد يبدون لنا خلال خمسين سنة قادمة في شكل يدعو للسخرية. وبالمثل فأنه من العدل أن تحكم على اللورد كرومر المعتمد البريطاني من منظور عصره، فالذي لا شك فيه أنــه من خلال عصر كان يعتبر بطلا، كان بكل معانى الكلمة فكتوريا عظيما ، فقد كان إداريا كفئا، ونائب قنصل رائع، فحتى في شبابه كان مسئو لا في الهند باسم الميجور ايفلين بارنج Major Evelyn Baring (\*) فقد كسب تشهرة بأنسه غليظ الطبع حيث عرف بين رفاقه بأنه شخص لا يطاق، فما أن جلس على كرسي المفوض العمام في القاهرة وهو يخفي سلطاته الدكستاتوريسة تحست اللقسب المتواضسع: القنصسل العام، كما يصف ذلك هــ.. أ. ل. فشر H. A. L. وسرعان ما كشف كرومر للجميع وبسرعة أنه ليس بالرجل الهازل، في بلد قد يمارس فيه قليل من الهزل - أو على الأقل-قليل من التعاطف البسيط - البلسم الشافي للشعور الوطني المجروح - ففي الشرق تسير الحساسية المرهفة جنبًا إلى جنب مع كرامة تمتد عبر تقافة العمر، فالجرح قد يغتفر، أما الإهانة فلا تغتفر أبداً، فبنظرته الباردة كالصنقيع وغير المقبولة، وبشاربيه الفظين اللذين يغطيان فمه المحكم، وباعتداد الرجل الفكتورى بنفسه الذي يجعل النفس تضيق به ذرعا في بلد أجنبي، والذي يبدو فيه كرمنز للهيمنة المتغطرسة للغرب النشط الجشع على الشرق المقدس الغارق في الفوضي وسهل الانقياد. وبالرغم من تجرده من اللباقة، كان كرومر موظفاً أميناً يؤدى كل ما في طاقته من جهد صعب. والأنه كان ينتمي

<sup>(</sup>٠) أيفلين بابرنج كان اسم كرومر قبل أن يحصل على اللوردية عام ١٨٩١.

لأسرة معروفة في مجال البنوك، فقد تلقى تدريباً في الحلقة الداخلية النظام المالى العالمي، فبخبرة رجل المال جلس يتعامل مع ما وصفه اللورد ملنر المالى السباق لوقف الإفالاس » فقد كان السبب الرئيسي للاحتلال السبريطاني هو المتأكد أن مصر قد سددت ديونها، لقد كانت كل النوايا والأهداف تستجه نحو إقامة حراسة قضائية عليها ولقد مهدت البراعة التي عالج بها كرومر الموقف المالى السبيل لحدوث معجزة اقتصادية صغيرة، دفعت مصر بعيدا عن الخط الأحمر بالرغم من حدوث الكثير من المناورات الخفية من جانب الفرنسيين لإعاقة هذا الشفاء، فحتى عقد الاتفاق الودى الخفية من جانب الفرنسيين لإعاقة هذا الشفاء، فحتى عقد الاتفاق الودى الإنجليز لدرجة أن فرنسا بالرغم من امتلاكها ثلثى الديون إلا أنها كانت الإنجليز لدرجة أن فرنسا بالرغم من امتلاكها ثلثى الديون إلا أنها كانت مستعدة لدفع مصر إلى حالة الإفلاس لمجرد أن تتسف الاحتلال البريطاني المذى كان مرفوضا بالمرة من جانب باريس لأنه كان يشكل بشكل واضح جرحا أصابت به فرنسا نفسها.

وعلى أى حال اعتدل ميزان المدفوعات مع نهاية عام ١٨٨٦ (وباعتراف الجميع أن ذلك قد تم عن طريق بعض المهارة والحسابات المضادة) وكما عبر عن ذلك بوضوح جورج يونج George Young لقد بدأت نقاهة شعب كادح بعد مرض جاء من الخارج. فقد بدأت التجارة تزدهر مرة أخرى، هذا الرواج الذى دعمه الإنجليز بحرابهم هو الذى أتى بأوروبا إلى مصر. فخلال التسعينات من القرن التاسع عشر، أصبح قضاء الشتاء فى القاهرة عمل مستحب لذوى اليسار. فقد امتلات الفنادق الكبرى مثل شبرد ومينا هاوس

(•) اتفاق وقع بين فرنسا إنجلترا لوضع نهاية للصراع الاستعمارى بينهما على مدى ثلاثين عاماً خاصة حول مصر، فقد أقر هذا الاتفاق اعتراف فرنسا بإدارة بريطانيا لمصدر مقابل إقرار بريطانيا بادعاءات فرنسا في المغرب، وعدم تدخل صندوق الدين في شئون مصر الداخلية أو فرض ديون جديد أو تحديد الإنفاق الحكومي، وقد اعتبر أنصار فرنسا من المصريين على رأسهم مصطفى كامل أن توقيع مثل هذا الاتفاق طعنة لهم في الظهر من جانبها (المترجم).



بدأ تدفق السواح البريطانين على مصر لقضاء فصل الشتاء كما بدأ بناء الفنادق على النمط الأوروبي الحديث بدلاً من الخاتات المملوكية والعثمانية. وكان فندق شبرد أولى الفنادق التي بناها المستثمرون الإنجليز في قطاع السياحة وهذه صورة لقاعة التدخين في فندق شبرد (مجموعة مانسيل)

وقصر الجزيرة (الذي بناه إسماعيل خصيصا ليوجيني) وعشرات الفنادق الأخسرى بأعضاء الأسر المالكة وصفوة المجتمعات الأوروبية جنبا إلى جنب مع عدد من عامة الناس الذين كانوا ينوون الهروب من الشتاء الإنجليزي. فقد كان من باب المباهاة استئجار فيللا على الجزيرة أو اكتراء عوامة للسكني على ضفاف النيل، وإذ أراد الشخص السياحة فيمكنه أن ينقله المستر توماس كوك Thomas Cook إلى مصر العليا فقد كان قد بدأ في تنظيم رحلات إلى أعالى النيل (وبقيامه بهذا العمل فقد كان بالطبع يعيد إحياء تقليد قديم. فقد ترك السياح في العصور الإغريقية والرومانية أثارهم فوق تمثالي ممنون في طيبة، وفوق الجرانيت المصقول في أبي سنبل)، ومن ثم فان ضيوف المستر كوك كانوا يتبعون نفس البرنامج الذى اتبعه هيرودوت وإسترابون، فقد كان في مقدور أي شخص أن يقضى شهرا أو شهرين، ولم يكن أمامه أجمل منطقة يقضى فيها الشتاء أفضل من أعالى النيل، كما قدمت المعسابد والمقابس إقبالاً ممتازا لرحلات الخيول الطويلة أو تناول الطعام في الصحراء. وعندما يعود (السائح) إلى القاهرة فهناك نادى الخديوى الرياضي المسذى كان يقع في الجزيرة والذي كان واحدا من أجمل النوادي الرياضية في العالم. ففيه يستطيع المرء أن يرقص طوال الليل، وعندما يقترب الفجر يبدأ ركوب الخيل إلى مينا هاوس حيث يسبح في الصباح الباكر، يتلو ذلك إفطار شهى قبل أن يتوجه إلى رحلات الصيد في الصحراء، وبعد غفوة القيلولة يقضى العصر في النادي وهو يستعد لاختيار الملبس المناسب للعشاء، ثم يبدأ المدورة من جديد، وبالطبع كل هذا الإجراء المحبب لم يضف شيئا يذكر لثراء مصر، أو أفاد المصريين الذين كانوا غالبا ما يهملون، أو ببساطة يتجاهلون. وبالرغم من أن قدرا كبيرا من الأموال كان ينفق خلال الموسم. إلا أن أغلبه كسان يعسود إلى أوروبا في شكل أرباح الوكالات السياحية وشركات البواخر والفنادق التي يديرها رأس المال العالمي. فقد كانت الفنادق تكاد أن تكون مليئة بالمديرين السويسريين، والجرسونات الألمان، أما الأموال التي كانت تنفق في حوانيت القاهرة الراقية، فكانت تذهب إلى جيوب أصحابها من اليونانيين والإيطاليين، والفرنسيين، وليس للمصريين.

وبالفعل فإن أغلب الزوار الذين كانوا يقضون الشناء في القاهرة يتخيلون أن مصر من مستلكات بريطانيا العظمى حيث كان اللورد كرومر في

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سسائحة بريطانية تركب الجمل ومن أمامها وحولها الترجمانات وسائس الجمل، لقد بدأت السياحة إلى مصر تدر دخلاً طيباً لكن الشروة كانست تذهب إلى جيوب الأجانب الأوروبيين من أصحاب الشركات السياحية، ولم يذهب إلى المصريين إلى النذر القليل

القاهرة يقوم بدور كرمويل(\*) (في لندن)، و فقد كان الزي العسكري البريطاني يظهر في كل مكان. ومن الصعب أن نلومهم على التفكير في ذلك. وكان يعلمون أنه يوجد في مكان ما - في الخلفية الخديوي، وكان بالكاد يبدو تابعا لإدارة شكلية من مولاه في تركيا، إلا أن الخديوي كان حاكما ذا سيادة على دولة مستقلة، من الناحية الرسمية كان هذا هو الوضع. وكانت الهوايتهول على علم واضح بذلك. فبريطانيا من وجهة النظر الرسمية قد قامت بقصف الإسكندرية لمجرد حماية حياة الأوروبيين الذين كانت تهددهم الغوغاء العسكرية، وأنها أرسلت اللورد وولسلى Woolsely على رأس جيش الستعادة سلطة الخديوي التي أضعفتها ثورة البكباشية المتمردين، وأنها منذ تلك اللحظة تحافظ وتدعم سلطة الخديوى. أما الوحدات التي كانت تعسكر في القلعة وفي قصر الأسماعيلية على النيل، فلم تكن حقيقة حامية بريطانية، بل بقايا جيش احتلال لمساعدة الخديوى للحفاظ على النظام العام. وفيى نظر لندن فان مسألة الانسحاب بعد ثورة عرابي سوف تكون بمثابة ترك مصر لتسلق نفسها في عصارتها، وقد كانت الهو ايتهول على ثقة من أن ذلك سوف يؤدى إلى المزيد من اندلاع حركات التمرد والعصبان والثورات، تُم يستلوها تدخل أوروبي من جهة أو أخرى. ولهذا السبب فان إنجلترا لا ضمت مصر الميها ولا جلت عنها، وكما شرح اللورد كرومر أن الرجل الانجلو - سكسوني يؤكد عبقريته النظرية عن طريق ابتكار نظام - قد يبدو- غير فعال طبقا لكل قوانين الفكر السياسي، فبينما كان لا يتدخل من

(•) كرمويل Cromwell (١٤٨٥ - ١٤٨٥) سياسي إنجليزى ظهر في عصر الإصلاح المبكر. كان في البداية رجلاً عصاميا عمل تاجراً ومرابيًا ومحاميًا، ثم أصبح عضوًا في البرلمان. لفتت مهارته الملك هنرى الثامن فأوكل إليه ثنئون المملكة حتى أضحى الحاكم بأمره خلال السنوات السبع (١٥٣٠ - ١٥٤٠). كان ثوريا ومصلحاً اجتماعياً وكان من المشجعين على فصل الكنيسة الإنجليزية عن كنيسة روما الكاثوليكية. انقلب عليه الملك هنرى الثامن وأعداؤه المحافظون فاعدم دون محاكمة في ٢٨ يوليو عام ١٥٤٠ (المترجم).

الناحية الرسمية في حرية الحكومة المصرية، ولكن من الناحية الفعلية كان مستأكدا أن الخديوى والوزراء المصربين ينفذون بالضبط ما يطلبه منهم. كما أنه كما يبدو لم يجد شيئا غريبا حول احتلال جزء من الإمبراطورية التركية عسن طريق القوات البريطانية، وفي نفس الوقت يتجنب بحرص شديد التعدى على الحقوق الشرعية للسلطان، ففي نظر اللورد كرومر أن مثل ذلك التصريف هو الطريقة العملية الاستعمارية المعقولة (مع الغياب الكلي لأي خطة محددة) التي تميز أغلب السياسة الاستعمارية البريطانية.

بالفعل لم يكن الضباط البريطانيون في وحدات الجيش المصرى وفي وزارة الحرب المصرية في الخدمة البريطانية بتاتا، بل كانوا معارين مؤقتا للخديسوى لمساعدته في تدريب وفرض النظام على جيشه، وبنفس الطريقة كان الموظفون المدنيون البريطانيون يخدمون تحت إمرة الخديوى لتقديم العسون في مسالك إدارته وتصريف شئونه المالية. فقد كانوا موظفين يتلقون رواتبهم من الخديوى وليس من إنجلترا. ولهذا بقى الخديوى اسميا القوة العليا في الدولة فكل قرار إدارى أو مادة تشريعية كان من المفروض أن تصدر منه.

وباختصار إذا ما استخدمنا كلمات كرومر نفسه إن البريطانيين لا يحكمون مصر، إنما فقط يحكمون حكام مصر وكانت وجهة نظر صريحة وواضحة فقد كان لكل إدارة وزير مصرى على رأسها. وهؤلاء المسئولون لا يستلقون رواتبهم فحسب، بل بدلات وظائفهم. فقد يجد الزائر الوزير جالسا في مكتب كبير يحيط به السكرتارية والحجاب، وبعد أن يحتسى فنجانا من القهوة مع الباشا، يؤخذ إلى حجرة صغيرة يجلس فيها رجل إنجليزى يعتلى وجهه الإرهاق على مكتب ملىء بالملفات، ويعطى أو امر عاجلة للكتبة والسعادة. هذا الرجل الإنجليزى هو المستشار و هو من الناحية الاسمية اقل مرتبة من الوزير، معين لمساعدته في عمله، ويقدم نصائحه المفيدة بقدر ما يسرى ذلك ضروريا، و هو لا يأمر » أبدا بل قد يقول فقط: أظن أنه من باب النصح أن يصدر فخامتكم هذا الأمر » أو نما إلى علمى أن كيت وكيت قد حدث وأنا أرجو فخامتكم أن يعتقد أنه من الأصلح أن تفعل كذا وكذا لإعادة

الأمور إلى مجراها الصحيح أما إذا فشل فخامته في الاستجابة فان المستشار بالطبع سوف ينقل الأمر إلى دار المعتمدية، والتي سوف تقوم بدورها على الفوز بممارسة الضغط على الخديوي، لذا لم يكن من المستغرب أن يريح الوزراء المصريون أنفسهم بتدخين السجائر، وقراءة الروايات الفرنسية في مكاتبهم الرسمية اللهم في بعض الأحيان كانوا يكلفون أنفسهم عناء وضع توقيعاتهم على الوثائق التي أعدها المستشار الإنجليزي حتى دون أن يقرءوها.

هذه الرواية المحكمة التي يمكن مقارنتها بحكاية عن مهارة الحاج نصر الدين الذي حمل حماره فوق ظهره ليعبر به النهر حتى لا يلقيه (الحمار) من فوق ظهره إلى الماء، قد نسجت (في مصر) إلى حد كبير لتجنب الصدام المباشر مع تركيا وكذلك من أجل الظهور بمظهر الرجل الطيب Bella Figura أمام القوى العظمي، ولكنها قلما تحسب حسابها لكسب رضا المصربين أو أقل ما يقال لكسب رضا الخديوى. وفي عام ١٨٩٢ مات توفيق بعد أن عاش خنوعا حتى النهاية، وخلفه ابنه عباس حلمي الذي تلقى تعليمه في مدارس فيينا Vienna ليؤمن بالسلطات الإلهية للأمراء، على عرش صورى وهو في الثامنة عشرة من عمره، وعلى الفور اصطدم بالمعتمد البريطاني، وقد علق اللورد كرومر في خطاب بعث به إلى اللورد سالسبرى Salisbury بعد ما يقرب من شهر بعد تولى عباس يقول: إن الخديوى على وشك أن يصبح مصريا خالصا »، ولم يدخر وقته في توجيه الإهانة العلنية للخديوى الشاب، فالنسبة لرجل في عقلية كرومر كما يقول: ولفريد بلنت فإن معرفته الحقيقية عن الشرق ضئيلة لا تتعدى ما قد يتسرب إليه من خلال الوثائق الرسمية القابعة فوق مكتبه، ولذا فإن قص أجنحة الخديوي بالنسبة له يسبق في الأهمية تدعيم الصداقة معه، حتى أن السنوات المتبقية من السياسة الكرومرية، أنزلت من قدر عباس إلى مدبر مكسائد، يشسعر بالمرارة إزاء السلطان (الذي كان يفكر في محاربة إنجلترا) ويدبر المؤامرات سرا مع الحركات المعادية للمسيحية في مراكش ومقدونيا وقد فعل السير الدون جورست Eldon Gorst الذي تبع كرومر في المعتمدية كل ما في وسعه لتضييق هوة الخلاف، وبالرغم من أنه قد نجح في إقامة صداقة وطيدة مع الخديوي، إلا أنه لم يستطع أن يمحو الشعور المعادي لبريطانيا الذي كان ضاربا في الأعماق والذي أيقظه كرومر من رقاده (١٧).

لقد بدأت نفس الأساليب الأوتوقر اطية تثير الكراهية عند المصريين أنفسهم، فمن العبث أن يتوقع المحتلون أن يكونوا محبوبين فهم يظنون أن وظائفهم عمل بناء، أو أن يعتقد فيلق السلام Peace Corps أن عملهم عمل هام وخطير وإلى حدد ما قليل الراتب، وهو يتفق كثيرًا مع أجل الصالح العام، ولكنهم لا ينتظرون الشكر عليه، لكن يتوجب علينا أن نتذكر أنه خلال السنوات الأولى للحكم السبريطاني لمم يكن لدى رجل الشارع شيء آخر غير الشعور بالعرفان للإنجليز لأنب كان يستذكر حالة البؤس التي كان يعيشها في عهد إسماعيل، وكبار السن من الفلاحين لم ينسوا الكرباج، ولا الاستدعاء لأعمال السخرة بمجرد سماع صفارة، وأن الذي يتلكأ ويصل متأخرا يعاقب بعشرين جلدة، والآن نسيت جراح مئل هذا الظلم، كما أن الأمور أصبحت أحسن مما كانت عليه، وأصبح السرخاء على مرمى البصر ولكن سرعان ما تبين لهم أن أى عصر ذهبى سوف يكون في المقام الأول للأوروبيين ومن يسيرون في ركابهم وقد يكون هناك مكان في عربة الحظ للمصريين أنفسهم، بل على العكس أصبح التمايز الاجتماعي أكثر اتساعا، فالأغنياء يزدادون غني، «والمصري أفندى يدرج في موقع مواطن من الدرجة الثانية أو حتى الثالثة، والأكـــثر مــن ذلك بالرغم من التأكيدات المتكررة بأن الاحتلال البريطاني مجرد مسائلة مؤقـتة (وبحساب حذر صدر في عام ١٨٨٣ قدره بأربعين عاماً) إلا أن الشكوك كانت تتزايد أن اللورد في مكتبه داخل المعتمدية كان يخطط بشكل منظم ابقاء البريطانيين إلى الأبد، وتحويل مصر إلى هند صغيرة (١٨).

بدأت الحركة الوطنية في أول الأمر في الخفاء، في المقاهي الواقعة حول الأزهر، ثم بعد أن اكتسبت الشجاعة بعد أن أحست بتأييد الشعب ووقوفه من ورائها، بدأ صوتها يسمع مرة أخرى بعد أن كانت خامدة لمدة عشرين سنة تقريبا فقد بدأ مصطفى كامل من خلال جريدة اللواء يعبر عن مشاعر جيل جديد، ويلتمس أيضاً التأييد في فرنسا.

وإذا ما قرأنا كراساته اليوم، فقد تبدو في لهجتها معتدلة إلى حد كبير وتضرب على وتر حساس بخصوص موضوعات كانت قد قبلت كأمور مسلم بها منذ زمن طويل. فمثلا يعلن في كراسته التي تحمل عنوان: الخطر الإنجليزي: نتائج احتلال مصر بواسطة إنجلترا »

le peril Anglais: consequences de l'occupation de l'Egypte par l'Angleterre.

والتى نشرت فى باريس عام ١٨٩٩. ورد فيها أن الناس تتجاهل الأهمية الحقيقية لمصر: موقعها الجغرافى، وأن القوى التى قد تصبح سيدة بلا مسنازع على وادى النيل سوف تصبح من الناحية الفعلية صاحبة السيادة على أفريقيا... وعلى الأراضى المقدسة وعلى البحر الأحمر. إن قناة السويس جرزء لا يتجزأ من مصر وتهيمن على الطريق إلى الهند والصين وأستراليا. إن إنجلترا تسيطر الآن على البحر المتوسط، وأنه لمن الأمور الحيوية للقوى الأوروبية الأخرى ألا تتركها تسيطر على طرق التجارة فى إفريقيا ومن ثم في أن الاحتلال البريطاني لمصرد. يمثل خطرا يهدد القوى الأخرى فى أوروبا».

ولكن بالنسبة لكرومر كانت تلك هي الفوضي بعينها، وتفاهات توبيخية خطيرة تثبت أن المصريين لا يمكن الثقة بهم، وأن بعثة بريطانيا في مصر ليس في مقدرتها أن تنتهي في المستقبل المنظور، وبالمثل اشترطت أولويات فيما يختص بالانفاق العام، فمثلاً بينما كان مستعدا للموافقة على عدد من المشروعات لتطوير نظام الزراعة بما في ذلك بناء السد الجديد الكبير في أسوان، والذي كان من الناحية المادية سيطور إنتاج البلاد الزراعي(١٠)، وقد خصيص أقل ما يمكن تخصيصه لشئون التعليم، بناء على مبدئه الذي يفترض بأن المصريين ليس في مقدرتهم الالتحاق بالمدارس الخاصة على النظام الإنجليزي على المناعنة على النظام على المعادرة المواد الخام المفيدة لمصانع النسيج في مانشستر. إن فشل كرومر في الواقع – كان على المستوى الإنساني ذلك

المستوى الذى من أجله بدا أن عرابى المنزعج يكافح – والذى يعنى أن أى واحد من الشرق سوف يتفهم عندما يعطى الأهمية اللازمة لبعض الأشياء التي يعطيها المصرى أهمية قصوى مثل ديانته وأسرته، قريته، وطنه، أهله، كرامته، الشخصية، كل هذه الأمور التي لم يكن كرومر يهملها إلى حد ما فحسب بل تجاهلها تماما. وبالرغم من أنه حكم مصر لخمس وعشرين سنة، وهيى فترة مدة حكم أى فرعون، إلا أن كرومر نادراً ما جرؤ على الخروج من دار المعتمدية للقيام بزيارة رسمية للقصر إلا لتوبيخ الخديوى حول بعض من دار المعتمدية للقيام بزيارة رسمية للقصر إلا لتوبيخ الخديوى حول بعض الأمور، أو لترأس سباق الخيل في نادى الجزيرة، إنما كان يحكم من مكتبه طبقاً لما تمليه عليه أوراق الميزانية، وليس من المستبعد أنه في سريرة نفسه لم يفكر على الإطلاق في المصريين كشعب.

وأخيراً كشفت الأضواء عن هذه الهوة بين فكر كرومر وفكر المصريين عيندما وقعت حادثة دنشواى. ففى أحد أيام شهر يونيو الحارة عام ١٩٠٦ خرج بعض الضباط الإنجليز للصيد، غير أن جمعاً غفيراً من القرويين الغاضيين أحاط بهم معترضين على صيد الحمام لأنه يمثل طعاما غاية فى الأهمية بالنسبة لهم في وجباتهم الهزيلة، وأثناء الصخب انطلقت رصاصة مسن إحدى البنادق أدت إلى إصابة امرأة بجرح، ومن ثم فر الضباط طالبين المنجاة، وسقط أحدهم ميتا بعد أن تلقى ضربة شمس، بينما أمسك جنود وحدة الضابط في قروييًا لا شأن له بالأمر كله، بل أنه جاء لتقديم المساعدة للضابط، وانهالوا عليه ضربا بالعصى حتى مات. عندئذ شعرت الجاليات الاوروبية في القاهرة بالذعر متصورين أن مذبحة عامة على وشك الحدوث.

وأدانت محكمة خاصة شكلت من ثلاثة مسئولين بريطانيين واثنين من المصريين، أربعة من القروبين وحكمت عليهم بالإعدام، كما حكمت على ثلاثة منهم بالجلد خمسين جلدة لكل واحد، وأدانت عدداً آخر وحكمت عليهم بالسبجن مع الأشغال الشاقة لفترة طويلة. وصدق كرومر على الأحكام. وغلت مصر بالكراهية، وضاعت بذلك إنجازاته الإيجابية لعقدين من الزمن، ومنذ تلك اللحظة أصبح غالبية المصريين متعاطفين مع الوطنيين، وشعروا أنهم أنفسهم محاربون يقاومون عدواً مشتركاً. بالرغم من ذلك لم يشعر

كرومسر بالفزع ففى خطاب الوداع الذى ألقاه فى العام التالى للحادث (\*) عدد فسيه مسزايا الحكم البريطانى الذى قدر لمصر أن تهنأ به، وأشار إلى أنصار الحسركة الوطنية باحتقار معلنا: إننى سأستتكر أى تغيير ولو كان طفيفاً وأى بدايسة جديدة تتسم بالعنف. والأكثر خصوصاً سوف أحث على أن هذه الحسركة غسير الشرعية والمصسطنعة والستى تدعو إلى تطور سريع للمؤسسات البرلمانية - لكي تعامل كما تستحقه.. ودعونى أضيف أيها السادة أنها حقاً تستحق قدراً ضئيلاً من الإهتمام.

وفى اليوم التالى سار موكبه عبر شوارع خالية إلى المحطة، وفى إنجلترا تقاعد، حيث قضى وقته على نحو يميز شخصيته معارضاً لحركة تحرير المسرأة. وجاء تعليق مصر على خروج آخر الأوتوقراط الأجانب فى أبيات الشاعر أحمد شوقى:

عيلا أم أنت فرعون تسوس النيلا مره لا سائـــلا أبدا ولا مسئولا ـه هل اتخذت إلى القلوب سبيلا هدت فكأنك الداء العياء رحيــلا ـة أدب لعمرك لا يصيب مثيلا(\*\*)

أيامكسم أم عهد إسسماعيلا أم حاكم فى أرض مصر بأمره يا مالكسا رق الرقاب ببأسسه ثما رحلت عن البسلاد تشهدت أوسسعتنا يوم الوداع إهانسة

- (•) هـذا الحفـل أقامـه مصطفى باشا فهى رئيس الوزراء التركى الأصل فى دار الأوبـرا لـتوديع كرومـر، وخطـب يثنى عليه لكن كرومر ألقى كلمة أهان فيها المصـريين وأهان الخديوى عباس حلمى الثانى فى وجود الأمير حسين كامل الذى أصـبح سـلطاناً علـى مصـر فـيما بعد، ولم يراع كرومر مشاعر الحاضرين. (المترجم).
  - (••) رتنتهى القصيدة بالبيت التالى: من سب دين محمد فمحمد

متمكن عند الإله رسولا

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



صورة للورد كرومر الحاكم الفعلى لمصر علم ١٨٨٤ والصورة تعبر عن الصرامة والقسوة وكراهية المصريين وقد خلفه السير الدون جورست علم ١٩٠٧ وكان لا يقل عنه قسوة ولكن يرتدى قفاز من حريسر (صالة عرض اللوحات الوطنية بلندن (National Portrait Gallery)

لا شهيء يصهور التغيير بعيدا عن الكرومرية أفضل من حفل الاستقبال الــذي أقامته الدولة في صيف عام ١٩٠٧. فسلطة الخديوي قد تكون وهنت ولكن، الأبهة الملكية استمرت في بذخها بنفس الدرجة التي كانت عليها في أى قصير مين قصور أوروبا، فقد اصطف أعضاء السلك الدبلوماسي وقد ارتدوا بدلات التشريفة ذات الطراز الرسمي وقد غطى وجوههم قليل من العرق وهم يمرون ببطىء في طابور طويل أمام عرش الخديوي حيث ينحنون لجلالته. وكان أعضاء الوفود يتقدمون طبقا الأقدمية التعيين، ففي أول الصف وقف وكيل شركة بواخر هولندية متقدم في السن ممثلا لملكة هولندا، يليه الآخرون حسب ترتيبهم: المندوب الأسباني، ثم النمسوي، ثم الروسي، ثم الألماني، بعدها يجيء ما تبقي من ممثلي الدول الصغرى التي كانت لها علاقات دبلوماسية، ويكاد يأتي في مؤخرة الجميع رجل إنجليزي قصير القامـة إلى حد ما يضع نظارة مستديرة ذهبية، ويبدو في هيئة لا تلفت النظر بقدر الإمكان، يسرتدي معطفا مزررا وسروالا مزين بشريط ذهبي، وكان يتقدمه المندوب السويسري والبلجيكي، ولم يكن خلفه سوى رجل سويدي ذات مكانسة أقسل منه بكثير، وقد يظن الذي لا يعرفه أنه شخص غير ذي أهمية، لكن هذا الشخص كان السير الدون جورست Sir Eldon Gorst الذي خلف اللسورد كرومسر - الحاكم الفعلى لمصر، وله من السلطة والقوة التي تفوق سلطة الخديوي وكل وزرائه مجتمعين.

كان جورست من أنصار الاتصال غير الرسمى والإقناع الناعم، فبينما كان كرومر بقبعته العالية يجوب شوارع القاهرة فى عربته التى يتقدمها راكبو الجياد والسياس يجرون من خلفه لاهثين، نجد خليفته يستخدم سيارة

وذلك رداً على تقرير كتبه كرومر عام ١٩٠٦ طعن فيه فى الدين الإسلامى زاعماً أنه دين لا يصلح لهذا العصر، كما انتقد شوقى فى هذه القصيدة سياسة اللورد كرومر الاستعمارية فى إدخال لعبة كرة القدم فى المدارس التى الهبت روح الصراع والفرقة بين صفوف جبهة الطلاب وذلك على حساب تلقى العلم: فجاء قوله:

هل من نداك على المدارس أنها تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا (المترجم)

من ماركة وولسلى Woolsely ذات مقعدين، وهى أول مجموعة سيارات استوردتها شركة القاهرة للسيارات، وقد فتح قميصه، ويثرثر بالعامية مع المارة، غير أن هذا التغيير في الاقتراب الذي جاء به صاحبه لم يفصح عن تغيير في السياسة البريطانية.

فخيوط السياسة ظلت كما كانت من قبل، إنما الذى تغير ببساطة هو الغلاف الخارجي.

والحق يقال، كاد أسلوب السير إلدون الناعم الذي أدهش حتى غلاة الوطنيين وأتار غضب الجالية البريطانية - أن ينجح في إخماد المشاعر المعادية للبريطانيين في مصر. ففي غضون فترة قصيرة أقام صداقة مع الخديوى، كما أرضى الطبقة المثقفة بتبنيه مشروع الجامعة المصرية الجديدة (والتي كان كرومر قد اعترض عليه في العام السابق) كما أطلق سراح سـجناء دنشـواى، وقلل من درجة غليان الوطنيين باستقطاب أكثرهم نفوذا وتعيينهم في مناصب عامة. وبتحريض منه تولى رئاسة الوزارة مصرى خالص، ولكن بسبب حادث مؤسف ساهم ذلك أكثر من أي عامل آخر في إفساد تجربته الشجاعة في المصالحة، فقد كان رؤساء الوزراء السابقون خـــلال فترة الاحتلال جميعا من عنصر أجنبي: شريف باشا ومصطفى باشا فهمسى كانسا أتراك، بينما كان نوبار باشا أرمنى، ورياض باشا يهودى، غير أن بطرس باشا غالى و هو شخصية عامة كبيرة في البلاد كان قبطياً. والأكثر من ذلك كان الرجل الذي ترأس محكمة دنشواي. ومن ثم عندما أشار جورست إلى قمة المناصب في جورست إلى قمة المناصب في الــبلاد كانت تلك العبارة من وجهة نظر المسلمين عبارة مثيرة للشعور أكثر منها دقيقة، وبذلك بدا كما لو كان يدق إسفيناً بين المسلمين ذوى المشاعر الوطنسية وبين المتعاونين معهم من الأقباط. وبالنسبة للوطنيين الذين كانوا يستحرقون لأحداث اختراق مثلما فعل شباب تركيا الفتاة، وكان ذلك بمثابة لطمـة علـى الوجـه. وعـندما أبدى بطرس رغبته في تعزيز المصالح الأوروبية بالموافقة على اقتراح لمد فترة امتياز شركة قناة السويس لفترة أطول مقابل زيادة نسبة من دخلها ثارت الصحف الوطنية والرأى العام المصرى عن بكرة أبيه، ولم يمر يومان على هذا حتى اغتيل بطرس.

وجاء الآن الدور على الرأى العام الأوروبي ليغلى غضباً، فمن خلال محاولته للسماح للمصربين بإبداء رأيهم في شئونهم، واستمراره في استبدال الموظفين الرسميين البريطانيين بالأقباط، فقد شعروا أن جورست قد شجع على إحداث موقف خطير، فقد أصبحت حياة الأوروبيين وممتلكاتهم في خطير حتى ثيودور روزفلت Theodore Roosevelt الذي ضم صوته إلى صوت الآخرين عندما كان يقضى أجازته في مصر فقد قال متذمراً: احكموا أو اخرجوا Govern or Get out ولكن في ذلك الوقت كان السير الدون جورست مريضاً في المستشفى يعاني سكرات الموت من السرطان، وقليل من الناس أدركوا في ذلك الوقت مدى قيمة ما كان يحاول هذا الرجل القليل الحجم أن يعمله لمصر، ولذا فان الخديوي نفسه تحمل عناء السفر إلى انجلترا لكي يودع صديقه، وقد عدد السير رولاند ستورز Roland Storrs إنجازاته وهو يؤبنه: لقد خاض حربه وحيث رأى العالم فشله كان قد نجح.

He had Fought his fight and where the world saw his failure, he had succeded. (\*)

وعلى أى حال كانت وجهة نظر الهوايتهول أن زمن البراعة قد ولى، وأن مصر فى حاجة لعودة الرجل الصارم Gauleiter. وفى نوفمبر عام ١٩١٠ خررج اللورد كتشنر « أوف خرطوم » من محطة القاهرة بقامته الفارعة، المتصلبة، الوضاءة بنفس العينين الزرقاويين الشاحبتين، وشاربيه المرعبين، اللتين كانتا فيما بعد تطلان من ملصقات التجنيد. وكانت فخامة وأبهة موكبه، وموكب حراسه اللامع المتلألئ، « والسياس » فى ردائهم الأحمر والذهبى كلها ضمن حساباته لإغراء أى مصرى وطنى أو أيا كان بأن رمسيس

(٠) وهـو لقبه اللورديـة الذى جعل عليه بعد أن قاد حملة إسقاط الدولة المصرية إعادة احتلال الخرطوم عام ١٨٩٨م (المراجع).

والإسكندر ونابليون مجتمعين جميعا في شخص رجل واحد وأن هذا الرجل قد وصل. وربما تخيل ضابط الألغام السابق أن ذلك قد حدث بالفعل. ومن الناحية الشخصية كان يسعى من أجل الهند فمظاهر نائب الحاكم التي فرضها على دار المعتمد البريطاني، والتي اندفعت فجأة على عجل لإعداد البزات القرمزية، وطاقم المائدة الذهبي، وقاعة الرقص الجديدة، ربما كانت من أجل تعويضه عن شعوره باليأس لخداعه بتعيينه في مصر.

وفسى صبيحة يوم وصوله، تصادف إعلان إيطاليا الحرب على تركيا، ولأن ما تبقى من الجيش المصرى كان لا يزال من الناحية الرسمية تحت سيادة السلطان والذى كان من المتوقع أن يجعله تحت إمرته للقيام بعمليات ضد الإيطاليين الذين كانوا يقومون بغزو طرابلس، لكن أوضح الأمر على الفور أن مصر بالرغم من أنها لا تزال تحتفظ بالفكرة الخيالية بأنها من الناحية القانونية de Jure جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. لكن البلاد من ناحية الأمر الواقع de facto كانت أقرب إلى أن تكون جزءاً من الإمبراطورية البريطانية.

وللسبب نفسه، صدر سيل من المراسيم: مثل قانون التآمر الإجرامي، وقانون النظام في المدارس وكانت إنذاراً وضانون السرقابة على الصحف، وقانون النظام في المدارس وكانت إنذاراً واضحاً لغلاة الوطنيين عن الأسلوب الذي ينوى المستبد الجديد تتاول أي مشكلة من خلاله، وخلال بضعة أيام وجد الوطنيون البارزون أنفسهم يلقون في المعتقلات لأقل سبب واه بمقتضى قانون النفى (وهذا القانون قصد به أصلاً التعامل مع قطاع الطرق) فمثلا نفى زعيمهم فريد بك الأنه كتب بضمعة سطور كمقدمة لديوان شعر وطنى، وحكم عليه بالسحن افترة قاسية، بينما تمت مطاردة محرر مجلة أدبية لأنها تحدثت بطريقة خارجة عن الحدود وهو بعيد في القسطنطينية، لكن كتشر أعاده ليقدمه للمحاكمة، حتى حال الوطنين المتعاونين لم يكن أحسن حالاً، فقد طرد سعد زغلول من منصبه، كما قدم الصوفاني بسك للمحاكمة، وهو عضو بارز معتدل في المجلس الوطني لأنه أصر على الدستور، ولا حتى الخديوي منح مساحة أكبر من حرية النصرف، إذ لم يكن هناك مكان في مصر يوجد فيه رئيسان في وقت

واحد. ولما أدرك الوطنيون ذلك خافوا على أنفسهم، ولجأوا إلى العمل السرى، بينما حط من شأن عباس حلمى حتى أصبح يشغل نفسه فى مضاربات تجارية مشبوهة، ويدخل فى جدل مع العلماء لكى يعترفوا بشرعية زواجه من زوجته الجديدة التى كان كل فرد فى القاهرة يعرف أنها بدأت حياتها فى إحدى النوادى الليلية فى فيينا.

وحتى كتشنر سرعان ما تبين له أن سياسة العودة إلى أسلوب السياسة «الكرومرية شديدة القسوة، وإلى تعنت الدولة البوليسية، ليس سوى طريقة سلبية للتعامل مع الموقف في مصر. فحاول أن يوازن بين قسوة تصرفاته في بداية عهده ببذل مجهودات إلى حد ما لتحسين أوضاع الفلاحين، لأن حبه الصادق لأرض مصر قدم له في النهاية فرصة عمره. فمنها برز نجمه ممثل محمد على – من الغموض إلى عالم الشهرة، بوصفه كتشمنر أوف خرطوم (وهذا الموضوع سوف نعالجه في الفصل الخاص بالسودان)، وبدا مثل محمد على كما لو كان قد تفهم الطريقة التي يعمل بها العقل المصرى.

ولأن كتشنر كان يمتك إلى جانب قدرته العظيمة على التنظيم مسحة مسرحية ساعدته على تبين مدى الأهمية التى يقدرونها للنجاح فى الشرق لقياس الشخصية، فبينما كان كرومر وهو يقبض على كل شئ يختفى وراء أسوار الوكالة البريطانية، وكان كتشز شخصاً بارزا فى مقدرة أى أحد أن يسراه. ويقول جورج يونج George Young لقد طور كثيراً فى الأقاليم، فكان يستقبل الالتماسات ويرد عليها باللهجة العامية مع تباسط الاوتوقراطى الشرقى، وقد تبلورت عقليته إلى مزيج محير من إصدار القرارات السيتبدادية، والنفاق الدبلوماسى، الذى هو أمر غريب على أمراء الشرق. لقد كانت لغته العاميه أحياناً غير مفهومه، ولكنه كان يعرف كيف يستحوذ على مشاعر مستمعيه، فلقد أخبر شيخ تقدمت به السنون السير أرثرفيجال على مشاعر مستمعيه، فلقد أخبر شيخ تقدمت به السنون السير أرثرفيجال على مشاعر مستمعيه، فلقد أخبر شيخ تقدمت به السنون السير أرثرفيجال أبيك؟ هل يمكن للأب أن ينسى أبناءه؟

في كثير من الأحوال كان يبدو طيباً مثل كلماته، فقانون الأفدنة الخمسة

الـذى سنه والذى بمقتضاه أصبح من المخالف أن يستحوذ الفرد على مساحة مسن الأرض الزراعية تقل عن خمسة أفدنة داخل زمام قريته (\*)، إلى جانب تأسيسه البنك الزراعى الذى أنقذ الفلاحين من براثن المرابين وحقق نوعاً من الاطمئنان لأول مسرة فسى حياة المزارعين، كما تأسست وزارة للزراعة، وبدأت مشساريع عديدة للصسرف والرى، هيأت للقطن بالذات أن تتوسع زراعيه. إن مثل هذه الخطوات الأولية إلى جانب صدور دستور جديد عام تأسس المجلس التشريعي الجديد. كل ذلك جعل كثير من المصريين يعبرون وتأسس المجلس التشريعي الجديد. كل ذلك جعل كثير من المصريين يعبرون عسن تقديرهم لنظام حكم كتشنر بالرغم من القسوة التي اتصف بها. إنه لأمر محسير كيف كتشنر الذي كان في حياته الخاصة سيء السمعة لكونه نكد محسير كيف كتشنر الذي كان في حياته الخاصة سيء السمعة لكونه نكد المسراب - كيف تمكن بطريقته تقيلة الوطأة أن يقدم نفسه للمصريين بهذا السنجاح حتى أن الحرب عندما اندلعت عام ١٩١٤ كانت العلاقات بين مصر وبريطانيا على خير ما يرام. وأفضل بكثير مما كانت عليه في أي وقت منذ الاحتلال.

<sup>(·)</sup> مسنع هسذا القانون رهن الأراضى للملاك النين يحوزون على خمسة أفدنه أو أقل (المراجع).

الفصل الثانى عشر الحرب والثورة لقد غيرت الحرب وجه أوروبا، أما في مصر فإنها لم تفعل سوى أنها كشفت عن تظاهرات ولطائف وتفاصيل دبلوماسية، أقرت بما كان واضحاً للعيان منذ زمن طويل بأن مصر قد أصبحت جزءاً من الممتلكات البريطانية بأبسط الحقوق وهو حق الفتح، وأن لندن ليس لديها النية في أن تخفف من قبضتها على منطقة بمثل هذه الأهمية الإستراتيجية.

فقى نوفمبر عام ١٩١٤ أعلن الأتراك الحرب على إنجلترا بعد أن نجح الألمان بمهارة ولباقة في كسبهم إلى جانبهم، وبعد ذلك بقليل ألغت بريطانيا العظمى السيادة التركية وأعلنت مصر محمية بريطانية. وقامت بعزل الخديو عباس حلمي وعينت مكانه عمه حسين كامل بعد أن منحته لقب السلطان.

وفي خلال أيام قليلة، قام جمال باشا أحد أبرز رجال تركيا باختراق سيناء على رأس حملة عسكرية لاستعادة مصر من الكفار، وقال لأصدقائه تملأه المنقة: سوف أعود من القاهرة بحرا غير أن التحصينات البريطانية على طول القناة صدت الهجوم، ولم ينهض أحد من الدلتا ليظهر أي علامة من علامات الثورة كطابور خامس كما كان يتمنى الأتراك. ولكن حملة الصحراء الستى مضت بطيئة حتى عام ١٩١٦ لفتت الانتباه الشديد إلى القناة، وبأن مصر بالرغم من كونها محايدة من الناحية النظرية، سرعان ما وجدت نفسها وقد استقر بها الحال لتكون إلى جانب الحلفاء، فخلال شهور تحولت البلاد جميعها إلى قاعدة كبرى للقوات البريطانية، كما أن الشعب المصرى كان بعيداً عن تأثير الدعاية المنادية بوحدة العالم الإسلامي، ولم يبذل أي مجهود ليعلن السئورة لتأييد الأتراك كما كانوا يتوقعون خاصة أن معظم الطبقة الحاكمة كانت من أصول تركية.

ومن هنا استنتج توم ليتل Tom little أن حركة الوحدة الإسلامية لم تكن

فى حد ذاتها قوة محركة للعمل الشعبى فى مصر، ولكنها كانت آلة المقاومة المصرية بعد أن حرمت من قيادتها الوطنية التى أرغمت على البقاء فى الظلل بسبب الإجراءات الصارمة التى فرضتها الحرب، لقد عملت جماهير المصريين بإخلاص من وراء الحكام البريطانيين حتى وجدوا فى النهاية أن الإسلام ذاته يقف إلى جانبهم ممثلاً فى شخص شريف مكة.

لقد أعطى البريطانيون كلمتهم أن المصريين لن يدعون للخدمة الفعلية في الحسرب، لكن سرعان ما تخلى البريطانيون عن وعدهم، وقاموا بتجنيد فيلق للأشيغال الشياقة، في أول الأمر كان التطوع اختيارياً، ثم بعد ذلك أصبح إجباريا. وربما كانت الأجور المرتفعة التي كان يدفعها الجيش البريطاني هي الدافع الأكبر الذي يفوق أي اقتناع بقضية الحلفاء أنفسهم، ولكن تبقى الحقيقة أن أكثر من ١٢٠,٠٠٠ مصرى شاركوا في الخدمة العسكرية ليس في داخل مصر بل أيضاً في الحملات على غاليبولي، والعراق و ٢٠٠،٠١ خدموا في فرنسيا وقيد تردد في بعض الأحيان الرأى القائل أن مصر لم تفعل شيئاً في الحسرب سيوى أنها ازدادت ثراء، غير أن ذلك رأى ملتو و لا يمثل الحقيقة. وبالسرغم من كل شيء لم يستفد من ذلك سوى رجال الأعمال من الجاليات الأجنبية أكثر مما استفاد منه المصريون أنفسهم.

ومع أكوام الذهب المتراكمة جاءت سيول من اللوائح المدنية أصدرتها مركز القيادة العامة البريطانى أغلبها يبدو أنه خطط لتحويل المصريين إلى بريطانيين، فقد صدر مثلاً حظر على نحر الخراف في عيد الأضحي كأضحيات، وأن يحظر تقديم المشروبات في المحال العامة إلا ما بين منتصف النهار حتى الثانية والنصف من بعد الظهر، وما بين الساعة السادسة والنصف حتى العاشرة ليلاً، كذلك يتذكر سكان مصر القديمة بشيء من الرهبة المتزايدة مجيء الأستراليين.

فجاة امتلاً المكان بأقوام لفحت الشمس وجوههم، يضعون فوق رءوسهم قبعات كبيرة من اللباد في وضع مقاوب على أحد الجوانب، وكان تجولهم ليلا علير شوارع القاهرة أشبه بفريق سباق القوارب الليلي. وكانوا يقومون

بغار ات على الممتلكات، ويسابق بعضهم البعض في شوارع القاهرة الرئيسية حتى تخور قوى جيادهم، ثم يلعبون الكرة في ميدان الأوبر ا بطرابيش رجال البوليس فالسلطة لا تعنى لهم شيئا، وتذكر بريسيلا نابييه Prisilla Napier في مذكرات طفولتها الرائعة في مصر: لقد كانوا أشبه بصبيان مستهترين انطلق و الأقصى درجة في عبث صاخب لاحد له، فقد كانوا يسابقون بعضهم بعضا في تسلق الهرم الأكبر والنزول منه، وخلال الأسبوعين الأولين سقط عسرة منهم من فوقه ودقت أعناقهم، ولذا فرض حظر على ذلك، غير أنهم كرروا الاستعراض فوق هرم سقارة المدرج. لقد كانوا يجلسون أعلى عربات الترام غيرا أبهين بسائقي الترام المصريين وهم يتصايحون، ويدخنون، ويضحكون ويغنون وباستمرار يصعقون أنفسهم بالكهرباء وكانوا يسابقون بعضهم البعض فوق حاجز الكباري على النيل من أجل رهان ويسقطون من أعله إلى النهر ويغرقون. وقبل أن يغادروا إلى غاليبولي ذلك اللسان البارز الحزين والذي لم يعد منهم سوى القليل، قاموا بالإغارة على كل الحوانيت والسبارات الستى كان بينها وبينهم ضغينة ودمروا تماما مبنى فندق « الضوء الأحمر »، فقد كانوا يلقون بالأثاث وبالنزلاء من النوافذ، ثم أشعلوا النيران في المبنى، ويقول هؤلاء الذين كانوا يعرفون المنطقة أن البركة (حي الأزبكية) لم تعد تماما كما كانت.

وإذا ما قورنت بالصراع الشرس الذى كان يدور فى أرجاء أوروبا، فإن حرب الصحراء كانت أشبه برحلة سفارى، وتحولت مواخير القاهرة إلى أسطورة بين الآلاف من جنود الحلفاء الذين كانوا يتدفقون بشوق عليها لقضاء إجازاتهم القصيرة.

لقد كانت تلك أيام القاهرة العظيمة التي ازدحمت بمروجي الأنباء من كل صنف ونوع ابتداء من لورانس العرب وحتى رواية المرأة المشئومة Femme Fatale والتي من الواضح أنها كانت على قمة الرواتب من جانب الألمان.

غيير أن هذا الرواج والصخب لم يصل منه شيء لا لرجل الشارع أو

للفلاحين الكادحين في حقولهم، والذين بدءوا يدركون - كلما زادت مطالب الحسر ب - أن حمير هم وجمالهم يستولي عليها، وقمحهم يصادر، بل أنهم أنفسيهم كانوا يجندون للخدمة في الصحراء مثلما كان الحال في أيام السخرة في الأيام الخوالي، وبالطبع كل شيء كان يدفع له مقابل من قبل السلطات الإنجليزية، غير أن كثيراً ما كان هذا المقابل يضل طريقه على يد فئة ماكرة من الناس قبل أن يصل إلى جيوب مستحقيه، والذي لا مناص منه وقوع قدر كبير من الإجحاف.. كان يغذى الإحساس العام بالسخط على تلك الرقابة ذات البيطش، وإجراءات الأمن البوليسية التي وصلت إلى حد التعدي على حرمة النساء بطريقة وصفتها جريدة التيمز The Times بأنها: الأكثر ر عونية، والأكتر حمقا، والأقسى شراسة من أي بلد آخر وقع تحت الحكم البريطاني». أما عن حكومة السلطان حسين التي كانت كالدمية، فقد تعاونت دون أن تبالى، ولم يكن لدى الوزراء سوى القليل لوقف هذه التعديات، وكانوا مقتنعين تماما بإلقاء اللوم بسبب المصاعب والألام زمن الحرب على عاتق البريطانبين وبنهاية سنوات الحرب الأربع هبط البريطانيون في نظر الناس من درجة الحكام الذين يخشى جانبهم، وينظر إليهم باحترام، إلى أناس مستغلين يخاف الناس منهم، ويشعرون نحوهم بالكراهية كما عبر عن ذلك سيمون لاكوتير Simon Lacouture بقوله: «رجال شرطة قصيرى النظر في أمـة متعطشة للحصول على حقوقها » فالكراهية تجاه الاحتلال وتجاه تدخل الأجانب في شبون حياتهم اليومية وأن هؤلاء الأجانب يتحكمون في بلادهم، سرت حتى نخاع عظامهم ولم يكن المتطرفون وحدهم الذين كانوا يتهامسون بل المصريون على كافة طبقاتهم يغنون:

بالقوة سلبتنا قمحنا وبالقوة سلبتنا إبلنا ولم تترك غير الكفاف لنا اتركونا لحالنا

إنجلترا مصيبة نزلت علينا وبالقوة سلبتنا وبالقوة سلبت أبناءنا وحباً في اللسه الآن

ففسى مصر كما في أي بلد آخر - برز دور الإنسان. والرجل الذي خطا

إلى الأمام ليلعب دور المتحدث باسم مصر كان سعد زغلول، الذي لم يكن وطنياً فحسب، بل كان إنسانيا Humanist وعبر عن مبادئه في جمل بسيطة ولكن بصورة رائعة. فذات مرة قال لصبي حمار كان ينهال ضعربا على الحيوان المسكين: إن الحيوانات لا تستكلم ولكنها تفهم، بينما الآدميين يستطيعون الكلام لكنهم في غالب الأحيان لا يفهمون ».

لقد أبقى سعد زغلول غضب العناصر الوطنية تحت السيطرة طالما استمرت الحرب، وخلال ما بدا لهم أنه صيف من الغضب طويل و لا نهاية له. كان دائماً يكبح مثيرى الشغب الذين كانوا يتحرقون لعمل شيء ما، أى شيء كان دائماً يكبح مثيرى الشغب الذين كانوا يكبتونها إزاء البريطانيين. ولكن أخيراً بعد يومين من عقد الهدنة، ترأس وفداً زار السير ريجنالد وينجيت أخيراً بعد يومين من عقد الهدنة، ترأس وفداً زار السير ريجنالد وينجيت على لندن. وكان التوقيت يبدو مناسبا. فمبادئ السلام التي تضمنتها الأربع عشرة مادة الشهيرة والتي كان الرئيس ولسون قد أعلنها منذ وقعت قليل، والإعلان الأنجلو فرنسي عام ١٩١٨ الذي قصد به تحرير البلدان التي كانت من قبل نحت سيطرة الأتراك، وكذلك وعود البريطانيين لبعض البلدان العربية الأخرى، كل ذلك أعطى الإحساس بأن من المتوقع عقد صفقة جديدة في الشرق الأدنى، وأن مطالب مصر القوية للاستقلال سوف يكون الأهم.

وما بدا توقيته مناسبا في القاهرة كان بالنسبة للندن على العكس تماما. فبينما كانت الجالية البريطانية في مصر - والأوروبيون عامة - يحتفلون باستهاج بانستهاء الحرب بالألعاب النارية والحفلات الصاخبة، وقداسات صلوات الشكر، والاستعراضات، أقام اليونانيون والإيطاليون استعر اضات للنصر، نافسوا فيها بعضهم البعض، انتهت بالمصادمات بين الجانبين في قصر النيل، إذ رفض كل فريق أن يفسح الطريق للطرف الأخر، مما تسبب عنه معركة شرسة فيما بينهم بينما كان الناس في إنجلترا يحتفلون بعقد الهدنة بطريقة تتسم بالوقار، فقد كانوا مشغولين بالدرجة الأولى في لعق جسراحهم، وجمع حطام حياتهم اليومية. فمن الناحية الفعلية كان لكل واحد خسائره الدتي كان يبكى عليها. فالمواد الغذائية كانت لا تزال توزع

بالبطاقات. وكل شيء في حاجة إلى طبقة من الطلاء إن لم يكن أكثر من طبقة، لقد خرجت بريطانيا منتصرة من الحرب لكنها كانت في حالة يرثي لها ومرهقة بعد أربع سنوات من المجهود المتواصل الشامل، وأصبحت الآن تواجه المشاكل الملحة التي تولدت عن السلام، فخريطة أوروبا يجب إعادة رسمها من جديد، كما يجب معاقبة ألمانيا ووضعها تحت الحراسة. كما كانت هناك مئات من القضايا الكبرى تنتظر الحل، ومن ثم فإن موضوع مثل مطالب مصر بالاستقلال كان يعتبر بالنسبة لتفكير المسئولين المرهقين في الهوايتهول قليل الأهمية للغاية، إذ شعروا أنه ليس هو الوقت المناسب لمصر محور الاتصالات في الإمبراطورية وقاعدة بريطانيا الرئيسية في الشرق الأوسط، وأكثر من ذلك أنها بلد أصبح ثريا من الحرب – أن تبدأ في هنز القارب. وبدت فكرة طلب الاستقلال بالذات في وقت كانت فيه بريطانيا قد فرغت للتو من إنقاذها من غزو العدو لها، فكرة لا مكان لها بصورة تدعو للسخرية، وجاءت الإجابة من اندن وهو الرفض السريع وغير القابل النقاوض.

وقد يكون لدى الهوايتهول بعض المبررات لذلك، ولكن كالعادة كان ينقصها التفاهم. هذا الرفض الجاف لم يؤد إلا زيادة تأجج النيران في صدور الوطنيين. لقد كانت طريقة سعد زغلول الأولى لبقة، فقد قال "لوينجبت" إن إنجلترا هي أقوى القوى الكبرى، وأكثرها ليبرالية، وباسم هذه المبادئ المتحررية التي تقودها نطلب صداقتها ولكن لما فشل في تحقيق أي مطلب تقدم إلى الأمام بصيحة تردد صداها: الاستقلال التام(أو الموت الزؤام) » وفي اجتماع جماهيرى كبير قوبل برنامج الوطنيين بنصفيق حاد. كانت المادة الأولى منه هي إرسال وفد إلى لندن، ووفد آخر إلى مؤتمر السلام، ولما رفيض ذلك مرة أخرى بالرغم من أن بلدانا صغيرة كالحجاز والحبشة مثلت رسميا في المؤتمر وسمح لبلدان أخرى غير ذي أهمية بالحضور، وصل رسميا في المؤتمر وسمح لبلدان أخرى غير ذي أهمية بالحضور، وصل وضع عمد إلى الرئيس ولسون، وإلى المسيو كلمنسو، وأرسل مذكرات تشرح وضع عصر إلى الرئيس ولسون، وإلى المسيو كلمنسو،

<sup>(</sup>٠) رئيس وزراء فرنسا.

وإلى السنيور أور لاندى Signor Orlandi (\*)، وبالمثل إلى لويد جورج Hoyd (\*) وفي مسارس عام ١٩١٩ أرسل البريطانيون زغلول ورفاقه ليس إلى باريس ولكن إلى السجن في مالطة.

وفيى اليوم التالى انفجرت الثورة في مصر، فقد جاءت الأنباء من أقصى البلاد إلى أقصاها بحدوث اضطرابات وأعمال تمرد ونهب، فقد نزعت قضبان السكك الحديدية، وحطمت القطارات وأعمدة التلغراف، وأضر مت النبيران في المباني العامة، وتدفق الآلاف من الطلاب وتلاميذ المدارس وهم يه مثل بالشعارات، ودارت معارك ضارية في بعض مدن الأقاليم مثل طنطا، ودمنهور، والمنصورة. وحوصر النزلاء البريطانيون في أسيوط لمدة أسبوع. لقد كانت ثورة حقيقية بكل تفاصيلها وعنفوانها تشبه انتفاضة المجر عام ١٩٥٦، واستغرق الأمر أسبوعين من جانب الجيش البريطاني لكي يفرض سيطرته مستخدما العربات المصفحة والدبابات، وخلال هذه الأحداث لقى مائة من المتظاهرين حتفهم وجرح ألف آخر منهم، غير أنه خلال هذه «الهوجـة» المفاجـئة لـم يرتكب سوى القليل من الأعمال الوحشية باستثناء ديروط حيث هاجمت الغوغاء قطارا وقتلت سبعة جنود بريطانيين بطريقة وحشية (مزقوا أحدهم إلى قطع صغيرة، وحمل الأطفال قطعاً منها تقطر دماً وداروا في الشوارع يصيحون لحم إنجليزي للبيع!!). وانتقاماً لذلك نفذ حكم الإعدام في ثلاثين مصريا. حقا أنه بالرغم أن بعض الوحدات البريطانية أطلق ت العنان لمشاعرها بإطلاق النيران على الجماهير في المليان بدلاً من إطلاق النار فوق رؤوسهم، إلا أن الجاليات الأجنبية التي كانت تتوقع أن تقع في أي لحظة حمامات الدم، أصابتها الدهشة لمدى ضبط النفس الذي أظهروه، إذ همهم دبلوماسي فرنسي قائلاً: رداً على ما حدث أو ربعه أو حتى ذرة من مثل هذا التصرف لكان الفرنسيون حولوا القاهرة كلها إلى كوم رماد وربما لو قدر لهم لفعلوا ذلك أيضاً.

<sup>(•)</sup> رئيس وزراء ايطاليا.

<sup>(</sup>٠٠) رئيس وزراء بريطانيا.

و إلى حد ما هزت هذه المشاعر الهوايتهول وأخرجتها عن انشغالها.

وقد حدث أن التقى لويد جورج بالجنرال اللنبي Allenby في إحدي الحفلات (وكان في ذلك الوقت في قمة شهرته كفاتح لفلسطين)، واتخذ قرارا سريعاً بإرساله إلى القاهرة كمعتمد خاص لإعادة الأمور إلى نصابها. وكان أول تصرف قام به اللنبي هو الإعلان عن إطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه مدن مالطة، وترك الأمر لهم ليسافروا إلى باريس، وعندئذ وبطريقة محيرة متقلبة المراج لا يمكن أن تحدث في أي مكان آخر إلا في مصر، وجدت القوات البريطانية نفسها تستقبل بالتحية كلما مرت في الشوارع حتى السلطان فؤاد الذي كان الناس يعتبرونه في جيب بريطانيا – لقى تصفيقا هو الآخر.

لقد فاز الوطنيون في الجولة الأولى بالنقاط، غير أن الصراع كان لا يزال مستمرا، فأحد الخصمين كان يريد إنهاء الحماية، والآخر كان يريد الإبقاء عليها وأصبح كل منهما يناور الآخر.ولقد أرادت الحكومة البريطانية كسب بعض الوقت بإرسال بعثة لتقصى الحقائق برئاسة اللورد ملنر Lord Milner والذي كان في شبابه أحد نجوم الصحافة، وكان قد أرسل خلال الثمانينات من القرن التاسع عشر لتسويق فكرة الاحتلال البريطاني، أما الوطنيون فقد أدركوا أن العنف رغم أنه مؤثر، إلا أنه يحمل المجازفة برد الفعل الذي قد يقضى عليهم، فلجاوا إلى المقاومة السلبية، وربما نقلوا هذه الفكرة عن غاندى، وبالفعل تحولوا إلى الإضرابات وأعمال التخريب والتباطؤ المتعمد في العمل مما جعل البلاد في حالة ركود. وعندما وصل ملنر ورفاقه إلى مسرح الأحداث، وجدوا كل مصرى قابلوه يبدو كما لو كان أصم وأبكم. وكانت المقاطعة للبعثة شاملة، فمثلا إذا ذهب أعضاؤها لحضور اجتماع، يعلن على الفور تأجيل انعقاده، وإذا تحدثوا إلى فلاح أدار ظهره لهم. وبعد ثلاثـة شهور من هذه المعاملة عادت البعثة إلى لندن بخفى حنين، ولم يعرفوا سوى القليل عن مصر، لكنهم عرفوا الكثير عن الحركة الوطنية المصرية. وعسندما أصدر ملنر تقريره، ظهر أنه قطعة من الخطابة المنمقة الجميلة بقلم محترف، وبالرغم من تملقه للاماني الوطنية المصرية إلا أنه يبال بها تماماً، إنما اقترح في الواقع استمرار الحماية بطريقة مقنعة مناسبة، ولمدة غير

محددة. وبالنسبة للقاهرة كانت قد ضاقت ذرعاً بالصبر، إذ بدا لها ذلك بأنه عبودة إلى نفس الأسلوب القديم الذى كان من قبل، فنفس اللحم المفروم يقدم اليوم، ولكن مع تغيير مناديل المائدة، وأن أى وزير يحترم نفسه لن يقبل ذلك أو يقبل المتفاوض على هذا الأساس، وحتى لو حاول فلن يجد التأييد أو المساندة. هكذا أصبحت مصر فى مزاج غير قابل للحل الوسط، وعلت نبرة الاستقلال التام بدرجة أعلى، وعندما أبعد أيضاً سعد زغلول الذى كان يجسد الحلىم الوطنى والرجل الوحيد الذى كان فى مقدرته التحدث باسم مصر بقدر مؤسر مع رفاقه أعضاء الوقد ونفى إلى جزيرة سيشل Seychelles عندئذ انفجرت البلاد فى غليان من جديد واندلعت أعمال الشغب والإرهاب.

وعند هذا الحد كاد اللورد اللنبى الذى كانت لديه صورة أكثر وضوحاً عن الموقف أكثر من رؤسائه فى وزارة الخارجية يفقد صبره إزاء هذه الأعمال التى لا طائل منها، وتحمل المسئولية وخرج بخطة ألغى فيها الحماية وأعلن أن مصر دولة مستقلة دون أى شروط، وبعد تبادل سلسلة من البرقيات اللاذعة (والتى عرض فى إحداها استقالته) هرول عائداً إلى لندن حيث تحدث بنفسه إلى أعضاء الحكومة وشرح لهم وجهة نظره، وكانت النتيجة الإعلن باستقلال مصر من جانب واحد وذلك فى ٢٢ فبراير عام خلال الثلاثين سنة التى تلك أربعة حددت بالفعل سيادتها وبقيت مسألة شائكة خلال الثلاثين سنة التى تلك (١٩٠٠).

وبعد مرور شهر وبالتحديد في ٢٢ فبراير عام ١٩٢٢ أعلنت مصر رسميا كمملكة مستقلة، وأصبح من حق أحمد فؤاد أن يرتدى التاج، وولى زمن الحماية، وجاء عصر الاستقلال، وبدا بذلك كما لو كان نصراً لمصر أول نصر بالفعل حققه شعب على الاستعمار الأوروبي خلال القرن التاسع عشر. غير أنه لم يكن بالطبع في حقيقته انتصارا قط: فالتحفظات الأربعة أعطت بريطانيا تبريراً لتوجيه دفة سياسة البلاد كما تمليه عليها مصالحها، وأن تفرض نفوذها بوضع قوات فيها أينما يحلو لها، فالملك فؤاد نفسه جلس على العرش بفضل وبجميل جعلاه رغم أنفه عميلاً لسياسات لندن. وهذا جعل الوطنيين يتذمرون بحنق بأنه لا هو استقلال ولا حتى ارتباط متداخل،

إنما هو بمثابة لطمة عنيفة براحة اليد استهزاء بتطلعات مصر، حقق لها مجرد احتلال متخفى يستمر تحت قناع الدستور، وكشف حقدهم عن نفسه فى زوبعة جديدة من الإرهاب، لا يسر أحدا بالمرة لأته كان أساساً عبارة عن إطلاق النيران من الخلف على أفراد أبرياء من الإنجليز.

وفى اللحظة المناسبة، وعندما سمح لسعد زغلول لكى يعود، تحول التذمر السي حماس عندما انتهز ذلك القائد الوطنى الانتخابات المزمعة ليقدم نفسه كرئيس للوفد خاصة أن شعبيته بلغت فى ذلك الوقت درجة لم تبلغها من قبل. وهنا ظهر تأثيره الذى جعل البلاد كلها تسير من ورائه. فقد أعيد الوفديون بعد أن حظوا بتسعين فى المائة، ومن ثم أصبح سعد زغلول الذى صار بطل مصر غير الرسمى، أول وفدى أو وطنى يصبح رئيساً للوزارة.

وتصادف ذلك مع مجيء أول حكومة من حزب العمال في إنجلترا، فقد كان رمزى ماكدونالد Ramsay Macdonald يعلن دائما وهو في مقعد المعارضة أنه يؤيد استقلال مصر، وبدا ذلك كما لو كان فرصة معدة وجاهزة للتخلص من قوات الاحتلال، غير أن سعد زغلول اعتقد أن حكومة العمال سوف تخضع وتسحب قواتها، وهنا خاب ظنه، فقد أشار رمزى ماكدونالد إلى دستور ١٩٢٣ قائلا أن ذلك قدم لمصر كل الاستقلال التي كانت في حاجة إليه في الوقت الحاضر. ولما وضعت العراقيل أمام هذا المطلب، غير زغلول في أوراقه إذ فجاة تحول ذلك الزعيم الوطني إلى زعيم استعماري فقد طالب بالسودان.

| ( | o stamps are applied by re | space version) |  |  |
|---|----------------------------|----------------|--|--|
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |
|   |                            |                |  |  |

الفصل الثالث عشر نظرة سريعة على السودان

كان المصريون دائماً مسحورين بالسودان، فهو بالنسبة لهم ليس مجرد جار في الجنوب، على وفاق معه أو غير ذلك، ولكن بالنسبة لمناطق الأعماق الـتى يكتنفها الغموض والتي يأتي منها النيل فهي: تذكار أبدى وملزم بأن مصر ذاتها هي هبة النيل. فلو قدر لمياه الفيضان ذات اللون الذي يميل إلى الحمرة أن تعجز عن الظهور في مجاريها في وادى حلفا، فإن الدلتا بأكملها تصبح أرضاً قفر كالصحراء المحيطة بها. ولذا فإن الصيحة " وحدة وادى النيل " ليست مجرد ألعوبة غوغائية Spiel كان يحلم بها مصطفى كامل إنما شوق قديم قدم التاريخ نفسه.

وبالد السودان كما كانت تسمى - هى فى نظر أغلب المصريين تلك السبراري الشاسعة المقبضة، شديدة التشبع بالبخار، جمع الثروة فيها غير مضمون مثل ضربة الحظ فى اليانصيب، وذلك لمن يغامر بالذهاب إليها بحثا عن الثروة من خلال الحرارة والمشقة والخطر. وبالنسبة لعقلية القرن التاسع عشر كان للسودان نفس الجاذبية التى هى القمر اليوم بالنسبة لمن يمتلكون روح المغامرة والإقدام. فقد بعث إليها محمد على بحملات بحثاً عن الذهب والعاج والرقيق، كما أن سعيد قام بزيارة رسمية لها، وورث إسماعيل عنها. ولذا فقد أرسل السير صمويل بيكر Sir Samuel Baker على رأس حملة منها. ولذا فقد أرسل السير صمويل بيكر عين ثم فيما بعد الكولونيل جوردون مصرية إلى مناطق أعلى النيل، بل عين ثم فيما بعد الكولونيل جوردون مصرية إلى مناطق أعلى النيل، بل عين ثم فيما بعد الكولونيل جوردون بلدان من مصرية الموروبية المشتركة إذ ضمت مجتمعه، وتمتد من أسوان حتى خط الاستواء، ومن البحر الأحمر إلى الحدود الغربية لدارفور.

وتحت رعاية إسماعيل، كان جوردون مطلق اليد فى السودان، وتمكن بأسلوبه المتقلب والمتفاني من اجتياز هذا البلد الشاسع من فوق ظهر جمل بطريقة تتسم بالكفاءة والمثابرة التى لم تتوقف. لكن طبقة الموظفين التى

قويست شوكتها في القاهرة بعد عزل إسماعيل، بدأت على الفور في قص أجنحته، وفي عام ١٨٧٩ استقال جوردون من وظيفته كقائد عام وحاكم على السودان وهو مستاء، وحل محله رؤوف باشا وهو رجل تركى من أسوأ أنواع البلطجية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد بلغت قسوته وفساده حداً جعل السودانيين لا يطيقونه، ومن ثم بدأوا يتدفقون إلى جانب شخصية مستطرفة تعييش في إحدى جزر النيل، وقد همس للمقربين إليه بأنه المسيح المنتظر، فقد كان لهذا الداعية المحارب نصفه طبيب ساحر، ونصفه الآخر رجل مظهرى، بلحيته المدببة السوداء له تأثير السحر على أتباعه فقد دعى إلى تطبيق تعاليم الإسلام الصارمة، وبسيل جارف من الخطابة حثهم على «طرد الأتراك المكروهين إلى البحر ».

ويقول عنه ليتون ستاركي Lytton Starkey: كان لحضوره مهابة خاصة.. عيناه مكملتان تشع منهما النيران بطريقة غير عادية.. وعندما كان يرفع صوته للصلاة في خشوع كانت الآلاف تحس بأن أبواب السماء قد فتحت وأنهم أقرب ما يكون إلى الله. كانت طبول الحرب تدعو بدقاتها المشئومة الجموع إلى حمل السلاح وترفع الرايات الخضراء والحمراء والسوداء فوق الحشود. عندئذ يتقدم الجيش العظيم إلى الأمام ".

وفي نفس الوقت وعلى نحو لافت النظر، ولنفس الأسباب التي من أجلها انقلب عبرابي والوطنيون على الحكم التركى - المصرى في مصر، بدأ المهدى ثورته في السودان. وفي البداية لم يأخذها الباشوات ومستشاريهم البريطانيون ماخذ الجد، فقد كان يكفيهم ما لديهم من مشاكل كان عليهم أن يواجهوها في مصر بكل الطرق، ولكن عندما سقطت سنار أولا، تم تلاها «الأبيض» في يد الثوار، أصبح واضحاً أنه يتوجب عمل شيء. ولكن ذلك ليم يكن بالأمر السهل على الإطلاق في ظروف كانت البلاد تعانى فيها من نقص في الأموال والرجال، وأخيراً أرسلت حملة لجس النبض كان أغلب رجالها من أتباع عرابي القدامي النين أطلق سراحهم من السجون وبعث بهم السي أعالى النيل تحت قيادة ضابط إنجليزي لقمع هذه الثورة. لقد كان جيش الكولونيل هكس Hicks المهدى. وأخيراً عندما تسربت الأنباء أن مواجهة الحماس الديني لحشود المهدى. وأخيراً عندما تسربت الأنباء أن

الحملة قد ذبحت لأخر رجل، اشتعل الرأى العام في إنجلترا غضباً. وبرزت مدرستان للفكر: أولهما هو الجلاء عن السودان وتركها لتستوى في سليقتها، أما الثانية التي تبنتها الصحافة الشعبية، فقد طالبت باتخاذ عمل صارم لرد الاعتبار للكارثة التي لقيها هكس.

فى تلك اللحظة تذكر محرر جريدة يومية الحاكم العام السابق، فظهرت المانشتات بكل وقار تقول أن جوردون هو الرجل الذى يجب أن نرسله إلى الخرطوم، فبخبرته الشاسعة في السودان يعرف كيف يعيد الأمور إلى نصابها، وعندما أجريت معه مقابلة في لندن وافق الجنرال، فقد كان ضرورياً اتخاذ خط صارم.

وفى مواجهة هذا الصخب عما يجب القيام به لإنقاذ حامية بلد أجنبى من شورة قام بها بلد أجنبى آخر، راحت الحكومة تدور وتلف. وكان جلادستون قد هداه تفكيره لاتخاذ قرار بالانسحاب من السودان، غير أن الرأى العام يجب أن يعمل له حساب، ومن ثم وافق على خطة وسط بالرغم من أن ذلك كان يتعارض مع حكمة الأفضل، غير أن الجنرال الذى شاعت شهرته العامة كمؤيد لاتخاذ إجراءات صارمة، أرسل لينفذ عكس الخطة المرسومة تماماً، فقد كانت مدة صلاحيته أن يضع حداً للأحداث فى السودان وأن يقوم بإجلاء المصريين والأوروبيين بأسرع ما يمكن.

وما تلا ذلك هو القصة الأسطورية لجوردون الخرطوم.. قطعة من روائع التراجيديا الإغريقية ومعها مقومات رواية ناجحة لمغامرات الغرب الأمريكي. فما أن عاد إلى مقره القديم، حتى بدأ جوردون يعيد الأمور إلى نصابها بقدر ما استطاع. فقد خفف من الضرائب، وأطلق سراح السجناء، وألغي المتجاوزات المخزية التي جلبتها إدارة رؤوف، وبالمثل التزم بالتعليمات التي صدرت إليه وأعلن أنه سيتم الجلاء عن السودان. ولكن بعد ذلك طبقاً لأصدق تقاليد المدارس الراقية، أقسم أنه لم يترك الخرطوم حتى تعطي كيل القوات المصرية في الأقاليم المترامية الفرصة للانسحاب إلى مناطق آمنة. وفي أثناء ذلك كان المهدى وجيوشه الجرارة يتقدم. وحاصر أم درمان، وقطع خطوط التلغراف، وبهذا حوصر جوردون في الخرطوم ومعه

حفنة من قوات الحامية و ٣٠,٠٠٠ من السكان المدنيين.

ومرة أخرى آثار الرآى العام في إنجلترا الحكومة، ولكن في هذه المرة من أجل إنقاذ جوردون نفسه. وكانت الحكومة تشعر بشكل غير واصح أنه لحو كان في موقف صعب، فذلك خطؤه تماماً، بل في الحقيقة ساورها شك بشميء من السخط إلى حد ما أنه كل ما حدث من تدبيره لكي يضغط على الحكومة لكي ترسل حملة إنقاذ. وتبادلت إرسال واستقبال البرقيات مع اللورد كرومر في القاهرة ماذا يحدث في الخرطوم؟ وقالت الهوايتهول لو أن الجسنرال جوردون يستمر في البقاء هنا، فمن الضروري عليه أن «يحدد لنا السبب ونواياه الماتي تجعله يستمر على هذا الحال » ولما هرب إليه هذا الساؤل البيروقراطي من وراء خطوط العدو تمكن من تهريب الرد على هذا الطلب بقوله: " إنكم تطلبون مني أن أوضح السبب والقصد من بقائي في الخرطوم و لأني أعرف أن الحكومة تقصد أن أغادر السودان، وللإجابة على ذلك أقول: أنا باق في الخرطوم لأن العرب ضربت من حولي الحصار ولم تدعنا نفلت منه.

ولمدة أطول استمرت الحكومة في وضع القضية على الرف حتى عبرت الملك فكتوريا في النهاية عن آرائها الخاصة وآراء البلاد بشكل واضح إلى وزارة الخارجية، فقد قالت للورد هارتنجتون: "إنك ملزم بإنقاذه! "وهنا اتخذ جلادستون الدى ساءه أن يشهر جوردون بالحكومة بمثل هذه الطريقة خطوة، إذ عين اللورد وولسلى Wolseley بطل معركة التل الكبير لقيادة حملة من أجل إنقاذ الجنرال.

وبقدر محتوم لا مفر منه بدأ الفصل الأخير من المأساة يرفع الستار عنه ببطىء. فمن فوق قصر الحكم فى الخرطوم راح جوردون يمسح الأفق دون توقف من خلال منظاره المكبر بحثاً عن أول بادرة إنقاذ قادمة. وبطريقة ما جعل الحياة اليومية تسير داخل المكان بالرغم من النقص الحاد فى التموين لدرجة أنهم اضطروا إلى أكل كل حيوان حى بما فى ذلك الحمير والقطط والكسلاب، والفئران، بل وحتى القرود. وعلى الجانب الآخر من النيل فى أم درمان كان جيش المهدى ينتظر بتلهف شرس أن تستسلم المدينة الجائعة،

ولم يكن المهسدى (لو صدقنا الأسرى الأوربيين) مستعجلاً متلهاً لحدوث ذلك، إذ لم تكن حياته الخاصة تخضع لهذه القيود المزعجة في مخالفة التعاليم الصدارمة التي أصدرت باسم الإسلام، والتي طبقها بقسوة على أتباعه الذين كانوا عرضة للجلد حتى الموت بكرياج مصنوع من جلد وحيد القرن لمجرد ارتكابهم ذنب شرب الخمر أو التدخين أو التنابذ بالسباب، إذ كان يقضى أيامه مضحعاً على وسائد مطرزة بخيوط الذهب، ويقوم على خدمته ثلاثون فتاة في مقتبل العمر، وهن يهززن المراوح المصنوعة من ريش النعام لتهويته من الحر، ويقمن بتدليك أطرافه لإحداث نرفانا لذيذة، ولا تقطع ذلك إلا من حين لآخر عندما يخرج للصلاة أو لترأس مجلس الحرب.

وفى أتناء ذلك كانت قوة الإنقاذ تشق طريقها ببطىء، بل ببطىء ممل فى اتجاه أعالى النسيل. فقد وصل اللورد وولسلى إلى القاهرة فى التاسع من سبتمبر، وبعد قضاء ثلاثة أسابيع فى فندق شبرد انطلبة تجاه وادى حلفا، بعد أن توقيف لبعض الوقت فى أسوان لينقب عن الآثار، وعند نهاية شهر ديسمبر، وصلت الحملة إلى كورتى korti وعند مقترب منتصف يناير أصبح على مشارف الخرطوم. وفى السابع عشر من يناير وقع أول اشتباك مع السودانيين، وضاعت منه أياماً غالية وهو يصلح المراكب والإشراف على حلى المعضلات. ويقول اللورد وولسلى أنه كان يرى أن جوردون لا يزال خيارج نطاق منظاره المقرب، وأن أياماً تزيد أو تتقص ان يتغير من الأمر شيئاً، وأن جوردون صمد فى الخرطوم عاماً كاملاً ومن ثم ففى استطاعته أن يصمد لوقت قليل آخر.

كان فى الإمكان أن يبقى المهدى يمارس النيرفانا، ويبقى جوردون محاصراً لو أن أنباء حملة الإنقاذ البريطانية لم تصل إلى السودانيين بتاتاً فى وقت كانت فيه مياه النيل فى أدنى مستوى لها حتى أن شواطئه الطينية جعلت عبوره سهلاً. وفى فجر ٢٦يناير ضرب المهدى ضربته فقد اجتاحت جموع الدراوية وهي تتصايح الاستحكامات لتدخل الخرطوم. وعندما سارعت بواخر حملة الإنقاذ أخيراً إلى جنوب النيل فى اليوم التالى كان كل ما وجدوه حطاماً يتصاعد منه الدخان، ولا يعرف أحد عما إذا كان الجنرال جوردون قد رصد قدومهم بمنظاره المقرب، لكن الشيء المؤكد أن الحملة عندما

وصلت الله الخرطوم وجدت رأس جوردون لا تزال نقطر دما موضوعه فوق حربه خارج خيمة المهدى. لقد وصل وولسلى ولكن بعد فوات الأوان.

وفي مواجهة العجز عن القيام بحملة لتطهير البلاد كلها، لم يكن أمامه شيء سوى أن يعود أدراجه ويسدل الستار عن السودان. ولذا تركت (بلاد السود) لمآربها لمدة خمس عشر سنة تلت والتي كما يستدل من الأنباء المتفرقة التي تسلك إلى العالم الخارجي، كانت بالكاد تحدث السرور للسودانيين.

غير أن المهدى لم يستمتع بانتصاراته لوقت طويل، فبعد مرور خمسة شهور من سقوط الخرطوم مات أما عن طريق وضع السم له من قبل حريمه أو كنتيجة للإغراق في ملذاته: وتولى من بعده قائد جيوشه «الخليفة» (\*) الذي إلى جانب قيامه بدور المهدى، بدأ عهدا من الإرهاب على الفور أشد سوءا مما شهدته الأيام السابقة وهذه (البربرية) انطلقت من عقالها بيلا سيطرة عليها لتدخل القرن العشرين، لكن بالنسبة لحمى الاستعمار المستعيرة في التسعينات من القرن العشرين فقد كانت القوى الأوروبية كل تمسك بعنف الأخرى في صراع دولي للسيطرة على الأراضي. فقد بدأ الألمان يتحركون نحو شرق أفريقيا والإيطاليون نحو الحبشة، ولو لم يتخذ البريطانيون خطوة نحو السودان لربما كان الفرنسيون قد فعلوا ذلك (۱). وفي عام ١٨٨٥ استبدلت حكومة حزب الأحرار برئاسة جلاستون بحكومة محافظة قوية كانت على استعداد للثأر لمقتل جوردون، كذلك أن فشل كل من هكس وولسلى، خاصة أنه قد أشيع أن لدى الخليفة خطط لغزو صعيد مصر.

لا يوجد شيء يصور التلاحم الإنجليزي المصرى الغريب أكثر من إعدادة فتح السودان عام ١٨٩٨ تحت ادعاء أن الوقت قد حان لإبعاد الخطر عن حدود مصر الجنوبية. فقد تقدم الجنرال كتشنر، بصفته سيردار الجيش المصدري، وباسم سلطان تركيا، ولكن منفذاً للأوامر الصادرة إليه من لندن، وبسمويل من الخزانة المصرية تقدم جنوباً على رأس جيش أنجلو مصرى

<sup>(</sup>٠) يقصد عبد الله التعايشي خليفة المهدى (المترجم).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



إيرل كتشفر الخرطوم يرتدى الزى العسكرى كسردار الجيش المصرى فى السودان – وقد اشتهر عند الإنجليز بأنه بطل الخرطوم الذى سحق الثورة المهدية فى معركة أم درمان عام ١٨٩٨ (مجموعة مانسيل فى لندن)

ليتأكد أن السودان أصبح بريطانياً وليس فرنسياً. ولقد استغرقت حملة كتشنر ما يقسرب من عامين لكى تصل إلى الخرطوم. وكان يقيم خط سكة حديد صحراوي وهو في توغله حتى وصل إلى بربرة Berber، وعلى مسافة مسليرة خمس ساعات فقط ليسحق الخليفة في السهل المقفر خارج أم درمان. لقد كانت معركة غير عادية وذلك لأن أربعة ألوية أنجلو مصرية تحت قيادة ضباط أكفاء تمكنت من سحق ٤٠,٠٠٠ درويش تماما، مخلفة من ورائها عشرة آلاف قتيل مقابل خسائر بلغت ١٧٥ بريطاني، ٢٧٣ مصرى ما بين قتيل وجريح (٢٢). كذلك قامت الكتيبة المعروفة باسم اللانسر Lancers والتي كان من بينها الملازم و.س تشرشل بهجوم مثير للعجب (ولكن ربما لم يكن ضرورياً) من قبل سلاح الفرسان. وفي النهاية سار كتشنر فوق صهوة جـواده المعد للقتال إلى الخرطوم، حيث آخذ تأره لمقتل سلفه بطريقة مروعة لافتة للنظر، إذ أمر بنبش قبر المهدى، وبعد أن فصل رأسه ألقى به في النيل، وأخذ رأسه لنفسه ليصنع منها محبرة، ولما علمت الملكة فيكتوريا بذلك التصرف صدمت بشدة، وعبرت عن ذلك بقولها: إن مثل هذا التصرف كان مستساعاً بشدة في العصور الوسطى فقط ولما أدرك كرومر بشاعة الفعل الذي قام به كتشنر، دبر في الوقت المناسب اخفاء الجمجمة بعيداً عنه ليأمر بدفنها بهدوء في وادى حلفا.

ومنذ تلك اللحظة رفرف العلمان البريطاني والمصرى فوق الخرطوم، ولكن كان جلياً منذ البداية أن إنجلترا كانت تتوى إطلاق يدها في السودان تماماً منظما كانت الإدارة البريطانية تفعل في مصر متخفية بمهارة تحت اسم «السيادة الثنائيية المالية » Financial Condominiun وبذلك أعلن ضم السودان إلى حوزة الإمبراطورة البريطانية سياسياً في شكل الحكم الثنائي، وفي ١٩ يساير عام ١٩٩ تم التوقيع في القاهرة على واحدة من الألاعيب القانونية التي يساير عام ١٩٩ تم التوقيع في القاهرة على واحدة من الألاعيب القانونية التي سعت بلطف إلى إعطاء الإيحاء للاستجابة للمطالب التي أصبحت مطلباً شرعياً لحكومة جلالة ملكة بريطانيا بحق الفتح، وهذا في الحقيقة وضع مصر وبريطانيا في حالة صدام حول الحقوق الخاصة بكل منهما. إن حكم الخليفة لم يعيث في البلاد كلها فساداً فحسب، بل أنه قضى على كل آثار الحكم المصرى القديم. وبذاك أسست إدارة بريطانية خاصة عرفت باسم «إدارة الخدمة القديم.

المدنية السودانية » Sudan Civil Service، وبذلك أصبحت الإدارة في تزايد لتصبح أكثر «بريطانية » وأصبحت المساهمة المصرية في النهاية ذات تأثير رمزي يماثل السيادة التركية على مصر ذاتها.

لـم يكـن هناك أدنى شك فى كفاءة الإدارة الجديدة، فمن أرض قفر كئيبة (بلـغ دخلها بالكاد عام ١٨٩٨ حوالى ٢٥،٠٠٠ جنيه إسترلينى مقابل ،٠٠٠ ب٣٥٠ جنيه إسترلينى مقابل مستقلاً تماماً عن مصر. لكن إحساسهم بأنهم قد أزيحو جانباً بعد أن ساهموا بأغلب السرجال والأموال لإعادة فتح السودان لكى تتمكن إنجلترا من إقامة اتصال آخر فى مسيرتها الاستعمارية من القاهرة حتى رأس الرجاء الصالح، كان أمـرا يثير ضيق الصدر بشكل متزايد لدى الكبرياء الوطنى، حتى ولو من وجهة نظرى الخاصة رغم أن المصريين ربما يفضلون الابتعاد كلية عن السودان المتقد حرارة، إلا أنه لا يزال فى نظرهم هو تلك الأرض التى يتدفق مـنها نهر النيل واهب الحياة لبلادهم. ومنذ اللحظة التى أطلق فيها مصطفى كـامل صيحته: « وحدة وادى النيل » أصبحت المطالبة بالسيادة الكاملة على السـودان جـزءاً لا يتجزأ من الأمانى الوطنية تماماً مثل الجلاء عن مصر ذاتها.

ومسن ثم، عندما شعر سعد زغلول بالإحباط من الطريقة التي خدعت بها مصسر بإعلان عام ١٩٢٢، من الأمل المفعم بالثقة للحصول على الاستقلال السقلال الناقص الزائف، فقد بدأ يضغط للحصول على ما اعترفست به لندن وهي متمنعة «بالحقوق الطبيعية والتاريخية لمصر على نهسر النيل». بالرغم من أن سعد زغلول كان يقصد فعلاً السيادة الكاملةعلى السسودان، وهسنا تركسز الصراع على رجل واحد بدرجة تثير الإرباك وهو السير لي ستاك kack بسيردار على السودان وفي نفس الوقت السير لي ستاك kack بسيردار على السودان وفي نفس الوقت السير لي ستاك للجسيش المصرى. فقد كان يتمثل في منصبه ليس أكثر من إيماءة ضعيفة تجاه حقوق مصر كما كانت ترغب فيها، بينما كان يميل بشكل رمسزى واضح كل الوضوح لخضوع مصر للتاج البريطاني. وعندما اشتكى سعد زغلول أن قائداً أجنبياً أعلى لقوات الجيش المصرى: «في وضع بسعد زغلول أن قائداً أجنبياً أعلى لقوات الجيش المصرى: «في وضع بستعارض مع كرامة مصر المستقلة » ردت وزارة الخارجية ببرود أن ذلك

قد وضع السردار « في وضع صعب » ولكن لما حول سعد زغلول هجومه الدبلوماسي نحو السودان، وواجه الشخص التعس، أصبح موقف السير لي سياك ليس صيعباً فحسب، ولكن شديد الخطورة خاصة عندما ترامي إلي أسماع البرلمان بمجلسيه عبارة أن بريطانيا العظمي « ليس في نبتها مغادرة السودان تحت أي ظروف كان »، فقد كان ذلك دعوة مفتوحة لوضع الأصبع علي النزناد، ففي التاسع عشر من نوفمبر عام ١٩٢٤ بينما كان السير لي سيتاك يقود سيارة من مكتبه في وزارة الحربية عائداً إلى منزله في أرض الجزيرة، تلقي وابلا من الرصاص أطلقها سبعة من الرجال يرتدون زي الطيلاب، وفي خلال ساعة من إطلاق الرصاص سارع سعد زغلول مذهولا السي دار المعتمد البريطاني ليعبر عن آسفة وفزعه غير أن ذلك لم يجدى شيئاً.

وها قام اللورد اللنبى الذى وصفه ويفل Wavell بأنه جنرال متفجر An Explosive General بالسير وهو فى زيه العسكرى الكامل إلى المجلس، وسلم إنداراً كالرعد طالب فيه بتقديم اعتذار رسمى، وإجراء تحقيق شامل لحادثة الاغتيال، وحظر كل المظاهرات السياسية ودفع غرامة تعويض قدرها من من من من من جنيه إسترليني والانسحاب الفورى لكافة القوات المصرية من السودان، وتحويل مياه النيل القيام بمشروعات للرى فى السودان، وأحكام قبضة بريطانيا على وزرات العدل والمالية والداخلية. وعندما رفض المجلس الشروط الثلاثة الأخيرة «والتى كان لها علاقة ضئيلة على آية حال بالمأساة »، قامت القوات البريطانية باحتلال جمارك الإسكندرية وفرضت نفس التعليمات على السودان ذاته.

لقد كان الوضع خطيراً أن تفقد مصر استقلالها ومعها السودان، ولذا اتخذ سعد زغلول الخطوة الوحيدة التي كان يقدر عليها وهي تقديم استقالته. وقام الملك بحل البرلمان الذي كان يسيطر عليه الوفد، وتشكلت حكومة إمعة تحت رئيس وزراء من اختيار القصر وهو زيوار باشا، الذي كان بديناً للغاية.

ونفذ حكم الإعدام فى عدد من قيادات الوطنين وعندما عادت كل الأطراف المعنية لى ثوابها كان واضحاً أنها كانت سحابة صيف قد انقشعت،

وبذلك أسدل الستار عن الفترة الثورية التي بدأت عام ١٩١٩.

لقد حصلت مصر على صيغة رمزية للاستقلال بمعنى أن أحمد فؤاد كان مسن الناحية الظاهرية ملكاً على مملكة مستقلة، وأصبح سعد زغلول ومن ورائعه كل آمال وتطلعات المصريين صعيداً تحت تهمة أنه المسئول عن الموجة الإرهابية عامة، إن لم يكن المسئول الفعلى عن اغتيال السردار. ومن ثم أصبحت بريطانيا ممثلة في اللورد لويد Lloyd تمسك تماماً بزمام الأمور، وخالل السبع والعشرين سنة القادمة سيطر على المسرح السياسي صراع مثلث الأضلاع بين المعتمد البريطاني، والقصر، والوفد.

الفصل الرابع عشر الصراع الثلاثي للقوة تعنى كلمة (وفد) الممثلين المفوضين، وهو في نشأته كحزب سياسي كان أمراً غريبا، غير متبلور على نحو نموذجي "كاليخني " الطبق الشعبي بدءاً من الشربة الخضراء المعصجة المليئة بالتوابل صعبة الهضم والتي يضاف إليها كل شيء: تلال من الأرز، الدجاج، ولحم الضأن، والزبيب، والخل وكل ما يجده الطباخ لديه (\*). فقد كان الوفد خليطا من كل الجماعات السياسية، لسان حال الطبقات المختلفة لكل الشعب، فقد اشتمل على حد كلمات لاكوتير Lacoutures - «كل من جاد بنفسه كالمتقفين، والمشوشين فكريا، والأناس الطيبين سليمي الطوية، والمتناقضات وحب المبالغة والإفراط في التخيلات للملايين من مؤيديه».

لقد كان الوفد استكمالاً لمنهج سعد زغلول (الزغلولية) Zaghloulis، فقد كان سعد زغلول هدو كاهنه الأكبر. كما أنه نبع من ينبوع الصراع مع المعتمد البريطاني، ولم يكن لديه سياسة واضحة سوى التخلص من البريطانيين، كذلك لم يكن للوفد لون سياسي معين، فلم يكن من الأحرار ولا الاشتراكيين، ولا حتى أى مذهب يمكن تحديده، ولكنه لكل الناس كان كل شيء، إذ أن تعدديته الديموقراطية جذبت إليه الناس من سائر الطبقات: من أكبر ملك الأراضي، وأفقر الفلاحين، وأشد الغوغاء ميلا للإثارة. وأكثر المتقفين ميلا للتفكير الهادئ. كل طرف انجذب إليه مدفوعا باعتقاداته حول الشكل الدي يجب أن تكون عليه القضية الوطنية وما يمكن اصطياده من أسماك البركة.

وعلى مدى ثلاثين عاما كان يلعب دورصمام الأمان للكبت العاطفي، فقد

(٠) الكلمــة التي وردت في النص هي الملوخية Molochia واعتقد أن ما يقصده المؤلف هو اليخنى لأن تفاصيل الوصف هي التي تنطبق على ما يقصده المؤلف.

كان مايدانا أمنا للصيد للبشوات، إذ لم يكن لديه جناح يساري ينحاز إليه بعيض الأعضاء، بل ساحة للاحتجاج ذي الضجيج يستطيع من خلاله أدني الفلاحين وضعا أن يجد فيه بعضا من أمانيه المشوشة، ونقمته وسخطه، حتى الشباب الميال إلى اليسار والمتقفين وجدوا أنفسهم يخطبون «ديما جوجية» سعد زغلول ومصطفى النحاس غير المعقدة، وكلاهما جاءا من خلفيات فلاحية، وبذلك كان في استطاعتهم اللعب بأمزجة الجماهير على نحو بارع، ولكن بسبب عدم وجود نظرية أو برنامج محدد كان الوفد دائم الاندفاع، وله تأثير كبير وله نفوذ عندما يكون في المعارضة. وفي كل مرة تجرى فيها انتخابات حرة يعود الوفد بأغلبية ساحقة، وراح يشق طريقه بصعوبة، ثم بدأ الجانب المظلم منه في الظهور، فقد كان قادته مهتمين بلا مواربة بجمع التروات بشتى الطرق والوسائل الممكنة حتى أصبح فساد الوفد نكات تتردد في قاعات الموسيقي. وتابع الناس في المقاهي والبارات غرائب حرم النحاس باشا وأسرتها خلل الثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين بضحك كالبكاء، كما أن صورة الوفد لم تتحسن كثيرا بسبب النزاعات المستمرة بين قادته، وبسبب الأحزاب التي انشقت عنه. كان الوفد ببساطة في المعارضة ثلاثمة أربماع الوقت، فمن ناحية غرر به القصر بدهاء ليبقى خارج الحكم، ومن ناحية أخرى فعل البريطانيون نفس الشيء وكلاهما لم يطق بقاءه في الحكم إلا عند الضرورة كما حدث عام ١٩٣٦ من أجل التوقيع على معاهدة ١٩٣٦ بين إنجلترا ومصر، وكذلك في أكثر الأوقات حرجا وخطورة في الحرب العالمية الثانية وذلك للحصول على ثقل التأبيد الجماهيرى خلف الحكومة.

إن مثل هذه المناورة ضد حزب يمثل الأغلبية - إن كان ممكنا بالمرة - تفسره حقيقة أن إعلان ١٩٢٢ الذي جعل من قؤاد ملكا على مصر، كان بميثابة عبودة زمام السلطة إلى أسرة محمد على، فطبقا للدستور كان لدى الملك سلطة تعيين رئيس الوزراء وتعطيل البرلمان، ومثل أغلب الملوك الذين يحكمون دون موافقة شعوبهم، كان ينظر إلى الوفد وجماهيريته بعين الشك لأنه كان يعلم أنه في أعماقه جمهوري الهوى، وعاطفيا يقف في وجه

المعارضية للقصر ولطبقة الباشوات المميزة الذين كانوا رجال الملك. وكان نفوذ القصر والباشوات يضمنه وجود الحاميات البريطانية، وأن يكون الجيش المصرى تحت قيادة كبار الضباط البريطانيين، وكان في مصلحة القصر كلية أن يعقد اتفاقا صلبا وطويل المدى مع إنجلترا، وطوال فترة خلط الأوراق الـذي لا طـائل منها في السياسة المصرية خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، بل في واقع الأمر حتى قيام ثورة ١٩٥٢ كانت السياسة تسير على نفس الوتيرة: القصر يحاول الحكم بدون مساندة الجماهير، الوفد يريد التخلص من البريطانيين وفي نفس الوقت من طبقة الباشوات الرجعية المغلقة على نفسها، والبريطانيون (الذي ظلوا في مصر السباب استعمارية واستراتيجية) القوة الحقيقية يقبعون في الخلفية. لقد كان الوضع أشبه بمثلث سياسي تمكن ضلعان فيه من وضع الضلع الثالث عند حده ففي كل مرة تجرى فيها انتخابات نزيهة كان الوفد يعود إلى الحكم بأغلبية ساحقة، وما أن يشرع في إثارة مسألة إخراج الإنجليز وتصبح مثارا للقلق، حتى يقوم الملك فؤاد بحل البرلمان ويحكم بالقرار الملكي، ولم يكن فؤاد الذي تلقى تعليمه في إيطاليا بعاشق للبريطانيين الذين كان مفوضوهم ميالين للضرب على الأصابع الملكية بالم، إلا أن الملك والباشوات على حد سواء كانوا في حاجة إلى الوجود البريطاني كنوع من سياسة تأمين بقائهم الأبدى بالرغم من أنهم كانوا ينافقون الجماهير في مطلبها بالجلاء.

هكذا كان الحال، ففى كل مرة كان فيها الوفد يصرخ محدثا ضوضاء لكى يخرج البريطانيون، كان يبعد عن الحكم عن طريق الوسائل الدستورية إذا ما تجاوز حدوده، بينما كان رجال القصر يتظاهر بدعم الحركات المطالبة بالجلاء نفاقا، وفيى الخفاء يؤكدون لدار المعتمد البريطاني أن ذلك مجرد استهلاك محلى وأنهم فى الحقيقة يؤيدون بقاء البريطانيين.

ومهما ما قد يفعلانه، فإن البريطانيين كانوا هم القوة المهيمنة، وكانوا ينوون البقاء بقدر ما كان يناسبهم، وقد أعلن المندوب السامى اللورد لويد - حاكم بومباى السابق - عن ذلك بوضيوح، والذي كان الحل عنده لأى مشكلة هو إرسال بارجة

حربية، حستى ضاقت به الهوايتهول ذرعا، فاستبداته بالسير بيرسى لورين Percy Lorraine الذى كان يميل نحو الأسلوب الدبلوماسى.

و لأنــه كـان يمتلك ملعبا لسباق الخيول، « وسنيور » بمعنى الكلمة، فقد كان السير بيرسي لورين خبيرا في تهدئة الأوضاع الثائرة، كما لعب أسلوبه المجامل وشعبيته الشخصية دورا كبيرا في تمهيد الأرضية لعقد معاهدة ١٩٣٦. كان السبب الرئيسي لعقد هذه المعاهدة هو تدهور الموقف في العالم إذ لم يكن من المستطاع تجاهل الغزو الإيطالي لكل من طرابلس والحبشة، وصدور التهديدات الداعية للحرب من قصر بلانزو فينيسيا Palazzo Venezia في روما(\*) ومن أجل اعتبارهم الدولي، لم يكن البريطانيون على استعداد للسماح تحت أي ظرف من الظروف لحدوث تآكل في وضعهم المهيمـن علـى البحر المتوسط، ومن ثم كان واضحا أنه لابد لهم من العثور على حمل للوضيع في مصير. ذلك الوضع الذي كان قابلا للانفجار في أي لحظة. وعن طريق المناورات اللبقة أمكن التوصل إلى اتفاق بين أضلاع المثلث التلاث. فقد أجريت في عام ١٩٣٦ الانتخابات، وكما هو معتاد جاءت بالوفد إلى السلطة. وتوصل النحاس باشا الذي كان على رأس وفد من الوفديين وبعض القيادات السياسية. والأحزاب الأخرى إلى اتفاق معقول مع لـندن بعـد لأى طويـل. فلقـد كانـت معاهدة ١٩٣٦ وثيقة واقعية في ضوء الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت. إذ أعلنت انتهاء الاحتلال العسكري البريطاني لمصر، في حين أن بريطانيا احتفظت انفسها بحق وضع قواتها على طول قناة السويس ما دام التحالف قائما والذي كان ينتهي عام ١٩٥٦، ما الم تمد المعاهدة باتفاق الطرفين. كما ألغت نظام الامتيازات الأجنبية، ووافقت بريطانسيا على تبنى طلب مصر للحصول على عضوية مقعد في عصبة الأمم كدولة مستقلة ذات سيادة، كما حرص الطرفان على تجنب طرح مسألة السيادة على السودان، غير أن الحظر الذي كان قد فرض على المشاركة المصرية في الحكم الثنائي عقب اغتيال السير لي ستاك قد رفع تماما.

( ) مقر الدوتشي موسوليني زعيم الفاشية الرسمي.

ولقد حمل هذا الاتفاق قائمة مثيرة من التوقيعات شملت تقريبا كل من كان له نفوذ في ميدان السياسة المصرية في ذلك الوقت. كما أنها أرضت تطلعات أحــزاب الوسـط والوطنبين على السواء، وحقق لمصر السيطرة التي تطلبها على القناة. لقد كان بالفعل خطوة حقيقية إلى الأمام بالنسبة لمصر أعطت كل الأمــال بدعم علاقات الصداقة بين البلدين. غير أن هناك بعض العوامل التي خدعــت عيون الناظرين في الكرة البللورية لقراءة المستقبل، وهي أن سحب الحــرب التي كانت قد بدأت تتجمع سوف تؤدي إلى تزايد التدخل البريطاني في شــئون مصــر وليس الإقلال منه، فقد ظهر السير مايلز لامبسون Sir في شــئون مصــر وليس الإقلال منه، فقد ظهر السير مايلز لامبسون كــرش كبــيرة كمــا ظهر في الكاريكاتير - كرمز للبيروقراطية البريطانية، ومــات الملـك فــؤاد الداهية عشية توقيع المعاهدة وخلفه ابنه النحيل البنية، العارم الشعبية، والمسمى بفاروق.

وبصرف النظر عن الفوران الثورى لعام ١٩١٩ الذى جلب السياسة إلى الشوارع، فإن مثلث القوة فى العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين كان قد انحسر، وتحول إلى دوامات من خلف القصور الملكية ذات الوجهات على الطراز الإيطالي، وأبواب قصر الأميرة شويكار ذات الطابع البندقي الحديث المنتشر في كل مكان (والذي أصبح فيما بعد مقر مجلس الوزراء)(\*) وفي قاعات الاستقبال ذات الأعمدة في مبنى دار المعتمد البريطاني. وإذا أسقطنا من حسابنا بعض المجموعات المعممة التي كانت تتقابل في الأركان الجانبية به في قهوة الفيشاوي في خان الخليلي، وهتافات الشعارات التي كان يقوم بها الطلبة من آن لآخر حيث يفرجون عن انفعالاتهم بإشعال النار في ترام أو ترامين إلى أن تتولى الشرطة مطاردتهم، فإن الأجنبي العادي (وهو لا يدري أن القوات البريطانية تحميه) ظل يمارس أعماله بعدم اكتراث وترفع خاصة أن القوات البريطانية تحميه) ظل يمارس أعماله بعدم اكتراث وترفع خاصة

<sup>(</sup>٠) أوصت الأميرة شويكار بأن يتحول قصرها بعد وفاتها إلى مقر لمجلس الوزراء. وقد توفيت عام ١٩٣٥ (المترجم).

إذا كان يعيش في الإسكندرية التي تقابل فيها أحداث القاهرة بهز الكتفين استهجانا، وبابتسامة الظرف الساخرة.

و لأن الإسكندرية – رغم أنها كانت المركز التجاري لمصر – كانت تعتبر نفسها مصرية بصبعوبة. فموقعها الغريب الذي يشبه موقع جزيرة يكاد يفصل رأسها عن البر الرئيسي بحيرات مريوط ذات الملوحة الفاترة، يجعل في استطاعة الإسكندرية أن تمد أذرعتها التجارية الطويلة إلى قلب الصعيد الأسمر اللون، بل إلى أعمق من ذلك إلى قلب أفريقيا السوداء، غير أن محيطها وروحها كان أوربيا وليس مصريا تماما مثلما كان حالها عندما كانت عاصمة للإسكندر الأكبر منذ ألفي عام مضت. وإذا كانت اليوم لم تعد تتبياهي كما كانت تفعل قديماً في العصور الإغريقو - رومانية بأنها المديـنة التي تجلس على عرش البحر المتوسط، إلا أنها من الناحية الحسابية كانت أكبر ميناء تقع عليه (ولا يسبقها في ذلك غير مارسيليا)، كما أن رجال الأعمال فيها كانوا يمثلون دول العالم كله، وعلى اتصال بعواصم أوروبا $^{(rr)}$ ، وليس عن طريق السيارة البنتلى Bentley التى تحمل رقم  $^{(*)}$ ، بل عن طريق جو ازات سفرهم أيضا، وحتى البطالمة المقدونيين كانوا نسيجا أوروبيا، غيير مرتبطين سواء من خلال الثقافة أو النوق العام أو طريقة المعيشــة يباقى سكان الدلتا المتكدسين من خلفهم - حتى بعد تجديدات محمد على في القرن التاسع عشر التي أو لاها للمدينة، إلا أن هذه التجديدات لم تغيير سوى القليل في شكل المدينة ذات المباني من الرخام، والتي وصفها عمرو الفاتح العربي بأن تحوى ٤٠٠٠ قصر، ٤٠٠٠ حمام (٢٠٠مسرح (؟)) ٠٠٠٠٠ مـتجر و٤٠,٠٠٠ يهودى، أما المدينة الجديدة فقد نجحت بطريقة غريبة في تحقيق الرخاء من جراء المضاربين في بورصة القطن، وتجار البصــل لكــي تبعث من جديد في نزعتها اليومية في ثوب ذي مذاق ورونق سهل، مثل أناقتها الماكرة التي كانت عليها أيام العصر الهلليني.

وربما كان قدر كبير من روحها المشرقة يعود ببساطة إلى مقاهيها ذات

<sup>(</sup>٠) يقصد سيارة المعتمد البريطاني (المترجم).

طراز بلدان البحر المتوسط لأن ذلك لم يكن أكثر من مظهر تخيلي، إذ كانت الستعاملات اليومية تتم في مناخ خانق من المخادعات والمغالطات التي دائما تحلق فوق حافة الممارسة الحادة، غير أن الحياة الاجتماعية كانت إلى ما لا نهاية عالمية الطابع، ذات خليط مغر لحياة الدعة والوفرة التي تعكس صدى، بل تشبعها بالإشعاع الدولي القادم من روما وخاصة الارستقراطية القادمة من أثينا ولذة الحياة dulce vita مثل بالرمو أو الجزائر، فقد كان أمرا عاديا أن يخسرج المرء ليتناول عشاءه أربع أو خمس ليال أسبوعيا، وأقل ما يتوقع المرء على المائدة ستة عشر شخصاً حيث يتناولون أطباقاً في غير موسمها، وكثيرا ما كانت تجلب من فرنسا أو إيطاليا. وغنى عن القول أنه لم توجد في ذلك المجتمع سيدة لا يمر ببالها أن ترتدى نفس الثياب أو حتى نفس القبعة مرتين (كان هناك بعض الحوانيت المفيدة التـــى تؤجرها لفترة المساء، أما في المناسبات الكبرى فقد كان مــن المعتاد de riggeur أن تطلب الواحدة ملابسها ومصفف شعرها ليصل من باريس صباح يوم المناسبة، وكن يتعرضن لخفقان القلب والقلق خوفا من ألا تصل في الوقت المحدد بالرغم من أنها كانت تصل في حينها) « فالمودة » كانت تعتبر إحدى وسائل الإمــتاع. فالمضيفة إذا كانت تود أن تصبح سيدة مجتمع فإنها تتصدر المائدة التي يقدم عليها وجبة تتكون من اثني عشر طبقا، بينما تضع أمامها طبق شربة بــ ببساطة مجرد ماء ساخن، ومن آن لآخر يحضر السفرجي جهاز التليفون لتقوم صاحبة المأدبة بأجراء محادثة مفعمة بالحيوية مليئة بآخر الأخبار، أو تقوم المضيفة بالتفاوض على صفقة مهمة، أما الصفقات التجارية فقد انسابت بلا توقف خارج المكاتب لتعقد حول موائد الشاي، أو في مقاصير خاصة ملحقة بدور السينما، حيث تعقد صفقات مثيرة للاهتمام مثل بعض الكماليات كشحنات ورق الحمام، أو علب البيرة. أما البرنامج اليومي للمتقفين من كل الأعمار فقد كان مليئا بكل أنواع التسلية: تناول القهوة المثلجة في مقهسى ونكسى Wenki صباحا، يتلوها تناول مشروب فاتح للشهية في مقهى بودروت Baudrot، ثم تتاول الغداء في اليونيون بار Union Bar (الذي كان فى أوج عصره ربما أحسن مطعم فى أفريقيا) ثم ممارسة لعبة الجولف أو السبولو بعد الظهر فى النادى الرياضى (اسبورتتج كلب) Sporting Club. ومن خلف النوافذ ذات الإطار النحاسى لنادى البخت الملكى بتراءى طيف العجائر من النساء بشعورهن المصبوغة باللون الأزرق، وبالألماس لكى يتباهين بأنهن من علية القوم (beau monde) وهن يحملقن من خلال يتباهين بأنهن من علية القوم (beau monde) وهن يحملقن من خلال نظارات الأوبرا المقربة ليشاهدن مجموعات الشباب وهم يتلقون المساعدة فى مراكب شراعية تنطق بسرعة القيام بنزهة بحرية فى الميناء وقت العصارى، مزودين بجهاز الجرامافون وعلب الفطائر المغطاة بالكريمة. وفى داخس حجرات النادى لم يكن مسموحا بارتداء زى الإبحار، فقد حدث ذات مرة عام ٢٤٢ أن طلب سكرتير النادى الإنجليزى من مجموعة تضم: ملك اليونان، ونيل كوارد Noel Coward ولورد كيس kayes بالبحرية.

وخلال فصل الشتاء كان تقام حفلات الرقص مرة أو مرتين في الفنادق المختلفة، أما كازينو سان ستيفانو فقد اشتهر بالديكورات ذات المغزى التي كان ينفذها بمهارة مهندس الديكور الروسي رانكوفيتش Rancovich فمثلا عندما أضرب عمال الفحم في أوروبا، صمم قاعة الرقص في هيئة منجم فحرم. كانت حفلات الشاى الراقصة th dansants كثيرة ومتعددة، أما فحرات الشاى كانت في البيوت الخاصة فقد كانت نادراً ما تبدأ قبل السابعة والنصف والتي كانت في الحقيقة تشتمل على بوفيه عامر بالوجبات السريعة. هذا كله يعني أن النساء المتتبعات لأحدث المودة كن يرتدين ثياب السهرة أغلب الأمسيات. أما الرجال فقد كانوا أقل اهتماما بزى السهرة، حتى أن رئيس الجالية اليونانية كان حظه سيئا عندما ظنه البعض جرسونا! لقد كان جمال السكندريات وعلو ثقافتهن، ولطف الرجال يكاد أن يكون شيئاً أسطوريا، وبالفعل كان كل شيء يدور حول الجنس اللطيف مع شيء مدن الغرابة أو النرجسية، والتي جنب مع حب المال تمثلان لرغبة الوحيدة الحقيقية عند السكندريين، والتي كانت المحك ليس لدهائهم الرغبة الوحيدة الحقيقية عند السكندريين، والتي كانت المحك ليس لدهائهم

الجاد الماكر فحسب، بل لصداقتهم الدافئة المفعمة بالنفاق. هكذا كانت الثقافة في موطن افلوطين Plotnus وأنسطاسيوس تكاد تلمس سطح حياة الناس المكرسة لراحة البال والرفاهية. فكثير من الشخصيات المرفهة تتقلها سيارات الليموزين إلى حفل موسيقي في قاعة الهامبرا Alhampra أو إلى موعد في الأتليب L Atelier وكانت قادرة على التفاهم بست لغات، لكنها لم تكد تجيد واحدة منها. ولكن بالرغم من كل عيوبهم كان هناك سحر مقدر ومتألق لدور الإسكندرية في البحر المتوسط، والتي ماتت وخمدت الآن مثل المدينة الإغريقية للبطالمة التي ألهمت إ.م فورستر E.M Forster لكي يؤلف أحسن کتاب مرشد کتب حتی الآن عن أي مكان، ويرسم لور انس داريل Lawrence Durrell ملامح تدهور جوانبها التي كانت مشرقة والتي دفعت بكافافي Cavafy أن يصبح شاعر المدينة الأول. هل أدرك كفافي أن الإسكندرية التي يبغيها قد حكم عليها بالفناء؟ ربما أدرك ذلك لأنه عندما رجع بذاكرته الفي عام إلى السوراء، حيث كان انطونيوس يعانى سكرات الموت بدأ قصيدته بطريقة غريبة كما لو كان يكتب تأبينا لمدينته الوهمية التي كان وقتذاك شديدة الازدهار، وواتقة من نفسها، لكنها فجأة تتحلل إلى مجرد ذكرى واهية تحمل عطر الياسمين، واليوم كل ما تبقى من المدينة التي أحبها حباً جماً هو مجرد الشوارع، والمباني، والنسيم القادم من البحر كالبلسم، الشافي والتي كتب وداعا لها كما لو كان ينتبأ قال فيه:

إذا سمعت فجأة عند انتصاف الليل ترنيما من منشدين عابرين يعزفون فى الدجى لحنا شجيا فقم ولا تندب أفول نجمك الذى قد غاب أو سعى عمرك الذى قد خاب أو كل ما دبرته فبات وهما كالسراب عليك أن تكون قد أخذت أهبتك

حتى تقول للحبيبة وداعا يا إسكندرية وقبل كل شيء لا تخادع نفسك العصية لا تقل كان مناما فصحوت أو أن أذنى أخطأت أدرك صوت حذار من تلك الأماني الخاويات لا تذعن لهن عليك أن تكون قد أخذت أهبتك مثل الكماة من زمن عليك أن تكون أهلاً للمدينة فقم إلى الشباب في سكينة أنصت إلى الأنغام في شجن لكن بلا صلاة أو شكاة من جين هذا انفصام الزمن أنصت إلى الألحان في آلات سحر عبقرية علوية الأوتار صوفية هذا وداعي الآن يا إسكندربة (قلها وزد) تلك التي تضيع الآن من بين يديه(\*)

(٠) صاغها شعراً لى الزميل الأستاذ الدكتور محمد عناني رئيس قسم اللغة الإنجليزية.



الفصل الخامس عشر بذور الثورة كتب مسئول بريطانى فى منتصف الثلاثينيات (من القرن العشرين) يقول: «أنه على الرغم من أن مصر يحكمها ملك، ويقدم له المشورة برلمان، لكن هذا النظام نظام مزعج لدرجة تبنيه أسلوب حكم طلبة المدارس، وذوى القمصان الزرقاء: لقد كان تلاميذ المدارس يفرضون رأيهم بالحجارة والبروات المهشمة، أما ذوى القمصان الزرق فبالخناجر والهروات المكسوة بالجلد »، ثم استطرد الكاتب موضحاً لصالح قراء مجلة: أضواء شرقية Oriental Spotlight: « هذان الحزبان السياسيان طويلاً النظر والمستعقلان قد اندمجا الآن فى جبهة واحدة، ويطلقان على نفسيهما اسم «الجبهة المتحدة » أنها صيغة رخيصة لدرجة التواضع للحكومات، ولا تكلف شيئاً، فلا رواتب ولا أجور تدفع لزعمائها، وكل ما يتوجب على البلاد فعلمه هو تعويض شركات التزام عن العربات التي أحرقوها، وإعادة تركيب مصابيح الشوارع مرة كل أسبوع، وتعويض رجال البوليس عن تركيب مصابيح الشوارع مرة كل أسبوع، وتعويض رجال البوليس عن جماجمهم المحطمة ».

وربما أدرك قراء مجلة « الأورينتال سبوت لايت » ذلك التفسير، ولكن كما حدث كان أكثر الشخصيات الذين أطلق عليهم الميجور: س. جارفيز C. S. Jarvis النين أطلق عليهم الميجور: س. جارفيز نيت الزيتون، يبلغ من العمر سبع عشرة عاماً، وخلال الأحدى عشرة عاماً من دراسته في المدارس نجحت محاولاته في اجتياز مرة واحدة في المسرحلة الستانوية، وثلاث مرات في المرحلة الابتدائية. فخلال شهر مضان عام ١٩٣٥م أصدرت الخارجية البريطانية ما يمكن أن نسميه الآن بالبيان الروتيني من أجل سكب الماء البارد على اقتراح مصر لتخليص البلاد من القوات البريطانية. ورد النحاس باشا – زعيم الوفد – بتوبيخ روتيني من جاردن سيتي، إذ صاح قالاً: « إن المصريين سيحاربون ويموتون طالما بقي جندي انجليزي واحد على التراب المصري»: واستجابت له الجماهير – كما جندي انجليزي واحد على التراب المصري»: واستجابت له الجماهير – كما

كانت تفعل دائماً، فتدفقت مجموعات من المظاهرات غير المنظمة بقودها الطلاب عبر الشوارع. ووقع صدام مع رجال البوليس تلقى خلاله ذلك التلميذ ذى البشرة الزيتية جرحاً أحدث فتحاً فى جبهته. وفى اليوم التالى وصفت الصحف هذا الصدام، وذكرت أن من بين المصابين وزير الحربية الذى تلقى كسراً في جمجمته وطالب اسمه جمال عبد الناصر، وبعد انقضاء شهر وتحت ضبغط موجات المظاهرات، وافقت بريطانيا على أجراء مفاوضات توجت بعقد معاهدة ١٩٣٦.

ولد جمال عبد الناصر في ١٥ يناير عام ١٩١٨ في حي « باكوس » بالإسكندرية ذلك الحي الملئ بالأسواق، فقد كان أبوه رئيساً لمكتب البريد، وعدد نقل أبوه فيما بعد إلى قرية الخطاطبة الصغيرة الواقعة على حدود صدراء مصر الغريبة، انتقل هذا التلميذ إلى مدرسة في القاهرة، وهناك عاش مع عمه في شقة صغيرة آيلة للسقوط في قلب حي الموسكي. كان عمه مسن السثوار وكان قد خرج لتوه من السجن بعد قضاء عدة سنوات لتنظيمه مظاهرات ضد البريطانيين.

أما بالنسبة له فقد بدأ الشاب جمال ينمى عاطفة وميلا نحو العمل السرى، وتدبسير المؤامرات، لقد كان ولداً صغيراً ولكنه عنيد، شديد الاعتماد على نفسه، قضى أيامه فى الحوارى الضيقة المزدحمة بحى الأزهر. فهو مثل نموذجى لابن الشارع الذى يتصف بالعداونية، لا يطيق أى سلطة بأى شكل من الأشكال.

لقد كان في التاسعة من عمره عندما رحلت أمه، ومنذ تلك اللحظة لم تعد لحدياة الأسرة أي معنى عنده، فقد اتجه أكثر فأكثر إلى التوقوقع على نفسه، يضدفي على أكثر الأحداث ضوضاء ستاراً من السرية، تسعده المؤامرات والمؤامرات المضادة، وشيئاً فشيئاً بدأ بتلقى من عمه مذاق الأحلام التورية.

وفى أثناء المرحلة الثانوية سرعان ما تورط في مظاهرات غذتها الأحراب المعارضة، فقد انضم إلى حزب « مصر الفتاة ». وهو حزب

الشباب المصرى، ولم يمض وقت طويل حتى راح يقضى أيامه متحدياً معلمية، ومحدثاً لأعمال الشغب فى ساحة جامعة القاهرة، أو متلقياً أو منفذاً تعليمات الحرب. كان ذلك بالنسبة له أكثر إثارة من الجلوس فى الفصل حزيناً، يسترجع ذكريات الأيام التى تدور بذاكرته أن أحد الكتب المقررة فى دروس الإنجليزية كان كتاب البارونة أوركيزى Baroness Orczy المسمى دروس الإنجليزية كان كتاب البارونة أوركيزى Scarlet Pimpernel المسمى السرولية، وربما قال لنفسه: « هذا رجل بدأ حياته كما لو كان بدون فائدة، ولكس التهى به المطاف أن يكون زعيماً ». ومن بين الأبطال الذين عرفهم أيام صبا «نيلسون»، وهكذا نسج التلميذ الثائر خيالاته الخاصة. فقد بدا لنفسه أنه بطل بيحث عن دور، وفيما بعد بوقت طويل عاد إلى نفس الفكرة فى كتابه المشأة الله رة (\*\*).

أثناء ذلك، ومع وجود أثر للضربه على جبهته، أصبح له ملف لدى الشريف، وقد حاول ناظر مدرسته الذي ضاق ذرعاً بذلك الصبى الذي يسبب المشاكل، أن يستخذ مسن ذلك حجة لفصله، وكان رد الفعل أن قدم التلاميذ الآخرون التماساً طالبن إعادته، وعندما رفض الناظر ذلك، أعلنوا الإضراب، وهسددوا بإشسعال النيران في المدرسة، واضطر ناظر المدرسة إلى إحضار جمال في عربته الخاصة إلى المدرسة. وكان ذلك انتصاراً شخصياً لناصر الأول في حياته.

وبعد مضى بضعة شهور، وقعت مصر وبريطانيا عام ١٩٣٦ معاهدة تعترف بالمساواة عند التعامل بين البلدين، وتحدد وجود القوات البريطانية بمنطقة قناة السويس المحددة إلى أن تصبح مصر ذاتها قادرة على ضمان

- (٠) إحدى النباتات ذات أزهار قرمزية أو أرجوانية تغلق على نفسها حين تسوء الأحوال الجوية (المترجم).
- (••) جمال عبد الناصر: فلسفة الثورة، دار المعارف بمصر، سلسلة اخترنا لك ص ٢٦١، ٢٢ (شخصيات تبحث عن مؤلف).... المترجم.

تأميان الملاحة عبر ذلك الممر المائى. ولقد استقبل هذا الاتفاق بالترحاب كنصر كبير تحقق لمصر، غير أن العينين النافذتين للشاب جمال عبد الناصر للم تكونا مقتنعتين. فالإنجليز لا يزالون فوق الأرض المصرية، وعلى أى حال انتهت أيام المظاهرات، وكان عليه الآن أن يفكر في مستقبله، فقد تقدم للالالتحاق بالكلية الحربية، ولما لم يكن الأسرته أى نفوذ، فقد وفض طلبه. فالتحق لفترة وجيز بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وكان ذلك يعنى أنه سوف يعيش لوقت يكاد أن يكون غير محدد فى بيت والدة ولما كان على علاقة غير طيبة بوالده وزوجه والده، فقد سعى مرة أخرى للالمتحاق بالجيش بالتجرأ على مقابلة سكرتير وزارة الحربية فى مكتبة. ولقد تأثر اللواء بروح المبادرة لديه، وبالحماس الذى عرض بها حالمة، فسجل اسمه للعرض على لجنة الاختيار، وحتى ذلك الوقت كانت حالمة الجيش العليا وقفاً على أبناء الأثرياء، فلكى يصبح المرء ضابطاً كان على المحتقدم في أغلب الحالات أن يقنع السلطات (بطريقة غير رسمية بالطبع) أن لدى اسرته دخلاً لا يقل عن ٢٠٠٠ جنيه استرليني سنوياً ليضمن افتراضا أنه جرزء من « المؤسسة »، ولكن بعد أن حصلت مصر على المحتمع، وكانت خطوة أساسية – كما ثبت فيما بعد – إذ أن قادة تورة المجتمع، وكانت خطوة أساسية – كما ثبت فيما بعد – إذ أن قادة تورة على على هذه الشروط الجديدة، ورغم ذلك لم يقع الاختيار من بين المتقدمين عشرة في المائة، وكان من بينهم لدهشته الكبرى – جمال عبد سوى على عشرة في المائة، وكان من بينهم لدهشته الكبرى – جمال عبد الناصر، وبعد انقضاء ستة عشرة شهراً تخرج برتبة ملازم ثان.

«كان أول تعييان له فى أسيوط التى تبعد بضعة كيلو مترات من قرية بنى مر التى يكسوها التراب الداكن، حيث كان لأسرته جذور فيها، وهنا وجد الفتى جمال نته، فقد كان يمثل أول جيل ابتعد عن طبقة الفلاحين الذين يعملون في حقول صعيد مصر. ولقد وجد كتيبته تعمل جنبا إلى جنب وبالتعاون مع الضباط الإنجليز هذا من الناحية الرسمية، لكن كان غير راض

عن أسلوب التعالى التى تعاملوا بها مع الرتب المقابلة من المصريين، وذلك كان واضحاً للعيان. وكانت الدماء تغلى في عروقه عندما يشيرون بسخرية السي المصريين بألفاظ لا تليق مئل Gyppies (المحتالين) و Wogs (السفلة)(\*)(\*\*).

ومن هنا تربت لديه عقدت الكراهية للعنصر الأنجليزى Anglophobia وكذلك كراهيته لرجال السلطة، فقد أدهشه أن يرى الرتب العليا من الضباط المصريين، وهم يمثلون عاراً للزى العسكرى الذى يرتدونه، فقد كانوا كسالى، فاسدين، فقدوا لياقتهم بالترهل، وكان غالباً ما يتفق مع الإنجليزى الدنى قال أن رتبهم الأعلى تحدد حسب وزن كل منهم. وبالإضافة إلى ذلك كان يستاجج غضباً من الطريقة التي كانوا يتملقون بها البعثة العسكرية البريطانية، وكاد بغريزته أن يصبح ثائراً.

وقد شاركه في مشاعره بعض رفاقه من الضباط. وكان أحدهم هو أنور السادات والآخر هو زكريا محى الدين، وعندما كانوا يجلسون أمام خيمتهم في المساء كانوا لا يتوقفون عن مناقشة سخطهم، وكانوا يقولون لبعضهم البعض أن «البلاد في حاله من الفوضي يديرها الأجانب من أجل مصلحة الأجانب وحدهم»، وهؤلاء لم يستغلوا المصريين فحسب، بل كانوا يتظرون البيهم باحتقار أيضا، بالبرغم، أو ربما بسبب معاهدة ١٩٣٦ سيطر البريطانيون على البلاد، فقد وقعت مصر في شباك الالتزامات السياسية والعسكرية التي كانت ضد مصالحها الحقيقية، والتي لم تستطيع الفكاك منها. وقد تساءل جمال عبد الناصر بأسلوب بليغ في كتابه « فلسفة التورة ». «مستى اكتشفت أن بدور الثورة قد غرست في أعماق نفسى؟ لقد وجدت

<sup>(</sup>٠) وذلك بفضل سياسة حزب الوفد الذى كان يتجه إلى زيادة نفوذه الشعبي في صفوف الجيش (المترجم).

<sup>( • • )</sup> أى الغجر أما الثانية فهى اختصار لمصطلح Wild Orient al Gentlemen. أى شرس.

بذورها في أعماق نفوس الآخرين، بذور لم تنبت بعد بل أنها تطلعات مكبوته تركت كتراث لنا من الجيل السابق »(\*). وبأبسط وأوضح الأساليب كان قد أصبح شاباً غاضباً وساخطاً. وكان يشاركه في ذلك الشعور في فجر عام ١٩٣٩ كثير من المصريين.

وعندما وضبعت الحرب أوزارها، تفرقت وحدته، ووجد الملازم عبد الناصر نفسه، يعسكر في حامية نائية ومعزولة في أعماق السودان.

وكان الضابط الوحيد الذكان معه وبرتبة ملازم أيضًا عبد الحكيم عامر، وحتى عندما اكتسحت جيوش هتار بلجيكا وهولندا وفرنسا، وقامت القوات الإيطالية بغزو مصر، وتقدمت في طريقها حتى سيدى براني، كان هذان المصريان يتحدثان بلا توقف عن المستقبل. وكان كل واحد يسر إلى الآخر بابتهاج: سوف يخسر البريطانيون الحرب! وربما كان في ذلك فرصة لنا للفكاك من النير البريطاني مرة واحدة وللأبد!

كان موقف بريطانيا إزاء مصر خلال تلك الفترة في غاية البساطة، فقد تعاطفت إلى حد كبير مع تطلعات المصربين، فقد منحت في معاهدة ١٩٣٦ الكثير ما التطاعت للاستجابة لرغبات مصر في الكثير ما الستطاعت للاستجابة لرغبات مصر في الحصول على حق السيادة الكاملة، لكنها كانت ترى في نفس الوقت أن المسألة المصرية يجب أن تعرض في ضوء خلفية الأوضاع العالمية. فقد كانت بريطانيا غارقة - إلى حد ما بمفردها - في معركة الموت والحياة مع دكتاتورية ألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية، ولم يكن الوقت مناسباً لبدء القلق حول مشاعر المصربين. فلخيرها أو لشرها كانت مصر مسرحاً أساسياً للحرب، ويجب إلا تقع في حوزة العدو.

ولم يكن سراً أن كثيراً من المصريين كانوا متعاطفين مع دول المحور، فببساطة كما يقول العرب: «عدد عدوى صديقى »، أو لأن النازيين بدوا

<sup>(•)</sup> فلسفة الثورة نفس الطبعة ص ١٧ (المترجم).

كما لو كانوا سيكسيون الحرب، بل أيضاً بسبب العقيدة الغريبة لنظرية الاشتراكية الوطنية التى وضعها الدكتور جيبلز Dr. Goebbels كانت بمثابة اللحم والشراب لأى واحد يتحمل وزر الصراع. لذلك فأن البطش العكسرى للحكم الشمولى سحر ألباب صغار الضباط مثل ناصر وزملائه والذين لم يدر يبالهم أنها سوف تشكل تهديداً لمصر، ومن ثم لأن البريطانيين كانوا يشكون في ولاء الجيش المصرى، فقد اعتبروه مصدر إزعاج لابد من إبقائه على الحياد البتام، وهو تصرف كان له ما يبرره، فقد حاول القائد العام للقوات (المصرية) بعد طرده من الخدمة بناءً على طلب القيادة العامة البريطانية أن بلحق بالقوات الألمانية مستخدماً طائرة فاروق الخاصة (\*).

وبكل تأكيد بدت الأمور حالكة في الأيام المبكرة لعام ١٩٤٢ بالنسبة للحلفاء، فخلل الشهور القليلة الماضية أغار العدو في عدة طلعات على مدينة الإسكندرية، وكان بلاد اليونان قد سقطت في يديه، كما وقع انقلاب عسكرى موالى لقوات المحور في العراق، وكان الأمريكيون لا يزالون في حالة من الذهول من جراء ما حدث في بيرل هاربور Pearl Harbour وكانت قوات روميل Rommel تتقدم عبر ليبيا. ولقد فعلت حكومة حسين وكانت قوات روميل المنطقة كالمساروخ كانت قد بدأت في إحداث قلق خطير بين عامة المصريين الذين شعروا أنه قد زج بهم في حرب ليس لهم فيها مصلحة، ولييققوا مع الجانب الخاطئ. وسار التلاميذ في مواكب في الشوارع وهم وليقون و «نحن جنود روميل ». ولقد اراد القصر - الذي كان من الناحية يهنقون و «نحن جنود روميل ». ولقد اراد القصر - الذي كان من الناحية على وشك الحدوث، فقام بتعيين وزارة مقبولة لألمانيا وإيطاليا. ومن ناحية أخسرى كان القلق يساور البريطانيين لدرجة اليأس لبقاء البلاد هادئة. وهو أمر لا يقدر على تحقيقه سوى النحاس وحده على رأس حكومة الوفد.

وفي مطلع عام ١٩٤٢ استقال سرى بعد أن أجبره البريطانيون على قطع

<sup>(</sup>٠) وهو عزيز المصرى.

العلاقات مع حكومة فيشى Vichy(\*)، وبدأ كما لو كان الملك فاروق يمهد الطـــريق لعلى ماهر باشا (الذي كانت اتجاهاته نحو المحور تثير القلق) لكي يعود إلى السلطة، ولقطع الطريق على ذلك قام السفير البريطاني السير مايلز لامبسون Sir Miles Lampeon الدي أصبح فيما بعد اللورد كيلارن Kellern) بزيارة القصر. وبدون أن يدور ويلف حول الموضوع، أخبر الملك أنــه لا يوجـد سوى رجل واحد قادر على السيطرة على الوضع في الداخل بطريقة ترضيى الحكومة البريطانية في وقت بدأ فيه الموقف الاستراتيجي أبعد بكثير من أن يكون مرضياً، وذلك الرجل هو النحاس باشا زعيم الوفد، تسم استطرد ليقدم أنذاره: « ما لم أسمع حتى السادسة من صباح الغد أن السنحاس باشا كلف بتشكيل الوزارة فعلى جلالتكم تحمل عواقب ذلك ». وقد رفىض فاروق، الأنذار. ولكن ما أن غادر السفير. حتى اتصل الملك تليفونياً بـزعماء الأحـزاب السياسية المختلفة للقائه من أجل تكوين حكومة ائتلافية برئاسة المنداس. وقد وافقوا جميعاً على ذلك فيما عدا النجاس نفسه الذي رفيض أن يسترأس حكومة ائتلاف، وأصر على تشكيل حكومة من اختياره الشخصىي أي أن تكون كلها من الوفد، وما بين الطعم البريطاني القديم و السفارة، كان و اضحاً أن صفقه ما قد عقدت.

وبعد التاسعة من مساء اليوم الرابع من فبراير بدقائق تحرك جنود المشاة البريطانيون نحو ميدان عابدين، ثم اتخذت وحدة دبابات ستيورات مارك Stuart Mark مواقعها وصوبت مدافعها تجاه القصر، وأخيراً وصلت سيارة اللورد كيلارن الصفراء من طراز «فانتوم ٣ » Phantom III تقدمها عربة مصفحة إلى القصر، لكن بواباته كانت مغلقة، عندئذ اندفعت العربة المصفحة بقوة وفتحتها، ثم قاموا بتجريد الحرس الملكى من سلاحه، واتخذ السفير طريقه إلى مكتب فاروق يصحبه الجنرال ستون Stone القائد العام للقوات، وثمانية ضباط شاهرين مسدساتهم. وهنا بحث الملك الذي كان يبلغ وقتذاك الثانية والعشرين من عمرة والذي كان يراقب ما يحدث من خلال الناقذة، -

<sup>( • )</sup> حكومة فرنسا الموالية اللمانيا النازية (المترجم) .

بحـــ عن مسدسه - وقد استشاط غضباً، غير أن ياوره نصحه بالعدول عن ذلك. لأن طلقة طائشة واحدة كافية لاسقاطه عن عرشه. ودلف اللورد كيللرن وجماعته إلى حجرة المكتب حيث كان فاروق جالساً إلى مكتبه. وقال السفير بطــريقة فظــة: «لقد جئت من أجل تلقى رد جلالتكم»! ورد فاروق مظهراً بقدر ما استطاع كل الوقار: «لقد سبق لنا وأن أصدرنا تعلمياتنا للنحاس باشا أن يشكل حكومة من اختياره».

وربما كان أكثر الحاضرين في الحجرة شعوراً بالخجل هو الجنرال ستون نفسه، فحتى ثلاثة أسابيع فقط كان يشغل وظيفة المعاون الشخصى للملك، فقد أسر لبعض أصدقائه فيما بعد قوله: « لقد كان شيئاً بغيضاً أن ألقاه مرة أخرى بإنذار مثل هذا » غير أن الغاية تبرر الوسيلة وقد رد حزب الوفد ذلك الجميل بإخلاص للسفير البريطاني، وطوال العامين التاليين أبقى النحاس باشا البلاد ثابته من وراء الحلفاء.

لكن بالنسبة لغالبية المصريين كانت صدمة الرابع من فبراير أمرًا مزعجاً، فعن طريق اليد العليا ذات البطش ترك كيللرن جرحاً لم يندمل أبدا، وأكثر من ذلك، فبتحطيمه لمثلث السلطة الذي كان يسير مصر منذ وقت طويل، ساعد على سلب الثقة من القصر، وجعل من الملك عدواً، وفي نفس الوقت أظهر النحاس باشا كدمية يحركها البريطانيون، وكما وضح مكرم عبيد ذلك بقوله: « إهمال مصالح الأمة من أجل مصلحة البريطانيين» فالوفد الذي عرف منذ وقت طويل بأنه قائد الكفاح ضد البريطانيين لم يبرأ أبداً من وصحمة العار بأنه جاء إلى الحكم على أسنة رماح البريطانيين. وقد كتب جمال عبد الناصر إلى صديق له خطاباً قال فيه: « أما القلوب فكلها نار وأسى، والواقع أن هذه الحركة،... هذه الطعنة ردت الروح إلى بعض وأسعى، والواقع أن هذه الحركة،... هذه الطعنة ردت الروح إلى بعض وارتفعت الأحساد، وعرفتهم أن هناك كرامة يجب أن يستعدوا للدفاع عنها »(\*).

<sup>(</sup>٠) فلسفة الثورة نفس الطبعة ص١٥ (المترجم).

رأس الدولة! وأن الملك لم يعد سوى صفر لا قيمة له، سجين قصره. لقد أهين جيشه، وأهينت أمته كلها، ولم تعد مصر سوى بلد محتل، تخضعها سرية دبابات واحدة »، وقام أحد أعضاء القيادة وهو البكباشي محمد نجيب بنقديم استقالته. وعرض ثلاثة من الملازمين » الشبان وهم: عبد اللطيف السبغدادي وصلاح سالم، وأنور السادات، أنفسهم ليكونوا فريقاً انتحارياً يقوم بأي عمل يكلفون به ضد البريطانيين.

غير أن جمال عبد الناصر بدأ في ٤ فبراير عام ١٩٤٢ بالتخطيط للثورة بطريقة منهجية.

وسقطت طبرق، ودخل الفيلق الأفريقى مصر Afrika Korps، ثم سقطت مرسى مطروح، وأصبح روميل عند العلمين، ووصل رتل من الدبابات الألمانية إلى برج العرب التى لا تبعد سوى أميال قليلة إلى الغرب من الأسكندرية، كما صعد عمود من الدخان غطى سماء حى «جاردن سيتى » أظهر أن القيادة البريطانية العامة تحرق وتائقها السرية، وأجليب عائلات البريطانيين عن مصر، وفي الثالث من يوليو كلما وردت الأتباء ساعة بساعة وهي تحمل أنباء تجعل الموقف أكثر يأساً، أعلنت سكرتيرة قيادة القوات أنها سوف تتزوج في الحال من ضابط مدفعية من روديسيا في صباح ذلك اليوم، وأعد مدير شبرد أفضل ما عنده من الشمبانيا لحفل الغداء، وقال بطريقة ساخطة: « إنه من الأفضيل لنا أن نحتسيها الآن ونحن مازننا على قيد الحياة»!.

وقال جنرال بريطانى وهو يشرب نخب العروسين بطريقة ميلودرامية: «أيها السيدات والسادة... إننا نشهد سقوط إمبراطورية!!  $^{(12)}$ .

وفي الخيارج كانت الجماهير تجوب الشوارع وهي تهتف: «روميل... روميل »، وفي نادى السيارات الملكي والذي كان يترأسه الأمير عباس حليم، والمندى كان جندياً في سريه الرختهوفن Richthofen (الألمانية) أبان الحرب العالمية الأولى، تمت مناقشة خطط استقبال الألمان، كما أن بعض الضباط

من بينهم أنور السادات تهامسوا أن الوقت قد حان القيام بانقلاب عسكرى لعزل النحاس، وإعادة على ماهر، والقيام بغارات على القوات البريطانية، والانضام للمحور. وخطب المرشد الأعلى لمنظمة دينية متطرفة تدعى «الأخوان المسلمون» وهو الشيخ حسن البنا بنبرة صوفية عن مصر، وهي تحمل السلاح للتحرر نفسها من قيودها. كل ذلك حتى الآن كان كلاماً لا فعلاً. فقد ظل النحاس باشا يقف من وراء الإنجليز دون أن يهتز، قابضا بشدة على الأمن، بل أنه أمر بإغلاق نادى السيارات، وألقى القبص على الطابور على الخامس، مؤكداً الأمن والطمأنينة للمدنيين. ومرت لحظة القلق الحادة كحد «الخامس، مؤكداً الأمن والطمأنينة للمدنيين، ومرت لحظة القلق الحادة كحد «موس الحلاقة »، وأوقف تقدم روميل عند العلمين، وبعد ثلاث شهور أخرى تعقبوه وهو يتقهقر عبر ليبيا. وانحسرت الحرب عن مصر، وسرعان ما أزاح الحلفاء الألمان عن شمال أفريقيا كلها، وبدأ غزو إيطاليا، وفتحت جبهة ثانية في نور ماندي.

وفي القاهرة عين النقيب جمال عبد الناصر معلماً في الكلية الحربية. وفي نفس الوقي تقريباً التحق صديقة عبد الحكيم عامر بكلية أركان الحسرب، وكان ذلك فرصة مثالية للاتصال من أجل وضع البذور الأولى المسئورة، فقد تخرج على يديه مئات من الضباط الشباب، كان يتفحص بهدوء وبطريقة منهجية كلا منهم على حدة وبدوره، منصناً إلى ما قد يصدر عنهم من قول، وهو يقيس درجه النار التي تستعر في صدورهم، لكنه قليلاً ما كان يتحدث عن نفسه، إذ أنه أغلب الوقت كان يشغل نفسه يقياس قدرات كل فرد من أفراد الثورة، التي كان قد بدأ بخطط لها. وشيئاً فشيئاً تكونت «جمعية الضباط الأحرار السرية » دون أن يوضع شئ على الورق بتاتاً لأن في ذلك خطر كبير. فمن هم الضباط الأحرار؟ وما هي الأدوار الموكلة لكل منهم؟ خطر كبير. فمن هم الضباط الأحرار؟ وما هي الأدوار الموكلة لكل منهم؟ يكن هناك ما يشبه قوائم العضوية. غير ان التنظيم أخذ في الانتشار، وتكونت يكن هناك ما يشبه قوائم العضوية. غير ان التنظيم أخذ في الانتشار، وتكونت التخصصات المختلفة فيه: مثل شعبة التمويل، وشئون الأفراد، والأمن، والأعلام، والإرهابيين المدنيين. وكانت كل شعبة تشتمل على عشرين خلية، وكل خلية تتكون ما بين خمسة إلى عشرة أعضاء. ولم يكن لدى أي ضابط وكل خلية تتكون ما بين خمسة إلى عشرة أعضاء. ولم يكن لدى أي ضابط

صن الضباط الأحرار أي معرفة بالآخرين سوى أعضاء خليته. وأكثر الأشياء الستى حرصوا عليها تماما هي «شخصية القائد ». التي تم إخفاؤها بنجاح، حتى أنه بالرغم من وجود بعض تحركات الضباط التي عرفت لدى السلطات قسى القاهرة، لم يكن في مقدرة أحد خارج حلقة التآمر من تخمين مصدر الإلهام أو معرفة حتى بعد أن قامت الثورة من هو القائد الحقيقي، حتى أن التشكيل الأساسي للضباط الأحرار بقى غامضا حتى لزملائهم، كما أن عادة ناصر في لقاء كل واحد منهم على حدة في كل مرة، وأن ينصت إليه أكتر مما يتحدث إليه، كان يعطى الإيحاء «أنه وعبد الناصر» هما الزعماء. هكذا صور خالد محيى الدين فيما بعد تكتيك الثورة في مقال نشر في إحدى الصحف. كما كتب بعد مرور عقد: «قرب نهاية عام ١٩٤٤ » كنت أتمشى في شارع رمسيس في صحبة أحد أصدقائي. وكان كلانا أعضاء في منظمة سرية تأسست داخل الجيش عام ١٩٤٢، فجأة قال لي صديقي: «أسمع يا خالد. عندى موعد مع ضابط آخر، إنه شاب طيب سوف يعجبك تعال معى وقابلـة »، ثم استدرنا إلى شارع الجلالي، وصعدنا إلى الطابق الثالث في من مبنى ضخم به وحدات سكنية كثيرة. وفتح لنا الباب شاب طويل القامة، وعرفني صديقي بـ فائلا: «النقيب جمال عبد الناصر. معلم في الكلية الحربية ». وأخذنا جمال إلى حجرة الطعام، وجلسنا على الجانب المقابل من المائدة التي كانت تغطيها الكتب. ثم ابتسم لنا وهو يقول أنه يستعد للتقدم إلى اختبار بكلية أركان الحرب، ثم تطرق الحديث إلى التنظيم السياسي السرى الذي كنا جميعاً أعضاء فيه. وبدأ كما لو كان على معرفة به. و دندما هممت بالإنصراف قال لي: « أود أن أراك مرة أخرى في القريب العجل. فهناك أشياء كثيرة سوف نتحدث عنها».

كانت أساليب عبد الناصر على قدر كبير من الحذر حتى أن خالد لم يدرك أنه يتعامل مع زعيم الضباط الأحرار، أو أن ابن عمه زكريا محى الدين كان أحد الأعضاء المؤسسين المسجلين فيه. لقد كان توخى الحذر هو الصفة المميزة لكل أنشطة التنظيم السرى. ولقد كان هناك بعض الضباط المتلهفين للقيام بعمل فورى، فقد اقترح أنور السادات، الذى كان قد زجت به السلطات

البريطانية في السجن بسبب تعاونه مع اثنين من الجواسيس الألمان الذين ٤ يديران شبكتهما من غواصة على النيل - اقترح أنه يقوم بنسف السفا البريطانية إلا أن عبد الناصر اعترض بشدة على هذه الخطة، مذكرا إياه به الفعل الذي جاء في أعقاب اغتيال السير لي ستاك Lee Stack عام ١٩٢٤ وبدلاً من ذلك بدأ أنور يخطط لعمليات اغتيال سياسية. فبعد محاولة فاشلة ا وضمح المنهار للاعتداء على النحاس باشا زعيم الوفد، الذي أظهر نف كصديق شديد الإخلاص للبريطانيين، قامت جماعة السادات الإرها، بالتركيز، على السياسي التالي في القائمة: أمين عثمان باشا وز المالية في حكومة الوفد إبان الحرب، والذي أهلته مجهوداته الراسخة ا تحسين العلاقات الأنجلو مصرية للحصول على نوط الفرسان الإمبراطور (KBE)(\*) من لندن. وقد لقى حتفه على أيدى الضباط الأحرار. فعندما ك يهم بدخول النادي الفكتوري العتيق وقت الغداء في أحد الأيام أطلق عا الـنار مـن مسافة قريبة. غير أنه ألقى القبض على القتلة. وصدر على أنو السادات الندى ورد اسمه في اعترافاتهم حكماً لمدة طويلة في السجن.وب هـذه الحادثة، شدد ناصر بقوة لوقف مثل هذه التصرفات، لأنها كانت تعره التنظيم السرى كله للخطر. وركز فقط على نسج خيوط الثورة بأحكام ا هـ دوء وفـ ي أماكـ ن نائبة، وهو يتنقل من بيت زميل الآخر، دائم البحث ا عيون شباب الضباط عن بريق التطرف التي تتم عن مرشح جديد. وفي أثنا ذلك كان منكبا على تعليم نفسه أصول وفن الثورة، واضعا الأسس للانقلا الذي أخذ على نفسه بأنه سو يقوم به يوماً ما.

<sup>(</sup>٠) هي اختصار Knightofthe Brtish Enpire

الفصل السادس عشر أفول شمس العهد البائد

لـم تكـن كل الجماعات الثورية في تلك الفترة تأخذ حذرها، فقد أصبحت جماعـة « الأخوان المسلمون » في ذلك الوقت، والتي يرجع تأسيسها أصلاً إلى عام ١٩٢٨ على يد الشيخ حسن البنا كحركة دينية لأحياء الإسلام، تعمل فـي العلـن كمنظمة متطرفة، تتشر نوعاً من التصوف العنيف، وأكثر صيغ المنظريات القرآنية تطرفاً، وكان المرشد العام يقطع البلاد وهو يتلفح يعباءته الحمـراء التي تكاد تخفي أغلب أجزاء وجهة، وهو يلقى مواعظة ضد وجود الكفـار والامتـيازات المـتي ينعمون بها، وعن فساد الأحزاب السياسة، وقد اعتـبره بعـض الناس أنه من أولياء الله الصالحين، أما البعض الآخر فقد طـنوة غريب الأطوار Eccentric، غير أن سحر شخصية حسن البنا جعلت الآلاف مـن الناس، وعلى رأسها العناصر اليائسة المتطرفة من حزب الوفد تتحدث بنفس النبرة التي كان الدراويش السودانيون يتحدثون بها عن المهدى.

وفى الأساس كانت رسالة الأخوان المسلمين رسالة انتقام وأمل: تميل نحو الهدوء فسى العمل أكتر من كونها قوة تورية. وكان الأخوان المسلمون واضلحى المعنى بأنهم مستعدون للعب الكرة مع كل من القصر والبريطانيين بينما في الظاهر يبدون وكأنهم يصبون اللعنات على كليهما.

ومنذ وقت مبكر حاول الضباط الأحرار، استطلاع إمكانية عقد اتفاق مع المرشد العام، لكن تبين لهم في النهاية أنه رغم أن خطاب الدعوة ذا تأثير بلاغيى جنزل، موجه إلى الغلاة من الناس الذين أعمتهم الكراهية، إلا أن الأخوان المسلمين في الحقيقة ليسوا سوى صمام أمان نسبياً لنشر السخط السذى عاد يجتاح الأمة من جديد. ولهذا السبب ذاته لم تتخذ السلطات أي الجسراء ضدهم إلى إن ثم اقتفاء أثر موجة من الاغتيالات نسبت إلى الأخوان المسلمين في فترة ما بعد الحرب.

وفي نهاية الحرب العالمية الثانية وجدت مصر نفسها كدولة قابلة للانفجار

تماماً مثلما كانت بعد حرب ١٩١٤ - المثلث فالجيش البريطاني الذي كان يتوجب عليه أن يكون طبقا لبنود معاهد ١٩٣٦ قد توارى عن الأنظار ليستركز في منطقة القنال، أصبح أكثر ظهوراً من أي وقت مضى. ولم يجد بقاء القوات طبقاً للمادة السابعة من نفس المعاهدة لتأمين وسلامة مصر غير قليل من السلوى من جانب أولئك المصريين الذي شعروا - ولهم بعض المسبررات في ذلك - أن بريطانيا والحلفاء يخوضون الحرب من أجل بقاء أنفسهم وليس من أجل بقاء مصر.

ققد كان فرض البوليس الحربي البريطاني لقواعد القانون العسكري ذات القبضية الصيارمة أحياناً في كل مكان أمر يثير السخط. وذلك لما يقرب من اربيع سينوات كاملة بعد انتهاء الخطر الذي كان تمثلة دول المحور شمصر. كميا كانيت هناك أسباب أخرى تبعث على السخط فمكاسب الحرب العارمة الأغنياء جعليت مرة أخرى أكثر غنى، في حين ضرب التضخم الجماهير بشيدة، ومن ثم زادت الهوة بين الطبقات الاجتماعية، فظروف الحرب حست مركيزية المتحكم في الاقتصاد، وكذلك أدى تركيز كل شئون الأعمال في القاهرة وحدها قد إلى تضاعف عدد سكانها في أقل من خمس سنوات، بينما أدى العبودة إلى الاستيراد إلى إغلاق الكثير من المصانع المحلية الصغيرة، والتي كانت قد ازدهرت أيام الحرب مما زاد من تضخم أعداد العاطلين. غير إن أكبر مصدر للسخط ربما كان عجز الحكومة الكامل. فالقيادة السياسية إن أكبر مصدر للسخط ربما كان عجز الحكومة الكامل. فالقيادة السياسية كانت لا تزال في أيدى القصر والباشوات وكانت تسير من سئ إلى أسوأ.

فخــلال الحرب وبعدها، استمر كبار الأقطاعيين يديرون إقطاعياتهم على طــريقة الاســتعباد الأقطـاعى (فى العصور الوسطى)، وهم يجنون الدخول العالــية من ارض الدلتا الثرية التى كان فى مقدورها أن تدر ثلاث محاصيل فــى الســنة وكان إنتاج الفدان الواحد يعطى دخلاً لا يقل عن خمسين جنيها. وفى أغلب الأمور أنه إذا قدر لأغلبهم أن يقوموا بزيارة لضياعهم، فقد كانت هــذه الــزيارة الروتينية عادة لمقر الدايرة فى القاهرة لمدة نصف ساعة عادة مـن أجل تحصيل بعض الأموال النقدية، وأجراء بعض المكالمات التليفونية

مع أصدقائهم في الوزارة أو الدخول في المراهنات على سباق الخبل التي تجرى عصراً، أو التحدث عن خصائص طراز حديث لسيارة ما، أو الحديث عن رحلة مزمعة إلى أوروبا. بعدها يقود الواحد منهم سيارته إلى نادى محمد على للدردشة لمدة ساعة حول أمور السياسة قبل تتاول الغداء. أما الإدارة الفعلية لاقطاعياتهم فكانت تترك في أيدى الناظر الذي كان يمارس الغش من كل جانب، غير أنهم كانوا يعتمدون عليه في متابعة الناخبين في القرى المجاورة والذين كان أغلبهم يعمل في الضيعة لكي يضعوا علامة الموافقة أمام اسم الباشا وقت الانتخابات.

وباستثناء بعض الشخصيات البارزة مثل طلعت حرب باشا الذي أسس مجموعة شركات مصر، وأحمد عبود الذي جعلته مجموعة شركاته الصناعية واحداً من أغنى الرجال في العالم، إلا أن قليلاً من النبلاء المصريين غامروا في مشروعات تجارية. فقد كانوا راضيين بترك الأعمال التجارية في أيدى الأجانب، وأن يشرفوا بحضورهم من أن لآخر (بدافع المظاهر) اجتماعات مجالس الإدارة دون أن يعتريهم الخجل بأنهم مجرد أسماء، وربما كان السبب في ذلك أنهم كانوا يشعرون بعدم الجدوى في الدخول في منافسة مع عبقريات رجال الأعمال الأوربيين واليهود في مشروعات تتسم بالخداع، وربما أنهم أحسوا بعدم الفائدة في إقامة مشروعات جديدة في سوق تخضع وربما أنهم أحسوا بعدم الأرض، وممارسة السياسة كانا كافيين الفترة إقامتهم على نحو أو آخر. ما الأرض، وممارسة السياسة كانا كافيين الفترة إقامتهم الموسمية في القاهرة، وقضاء الصيف الطويل في أوروبا.

كان الأجانب الذيب يملكون المصانع، وكذلك الأسر اليهودية الثرية أصحاب مستودعات البضائع، والمستوردون من الشوام، وبالمثل الملحقين الدبلوماسيين يستحركون بحرية في دوائر المجتمع الراقي يمارسون لعبة « السبولو » و «الجولف» و « التنس » في فترة ما بعد الظهيرة، يتلو ذلك الحفلات الفارهة. فمنذ وقت قريب استرجع مصرى من رجال العهد البائد الذكريات بلهجة يغلب عليها الحنين إلى الماضي فقال: « هل تتذكر الفترة من الذكريات بلهجة يغلب عليها الحنين وائعة. في كل مساء ثلاث حفلات كوكتيل،

وتسناول الغداء فسى الأوبرج، ولعب القمار فى نادى السيارات إنى أتذكر فاروق وهو يلعب الورق مع بطانته: محمد سلطان، باروك، النبيل إسماعيل، إمديل عدس ومن على شاكلتهم، ففى كل دورة من دورات اللعب كان يلقى إلى المائدة ١٠٠،٠٠٠ جنيه إسترليني. وقد خسر توتو عدس فى تلك الليلة بسترليني. وهذا بالطبع لا يقارن كثيراً بما يحدث فى نوادى القمار فى مونت كارلو ولكنه كان يناسب القاهرة ».

ويكاد المرء يدهش مع وجود هذه المقامرات أن كان هناك عرف غير مكتوب يشترط على عضو النادى أن يثبت أنه مليونير، وأن يخاطب الأعضاء بعضهم البعض بلقب: صاحب السعادة!! كما كان عشاء ليلة رأس السنة من الشئون ذات الاعتبار، إذا كان يقدم فى قائمة الطعام ثلاثين أو أربعين صنفاً. وكانت بارات الشمبانيا فى كل حجرة، كما كان هناك بوفية دائم الخدمة على مدار الساعة لتقديم الوجبات لأى عضو لا يزال يشعر بوخزات الجوع، ولم يكن ذلك أمراً بعيداً عن المعتاد، فعندما تزوجت ابنة عبد الحميد الشواربي، اكتست أرضية الفيلا الشاسعة بالسجاد العجمى. وشمل البوفيه مائدة خاصة طولها ٢٠ متراً لتقديم الكافيار وحده الذى كان يقدم بوفرة كما لو كان عصيدة لآلاف الضيوف المميزين الذين رقصوا كل حسب اختياره على ثلاث فرق موسيقية. كانت معيشة الترف ذاتها Train de vie تمارس فى منتجعات أوروبا كل موسم صيف، ولذا كانت شكوى اندريا تمارس فى سانت موريتز مادروت Andrea Badrutt بأن ثورة ١٩٥٢ قد دمرت تماماً مواسمه السياحية شكوى لها ما يبررها من أسباب.

ويجئ على رأس هذه الفئة المرفهة بل التي ينخر الفساد فيها شخصية الملك. فعندما جاء فاروق إلى العرش كان يحظى بشعبية عارمة تؤيده؛ فقد اتجهت قلوب الناس إلى ذلك الأمير الرشيق الأنيق الذى كان لا يزال في سن المراهقة، عندما استدعى للعودة من إنجلترا على إثر وفاة والده المفاجئة عام 19٣٦. وقد زاد من شعبيته زواجه من « فريدة » تلك الفتاة الجميلة التي كانت في مقتبل العمر، وتتعكس هذه الشعبية في ان آلاف الأطفال الذين

ولدوا خلال تلك الفترة تسموا باسمه، حتى ألد أعداء الحكم الملكي انجذبت قلوبهم إليه خلال تلك الفترة، غير أن حصانة التعليم الذي تلقاه والذي توقف فجاة وهو لا يزال في سن السابعة عشرة لم يقدم له الحماية من الوقوع في مستتقع الفساد الذى كان مبعثه تلك الطغمة المتشربة بالروح الإيطالية المتواجدة بالقصر، كما أن الحرب تسببت في حدوث انحسار «شيزوفراني» تجاه الولاء له. وربما كان في استطاعته أن يتغلب على هذه المعضلة لو أن أكثر مستشاريه تعقلاً وهو حسنين باشا لم يلق حتفه في حادث انز لاق شاحنة بريطانية، أو ان اللورد كيللرن لم يواجهه في يوم ٤ فبراير بطريقة جرحت كرامــته بوضعه أمام اختيار حاسم: إما التتازل عن العرش أو الانصياع التام لمطالبه. فقد كان هناك أعضاء آخرون من الأسرة المالكة من أمثال الأمير محمد على، والأمير عبد المنعم بالذات على استعداد تام لأن يحلوا محله. كما كان الأمير عباس حلمي (\*) يتفاخر وهو يكررعدة مرات وهو جالس أمام بار نادى السيارات حكاية أنه قبل حدوث هذه المباغتة المفاجئة Coup de main انتحى بـ اللورد كيللرن جانباً وقال له هذا السفير: « أن الصبي يسئ التصرف. وإذا قررنا إحداث تغيير.. هل عندك استعداد لتولى العرش؟ »: وقبل أن يجيبه عباس أشعل سيجاره « البار اتاجاس » وقال: « ولو أننى أيضاً أسأت التصرف هل ستستبدلونني بالأمير محمد على أو عبد المنعم ». عسندئذ رد كيللرن بصرامة: « أظن أننا سوف نفعل ذلك!» عندئذ نفث عباس دخان من سيجارة ورد قائلاً: « إن الأمر كما لو كان يبدو نكتة! » قالها بشئ من السخرية والاشمئزاز. غير أن السفير لم يكن في مزاج يسمح له بتبادل النكات في مثل هذه الأيام، إذ وجد عباس حليم نفسه بعد بضعة أسابيع إنه رهن السجن لمدة عامين بناءً على أمر مباشر من كيللرن وذلك لأنه أقام حفل شامبانيا في نادى السيارات ليلة سقوط طبرق في أيدى الألمان. والحق يقال أنــه لم يقيم هذا الحفل متعمداً في تلك الليلة: لكنه كان حفلاً أقيم على شرف «بوبى الخياط» أحد أعيان الأقباط الذي تصادف عيد ميلاده في ذلك التاريخ. وكان الحفال قد أعد له منذ وقت طويل قبل وصول الأنباء من طبرق.

(•) كان لقب عباس حليم النبيل وليس الأمير (المراجع).

ويروى عباس حليم أنه بعد أن أطلق سراحه أخيراً، أن أول شخص قابلة فى نسادى السيارات هو كيللرن الذى ربت على ظهرة قائلاً بلطف: «يا فتاى العزيز: لقد مر دهر طويل منذ أن رأيتك آخر مرة.. أين على ظهر البسيطة. كنت؟».

وربمــا لــم يكــن حال فاروق أفضل من حال ابن عمه لو لم يستسلم إلى الإنذار البريطاني في مساء ذلك اليوم من شهر فبراير، إذ تحول هذا الحادث ليصب بح نقطة تحول في التاريخ المصرى، لأنها لم تكن فقط بداية العمل المعترف به بالنسبة لحركة الضباط الأحرار، بل كانت أيضا اللحظة التي تـنازل فيها (الملك) عن شخصيته، فمنذ تلك اللحظة فصاعداً يتفق المراقبون على أنه توقف عن الاهتمام بشئون الدولة تماماً، واتجه مواسياً نفسه بالملذات الشخصية، ويمارس بسخرية لعبة الملوك، جاعلاً مأدب الولائم في حالة من الاستعداد من أجل أغراض ملذاته الخفية Boutades، لقد كان أمرا مسلياً بالطبع أن يقدر الواحد على وصف كيف أن فاروق كان يقود عربته الستروين السوداء من طراز جانجستر Gangster وهو يدور عدة مرات حول مبيدان الأوبرا وهو يسير فوق الرصيف، يستخدم بوقها المصمم بحيث يشبه صوبت صراخ الكلب الذي دهسته سيارة. أو أن يصور ما حدث في استراحة وادى المنظرون عندما وصل رهط ملكي في منتصف الليل وهم يعيثون في المكان فسادا. وكان من بين وسائل تسلياته عمل قوائم لكار رجال الأعمال الذين تواروا عن الأنظار لأن فاروق كان يسعى وراء زوجاتهم، وكان من بين الطرائف التي تتاقلتها الألسن حكاية الملك عندما كان في زيه المدنى وقد أطلق لحيسته عسندما تلقى صفعة على وجهة من أعدى السيدات التي ظنته ضابطاً بحرياً على أثر قيامه بقرص مؤخرتها. كل هذا ما كان ليحسن من صبورة التاج.

ولقد تطور لديه مزاج ساخر Falstaffian ازداد مع ازدياد حجمه كان يهيئ له فرصة المزاح من أن لآخر على حساب البريطانيين، إذ حدث ذات مسرة في نادى صيد الطيور والأسماك الملكي Royal Shooting & Fishing الملكي والسماك الملكي Club، والسذى سمح لرجال الخدمة العسكرية من جيوش الحلفاء بالعضوية

المؤقسة فيه، غير أن الشرطة العسكرية للحلفاء قررت ان يكون الدخول إليه وقفاً على الضباط وحدهم. وصل القائد العام البريطاني بصحبة عدد من كبار. الضباط جميعهم متألقون بالشرائط الحمراء، وقبعاتهم ذات اللون الذي يجمع ما بين لون صفار البيض وبياضه، باستثناء واحد أقل منهم في الرتبة وهو بدرجة مقدم. ومن على مائدته على الجانب الآخر من القاعة كان الملك فاروق ينظر إلى كبار الضباط بامتعاض، ثم فتح الباب فجأة ودلف جنديان نفر من نيوزيلاندا وساراً حتى جلساً على إحدى الطاولات، وطلباً أن يشرباً البيرة. وكيان من الواضح أنهما غير مدركين لملامح الغضب التي كانت تسرمقهم من طاولة القائد العام، وبعد برهة قصيرة، نهض المقدم بإيمائه من الجنرال، وسار إلى طاولة الجنديين وقال لهما وهو يدون أسماءهما وأرقامها: « أنه محظور عليكما الدخول إلى هنا. وعليكما مغادرة المكان فورا! » وقبل أن ينهض الجنديان النيوزيلنديان أقبل كبير الأندال مهرولا وهو يحمل زجاجة شمبانيا كبيرة من نصوع « الفيف كليكوت » الفاخر Veave Clicquot وبأنخنائه رسمية إلى الجنديين، وضح لهما وهو يملأ كأسيهما بالشمبانيا. «مع تحــيات جلالة الملك »، « وفي مقابل نظرات الغضب من طاولة القائد العام قابلتها ابتسامه ملكية متكلفة.

وأحياناً كانت المضايقات تصل إلى حد العلن، فقد روى عن الملك أنه أبدى ملحوظة في النادى السورى، بدون وجه حق – في حق اللورد كيللرن علنه على مائدة القمار علنها أنه الناد « أنه من الأفضل للورد كيللرن ألا يجلس على مائدة القمار نهائياً ما لم يكن لديه النية لتسديد ديونه ». أو ما حدث في أثناء حفل كان يقام في إحدى شقق الزمالك عندما أمضى فاروق المساء وهو يلقى بقبعات الضباط البريطانيين من الشرفة مسدداً مسدسه نحوهم بينما انبطحوا أرضاً!.

لقد استمر الهزل الملكى الماجن فى جو البذخ لدرجة إخلاء الشوارع من حركة المرور لمدة ساعة أو أكثر قبل أن يندفع فاروق مسرعاً فى عربته « الرولز رويس » القرمزية اللون، وقد اعتاد أعضاء نادى السيارات أن يجدوا وهم يسلمون قبعاتهم وطرابيشهم غير مكترتين لطاولة البواب وقد جلس عليها الملك وهو يلتهم طبقاً من القواقع، فأى شئ كان متوقعاً من فاروق.

ففى إحدى المناسبات الرسمية فى منتصف الصيف، كان عدد من كبار رجسالات الدولة يصطفون ليقدموا أنفسهم للملك وكان من بينهم زوجة طبيب مشهور، وكانت شابة جذابة، وعندما جاء دورها انحنت بشدة لتجد أن فاروق قسد وضع يده على كتفها مانعًا إياها ومنعها من النهوض، ثم قال لها بطريقة ودية: «يا له من يوم حار، دعينى أقدم لك شيئاً مرطباً » ثم تتاول قطعة من الثلج الموضعوع على المائدة من خلفه وأسقطها بين ثديها،

ومسن بين الطرائف التي كان مجتمع رجال الأعمال في القاهرة يتندرون بهسا ما حدث ذات مساء في شرفة « الروف جاردن » في فندق سميراميس، عسندما تصسادف وجود حفل أقيم بمناسبة زيارة رئيس شركة «الكوكاكولا»، في نفس الوقت كان هناك حفل آخر يقام احتفاءً برئيس شركة «البيبسي كولا » و هسو موقف مناسب رأى أن لا يفوته. فبعد لحظات جمع كل الحاضرين، وأمسر بستقديم لرئيس شركة الكوكاكولا كأساً من البيبسي، بينما قدم للمسئول عسن شسركة البيبسي كولا كأساً من الكوكاكولا، ومع كل منها بطاقة تقول: «مع تحيات صاحب الجلالة». وكان يرفع كأسه ليشرب في نخب كل منهما، واضطروا مجبرين على شرب كل منهما في نخب منتجات الطرف الآخر.

كان لعب القصار من أهم نزوات الملك فاروق، فكثيراً ما قضى الليل بطوله على موائده، وهذا يعنى أن أحداً من المقامرين لا يستطيع الانصراف، وإذا تصادف وكانت « البرتيته » غير مكتملة، عندئذ كان يذهب بنفسه إلى بيوت الناس ويطلق نفير سيارته حتى ينتزعهم من أسرتهم. لقد كان يقامر بشئ من التميز، وكثيراً ما يلجأ إلى الغش رغم أنه كان فى الحقيقة هو الخاسر، وبعد قيام الثورة عثر على مفكرة فى قصر عابدين سجل فيها انه في سنة واحدة خسر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ولما كان يكره أن يخسر، يكن يتو انى عن التلاعب فى الورق لصالحه، حتى أن بعض رجال الأعمال الذين كانوا يعتمدون على مكرماته كانوا يخفون أنفسهم تماما عندما تصبح صحبته مكلفة لهذه الدرجة. ففى إحدى المناسبات الشهيرة فى نادى السيارات سحب ثلاثة «ملوك » من ملوك الكوتشينة، وراهن على عشرة آلاف جنيه سحب ثلاثة «ملوك » من ملوك الكوتشينة، وراهن على عشرة آلاف جنيه

في هذه الدورة، وسرعان ما تصاعدت أرقام الرهان، ولما طلب منه ان يكشف عن ورقة، عندما كشف منافسه عن ثلاثة ملوك وعشرتين بينما كشف فاروق عن ثلاثة ملوك مخفياً في البد الأخرى بعض الأوراق الرابحة سحبها من المائدة، عندئذ احتج اللاعب الآخر، غير أن الملك رفض احتجاجه، وأصدر اللاعب الآخر على موقفه قائلاً: « يا صاحب الجلالة »: « أن أوراقي تتفوق على أوراقك فليس لديك سوى ثلاثة ملوك »! عندئذ رد فاروق بلهجة ملكية: « أنا الملك الرابع! » وعبأ جيوبه بمبلغ الرهان كله!!!.

كانت النساء هن أكبر نزواته بلا شك، فمنذ يوم زفافه على فريدة الجميلة والستى تحملته طويلاً، كان زواجه على حافة الهاوية. فقد توالت قائمة لا تتهى بمن ارتبط بهن، ولم يمض وقت طويل حتى توقف التأبيد للملك لي تحول إلى مجرد أضحوكة فجة. وقد ذكر أحد مؤرخى سيرته حديثاً أنه خلال حياته القصيرة نسبياً (مات الملك في سن الخامسة والأربعين) أقام اتصالاً جنسياً مع ما يزيد عن خمسة آلاف امرأة!! ولم يعد سراً في القاهرة أن شطحاته في هذا المجال كانت من باب التظاهر، فأقل ما قبل كما أدعى بعض الناس إلى أنه كان عاجزاً جنسياً برغم كل أفعاله: لكن ذلك لم يكن من باب الحقيقة لأن المشكلة كانت أنه كان غير ناضح، وهذا بلا شك يحسب لصالح شذوذ سلوكه لدرجة كبيرة.

لقد كان فى كل نادى ليلى فى العاصمة، طاولة فى جانب خاص محجوزة على الدوام للملك، لكى يتأتى افاروق أن يشرفه بحضوره بين حين و آخر على حد ما كانت تشير إلى ذلك الصحف، وكان فى يصحبه اثنان من الياورات اللذان قد يكلفان بحمل رسالة ملكية إلى أى امرأة شابة تستولى على خياله، وكثيراً ما كانت النتائج مربكة، ولكن الويل كل الويل لأى غريب يعترض على هذه الطريقة التى يتقدم بها.

ففى إحدى المناسبات النقط مغنية كابارية، وخلال دقائق كان يسرع بها فسى عربته الكاديلاك ذات الغطاء القابل للطى فى الطريق المؤدى إلى مصر الجديدة، حيث انتحى بعربته جانباً فى مكان يناسبه ومشبوه غير مطروق،

وبدأ يمارس معها الجنس في المقعد الأمامي للسيارة بطريقة روتينية وبتصرف لا يليق إلا بطالب جامعي مراهق. وكما حدث، كانت شرطة الأداب تحرس المكان في تلك الليلة، ولفت هذا المنظر غير المعتاد والمشبوه فجاة أضواء سيارة الشرطة، عندئذ سحب فاروق مسدسه من جرابه، وأطلق بجنون وابلاً من الرصاص تجاههم، في نفس الوقت كان يضغط على دواسة البنزين لينطلق بسرعة جنونية مبتعدا بينما كانت سيارة الشرطة تقتفي أثره وتطارده، وعندما إجبر أخيراً علي أن ينعطف في ركن ويتوقف، ونزل الضابط من سيارة الشرطة متجها نحوه وهو مكفهر الوجه متأهبا لإلقاء الضابط من سيارة الشرطة متجها نحوه وهو يواجه جسد مليكه السمين الذي القام بصفعه على وجهه وجرده من مسدسه، ثم أطلق وابلاً من الرصاص نحو سيارة الشرطة مطلقاً قهقه مدوية، ثم عاد إلى عجلة القيادة وانطلق بسيارته بسرعة حتى اختفى في دياجير الظلام.

وفى مناسبة أخرى مشابهة، وقع هو ومن كانت معه فى كمين نصبته عصابة من قطاع الطرق فى أحد الطرق الفرعية المتجهة إلى الريف بالقرب من حلوان، ولما كانت العصابة تجهل هويته، فقد قامت بسلبهما من كل نفائسهما. بل كانت العصابة على وشك من أن تقطع رأسه لولا أن زعيمها صاح بازدراء: «كفى دعوا ذلك الخنزير السمين فهو لا يساوى المجهود المذى يبذل فى قتله ». وفى صباح اليوم التالى، وضعت كافة قوات شرطة القاهرة فى حالمة طوارئ. وفى الوقت المناسب ألقى القبض على أفراد العصابة حكم العصابة. وتتفيذاً لتعليمات صادرة من فاروق نفذ فى أفراد العصابة حكم الإعدام فى نفس الموقع فيما عدا زعيمهم الذى صدر الأمر بجلده مائة جلدة لمجسرد أنه أشار إلى مليكة بلفظ «الخنزير السمين» ومنحه ألف جنيه لأنه أبقى على حياته.

وأحياناً كان لطيشه جانب شرير، ففى إحدى المرات، وجد ضابط شاب برتبة نقيب، ومتزوج من فتاة جميلة نفسه منقولاً فجأة إلى السودان، وبعد مرور أربعة أسابيع تمكن الضابط من الحصول على أجازة لبضعة أيام، وعندما فتح باب شقته علته الدهشة، إذ وجد قائد قوات حرس الملك، وهو

برتبة لواء سئ السمعة، يجلس فى حجرة المعيشة، وبعد أن تبادل معه لدقائق محادثة مهذبة، اتجه إلى حجرة النوم، عندئذ صاح رئيس الحرس بلهجة حادة «إياك أن تدخل!» فأخذت الكبرياء الضابط الشاب، وكرر اللواء القول: «إناك أن تفتح الباب!» وعندما وجد الشاب نفسه وقد جحظت عيناه يندفع إلى داخل حجرة نومه، رفع اللواء مسدسة وأطلق رصاصة سقط بعدها الضابط قتيلاً فى مكانه، وقال الذين يتهامسون الأسرار «إنها لجريمة وحشية »، ولكن المهم أن الذى كان يضاجع الزوجة فى الفراش هو الملك نفسه ».

كان الملك لا يزال يستند إلى ولاء الجيش (ومؤمنا نفسه بوجود القوات البريطانية المعسكرة في منطقة القناة) ومحاطاً ببطانة في القصر يتزايد عدها وهي ذات سمعة سيئة، وأخذ هذا الملك – ضخم الجثة – يزيد من مجونه على الملأ، دون اعتبار لما تبقى مسن كرامسة العرش. وكانت النتيجة أنه لم يعد لديه أي أوهام (بالبقاء على العرش) فيما يبدو، إذ سرعان ما أصبح مغرماً بتكرار مقولته: « لن يبقى من الملوك في العالم سوى خمس: ملك إنجلترا «وملوك الكوتشينة الأربعة» وهم: ملك القلوب King of وملك البستوني ولامة ولا المناشقة الأربعة وكلما مر الزمن تضاءلت المسلطة نفوذ وزرائه في حين تزايدت أهمية مجلسه الخاص الذي كان يتكون من خادمه المعنى بملبسه (الشماشرجي)، وحلاقة، وسائقة الخصوصي، وقليل من خادمه المعنى بملبسه (الشماشرجي)، وحلاقة، وسائقة الخصوصي، وقليل من خادمه المعنى بملبسه (الشماشرجي)، وحلاقة، وسائقة الخصوصي، وقليل في المراحل الأخير من حكم فاروق!!

وفى ربيع عام ١٩٤٩، بينما كانت القاهرة تغلى وتزيد بسبب الإحباط الذى سببته مهزلة حرب فلسطين، تمكن هؤلاء من إقناع الملك بان الوقت قد حان لكى يتزوج من امرأة ثانية. فقد أثار طلاقه - الذى تم وحرب فلسطين عام ١٩٤٨ فسى ذروتها - الرأى العام، لكن كان ضرورياً لهيبته أن يكون لديه وريث ذكر يرث العرش من بعده، وقد هز فاروق كتفيه تعبيراً عن عدم

اكــتراثه، إذ لم يكن يعنيه أن يتروج بأى امرأة أخرى، غير أنه أخبرهم أنهم ما داموا مصرين على ذلك - فهم على دراية بذوقه وعليهم أن يبحثوا له عن زوجة مناسبة.

وبعد مرور بضعة أيام، دلف خطيبان في مقتبل العمر إلى محل جواهرجي مفضل عند الملك ويقع محله في شارع سليمان باشا لاختيار دبل خطوبتهما، وكان للفتاة وجه صغير ممتلئ الوجنات، ومفعمة بالحيوية والنشاط ولها قوام ملتف Rounded وذات بشرة شركسية بيضاء كالقشدة. وبينما كان يعرض عليهما صواني « الخواتم » خطرت فجأة فكرة في عقل الجو اهر جي. ومن داخل مكتبة أدار قرص « التليفون » طالبا الرقم الخاص بالملك، وقال له: « يا صاحب الجلالة أظن أنني قد عثرت على ضالتك المنشودة التي تريدها » ورد عليه الملك أنه سوف يحوم حول المكان في الحال، وعليه أن يطيل بقدر ما يستطيع بقاء الفتاة، خلال ذلك الوقت كان الخطيبان قد استقر رأيهما على الاختيار، وبأسلوبه الناعم أصر الجواهرجي أن يريهم كل ما عنده، وبعد مرور ما يقرب من نصف ساعة لمح الملك وهو يختلس النظر من خلال فترينه العرض وهو يتفحص الفتاة مقيما إياها، وبعد لحظة التقت عيناه بعينى الملك وأعطاه إشارة الموافقة بضم أطراف أصبعة السبابة إلى إبهامة في شكل دائرة، عندئذ شرع الجواهرجي بالقيام بالدور الموكل به. ومن داخل خزانه أخرج خاتما ثميناً من الألماس النادر، واستبدله بالخاتم المتواضع الذي كانت الفتاة قد وضعته في إصبعها، بينما علت الدهشة الشاب، ثم همس (الجواهرجي) قائلاً: « هذا أمر صاحب الجلالة!! ».

هكذا كانت الظروف التي أصبحت فيها ناريمان - فتاة مصر الجديدة - أحر ملكة على مصر.

ومنذ ثلاثة سنوات سبقت، أقنعت سلسلة من أعمال الشغب البشعة ضد الستواجد المستمر للجيش البريطاني في القاهرة القيادة العامة - ضد رغبتها الشديدة - أن الوقت قد حان لأن يقولوا وداعاً إلى حياة الدعة في شبرد ونادى الجزيرة الرياضي. وفي الرابع من شهر يوليو (وهو يوم مشهود كما

يعرفه الأمريكيون) وبعد عشرة سنوات كاملة متأخرة عن التاريخ الذى حددته معاهدة ١٩٣٦، قام القائد العام للقوات البريطانية بتسليم مفتاح القلعة الفضمى السلم الأركان المصرى، ثم غادر بعد نتاول الغداء إلى مقر قيادته الجديد في صحراء «فايد» الجرداء في منطقة القناة.

ولقد أزاح رحيل وجادلهم القوات البريطانية، وما تلاه من عقد مفاوضات أعطت خلالها حكومة المستر أتلى Atlee الانطباع باحتمال الجلاء أيضاً عن منطقة القناة الكثير من السخط الكامن في نفوس الضباط الأحرار (٢٠) إذ شعر بعضهم أنه في قدرتهم الاسترخاء، إلا أن جمال عبد الناصر اعترض بشدة على مثل ذلك القول، وجادلهم بأن أهدافهم لن تتحقق حتى يغادر آخر جندى بريطاني أرض مصر، أما في الحقيقة فقد كانت أهدافه تمتد وقتذاك إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك، فقد كانت فكرة الثورة جزءاً لا يتجزأ من وجدانه، وظل يخطط بقدر كبير من الصبر والحيطة، مستطلعاً بسرية كاملة كل الاتصالات الممكنة، وكما يتذكر ثروت عكاشة: «لقد كان حقاً دينامو.. دائسم العمل والقراءة والنقاش» مستبقاً اللحظة التي يقوم فيها بانقلابه اليائس ضد شئ بدا لناظرية أنه يخنق روح البلاد.

غير أن جماعة الضباط الأحرار وجدت نفسها فجأة ي عام ١٩٤٨. تتورط في مغامرة من نوع مختلف. فقد صوتت الأمم المتحدة بالموافقة على تقسيم فلسطين، وكانت بريطانيا قد أنهت انتدابها في الخامس عشر من شهر مايو، وأعلن اليهود قيام دولة إسرائيل المستقلة، واصدر العرب أوامرهم إلى قواتهم للسير إلى فلسطين. لقد كانت حرب فلسطين بالنسبة لأغلب الضباط الأحرار تجربة ملتهبة، فقد لقى خلالها الكثير منهم مصرعه أو تلقى جروحاً، وكان البعض منهم قد ذهب إلى جبهة القتال يملؤه الحماس الوطني، ولكن عندما عاد كان قد تجرد من الوهم وأصبح أكثر نضجاً، أما البعض الآخر مسئل اللواء محمد نجيب الذي تلقى جرحاً للمرة الثالثة، والصاغ جمال عبد الناصر الذي تلقى جرحاً هو الآخر قد حققاً شهرة انفسيهما غير أن الحملة الناصر الذي تلقى جرحاً هو الآخر قد حققاً شهرة انفسيهما غير أن الحملة كانت إخفاقا يدعو السخرية، فالبرغم من شتى أنواع التحريض والإثارة التي

 $\mathcal{L}_{\mathbf{q}}^{\prime}$ 

أذاعها راديو القاهرة في شكل تقارير تتحدث كيف أن القوات المصرية قد قامت بتدمير كيبوتزات العدو: « وهي تهتف عاش الملك فاروق القائد الأعلى المظفر للجيش! ». أما الحقيقة فإن أغلب القوات ولت هارية لأنها لم تكن مسلحة تسليحا مناسبا، وذلك لأن قيادتها العليا كانت خالية تماماً من الفكر العسكرى، وقلما غادرت القاهرة، كما أن أسلوب نقل الجنود وإعاشتهم كانت في حالية من الفوضي التي لا أمل يرجى من ورائها. فقد لقى المصريون هزيمة على يد جيش صغير من الإسرائيليين رغم تفوقهم عليه بنسبة خمسين إلى واحد، ولم يصمد سوى جيب صغير بالقرب من غزة، وبذلك أنقذ الجيش المصسرى بأكمله من إهانة الهزيمة، ولد وجد في عملية الصمود في الفالوجا كثير من الضباط الأحرار أنفسهم محاصرين من بينهم: ناصر، وعامر، وزكريا محيى الدين، وصلاح سالم، وعكاشة، وجدوا الفرصة التي حقق من خلالها الصاغ جمال عبد الناصر شهرته العسكرية من خلال هجوم مضاد مندفع منع الإسرائيليين من اجتياح المواقع المصرية. فلقد أصبحت الفالوجا بالنسبة له رمزاً، فقد كتب فيما بعد في « فلسفة الثورة » يقول: « هذا هو وطنسنا هناك... إنه «فالوجة » أخرى على نطاق كبير... وطننا هو الآخر حاصرته المشاكل والأعداء وغرر به، ودفع إلى معركة لم يعد لها، ولعبت بأقدار ه مطامع ومؤامرات وشهوات» (\*). كما كانت كلمات صديقه أحمد عبد العزيز أحد الضباط الأحرار الذي لقى مصرعه في الجبهة ترن في أذنه و هو يحتضر قائلاً: «إن ميدان الجهاد الأكبر هو في مصر (\*\*)».

عاد جمال عبد الناصر من الجبهة وهو يحمل نفوراً وكراهية للحرب، مقسماً أنه له كان الأمر بيده « لفكر ألف مرة قبل أن يقحم مواطنيه فى الحرب إلا إذا لم يكن هناك من خيار عندما يكون شرف الأمة وسلامتها معرضين للخطر، ولا يوجد شئ آخر على إنقاذها سوى المعركة ». عندئذ وفى هذه الحالة يقرر العودة لحمل السلاح. لقد عاد هو ورفاقه وهم يتحرقون

<sup>(</sup>٠) فلسفة التورة - نفس الطبعة السابقة ص ١٤.

<sup>( -</sup> م) فلسفة الثورة نفس الطبعة ص ١٣.

غضباً من «مؤسسة » الفساد الشامل في القاهرة التي ورطت مصر في هذا الموقف الشائن، بل كانت تتكسب علانية الأموال من ورائه، ولم يعد سراً أن القصر الملكي نفسه كان مشوش الذهن في صفقات سلاح مشبوهة قدمت خلالها معدات فاسدة لتزود بها القوات المسلحة، وشعر الجيش أن قادته قد غرروا به عن طريق خيانته وفي جو الهزيمة الحزين الذي لا يقدر على التغطية عليه أي قدر من الدعاية واستعراضات النصر، تلاشت آخر شذرات النقة في العهد البائد.

مـنذ وقـت طویل کان الأخوان المسلمون یجنون ثمرات هذا القلق العام، وربما کان فی استطاعتهم تدبیر انقلاب ما لم یأمر رئیس الوزراء بقمعهم، وبعد مرور شهر اغتیل النقراشی باشا فی مبنی وزارة الداخلیة رغم أنه کان محاطاً بضباط الحراسة، وقام خلیقته عبد الهادی باشا باتخاذ خطوات صارمة ضـد المتطرفین، فقد زج فی السجن بکل قیادات الشیوعیین، أما الآلاف من جموع أعضاء الأخوان المسلمین فقد وضعهم فی معسکرات الاعتقال. وکان اغتیال حسن البنا جزءاً من خطة التطهیر، حتی تنظیم الضباط الأحرار کان علیی وشك من أن یکشف أمره، بل قام رئیس الوزراء باستجواب جمال عبد الناصـر نفسـه الاشـتباهه فـی وجود مؤامرة یدبرها الجیش بالاشتراك مع الأخـوان المسلمین، غیر أنه بطریقة ما اثبت براءته من هنا الاتهام مذکرا الخـوان المسلمین، غیر أنه بطریقة ما اثبت براءته من هنا الاتهام مذکرا جبهة القتال من أجل بلده، ورغم أنه سمح له بمغادرة المکان حراً طلیقاً، لکنه ظـل لوقـت طویل والعیون مرکزة علیه، ولم یحول دون الکشف عن ثوار ظـل لوقـت طویل والعیون مرکزة علیه، ولم یحول دون الکشف عن ثوار طبیش سوی الحرص الشدید بالإضافة إلی قدر کبیر من حسن الحظ.

وما أن قام إبراهيم عبد الهادى ورجال البوليس السرى بمحاصرة العناصر الإرهابية، حتى حاول القصر أن يمتص غضب الرأى العام وذلك بإعادة الوفد إلى السلطة. وعلى الفور سنّ النحاس باشا عدداً من الإصلاحات الاجتماعية المتى شملت توزيع أراضي الحكومة والأراضى الملكية وتخصيص ميزانية للمحتاجين، غير أنه سرعان ما تبين أن الوفد قد عاد إلى ألاعيبه القديمة، ذلك لأن معظم المنتفعين كانوا من أقارب حرم النحاس باشا

و أقارب بعض الوزراء، وزاد على ذلك فضيحة لم يكن من الممكن إخفاؤها، وهـى التلاعب بسوق القطن في الإسكندرية في أعقاب الحرب الكورية، و لأبعاد انتباه السناس عن فساد الوفديين كان لابد من إطلاق سحابة دخان لإخفائها. وبما أن للنحاس باع طويل وقديم فقد كان يجيد اللعبة ويعرف ما يجبب عمله بالضبط. فدق الطبول ضد الوجود البريطاني كان على الدوام الطريقة المؤكدة لتحويل انتباه الرأى العام عن المشاكل الداخلية القائمة. وففي التامين من أكتوبر عام ١٩٥١ ألغى النحاس معاهدة ١٩٣٦ من جانب واحد، تلك المعاهدة التي كان قد وقعها بنفسه، معلنا أن فاروق ملكا على السودان كما هو ملك على مصر.

كانت تلك الخطوة غاية في الخطورة لأنها كانت تناسب هدف الحكومة كصمام أمان تنفث من خلاله العواطف المشبوبة. ولم يكن لدى النحاس نية لإعلان الحرب على إنجلترا والتي كانت تعتبر حماقة منه إذا ما وضع في الاعتبار قدوة القاعدة المتواجدة في منطقة القناة، غير أنها أعطت مجالا لاستخدام سخط الغلاة في القيام بعمليات فدائية ضد البريطانيين ولوضع بعسض المزايا السياسية لصالحه عند بدء المفاوضات، وكما هو متوقع فقد تحولت الجماهير من الهتاف ضد جرائم الوفد لتندفع إلى الشوارع وهي تهتف: « يسقط البريطانيون ويحيا الوفد».

وما أطلقت عليه صحف القاهرة بصيغة المبالغة: «معركة القناة » لم يكن يسزيد عن سلسلة من «تكتيك اضرب واجرى » قامت به العناصر الفدائية، فقد كان من وجهة نظر النحاس أنه من الأفضل استخدام الأخوان المسلمين والشيوعيين، وذوى القمصان الخضر التابعين لأحمد حسين في إلقاء القنابل السيدوية على قوافل الحراسة البريطانية، أو القيام بخطف اللوريات العسكرية مسن وإثارة القلاقل في العاصمة، غير ان الجيش المصرى لم يشارك في هذا العمل بالرغم من أن الضباط الأحرار كانوا يقومون سراً بتقديم ما يقدرون عليه لمساعدة هذه الجماعات السياسية.

وبناء على إصرار السفارة البريطانية قامت قوات الحامية في أول الأمر

بالرد المضاد على هذه الأنشطة (والتى لم يزد عن أكثر من أحداث مضايقات أقرب إلى التهديد) بما لا يجاوز الدفاع التقليدى عن النفس، فقد كان واضحاً للسفير أنه لا يمكن تحقيق أى مكسب إذا ما فقد الإنسان أعصابه، ولسحق هذه الجماعات السياسية كان الأمر يتطلب التحرك خارج منطقة المعاهدة والستى يمكن حلها بالدبلوماسية حلاً وسطاً. وأنه بمجرد البدء فى حملة عسكرية، قد تتصاعد إلى الاحتلال العسكرى الكامل للبلاد. والذى لا يناسب من الناحية العملية فى الظروف القائمة (وهى حقيقة واضحة أغفلت عام

كان لصبر الجنرال « إرسكين Erskin » القائد العام للقوات البريطانية حدود، فقد كان رجلاً عسكرياً وليس سياسيًا، وعندما تبين له على إثر هجوم على نقطة تموين في التل الكبير - أن قوات البوليس الاحتياطية (بولوكات المنظام) كانت تعمل في الخفاء جنبًا إلى جانب مع الفدائيين، قرر أن يلقنهم درساً لا ينسوه. ففي الساعة السابعة من صباح أحد الأيام ضرب الحصار بالدبابات حول قيادة البوليس في الإسماعيلية ووجه إنذاراً إلى قوات بولوكات النظام بتسليم أسلحتهم والاستسلام.

وقد وصلت أنباء هذه التطورات إلى سراج الدين وزير الداخلية وهو فى الحمام، وبكبرياء يتجاهل حقائق الموقف أصدر أوامره على الفور بالقتال « لآخر رجل ولآخر رصاصة ».

وفي الخامس والعشرين من يناير قاومت بلوكات النظام بشجاعة وبسلحهم غير المتكافئ لدرجة تثير الشفقة حتى نفذت ذخيرتها. وما أن قدمت الساعة الحادية عشرة حتى كانت مقر قيادة بلوكات النظام كومة من الحطام. فقد لقى أربع وستون جندياً من قوات البوليس مصرعهم بينما جرح مائة آخرون.

وقد حدر الأصدقاء المصريون أن الموقف جد خطير بالنسبة للأجانب، وما ان أقبل فجر اليوم حتى ساد إحساس تقيل بالغثيان وبالقدر المشئوم، وبدأ

بضعة ألاف من المتظاهرين الغاضبين - إلا أنهم كانوا منظمين - يتجمعون بالقرب من الجامعة بينما تم نقل طابور من سيارات الرولز رويس التي تبرق في شمس الشتاء المشرقة من صالات العرض في وسط المدينة إلى موقع أقل تعرضاً للخطر. وعلى وجوه رجال الشرطة في بزاتهم السوداء علت نظرة تشف عن تهكم وهي النتي كانت عادة تعلوها الابتسامة. وفي الدواوين التي كانت عددة تعج بالصخب كان هناك وجوم حذر. ومع اقتراب الثالثة بعد الظهر كانت هناك سحابة كبيرة ذات لون رمادي تميل إلى السواد تتصاعد فوق المدينة وتتجه تدريجياً جنوباً الأهرامات. وجاء صوت متشنج على الهاتف يصرخ: « كل شئ يحترق.. أنهم يحرقون كل شئ... القاهرة كلها مشتعلة... كل شئ قد تحطم! » وسرت شائعات غاضبة عن حدوث مذبحة للأجانب. وفي وسط هذه الصدمة وهذه الكارثة الغامضة جاء صوت النحاس يعلن الأحكام العرفية. وبعد الكارثة قام بجولة وهو غائب الذهن في شوارع المدينة التي أضحت أطلالاً يتصاعد منها الدخان، وشوارعها مليئة بالحطام المبعتثر، لا شيئ فيها سوى قطع الدبش وحطام الأشياء التي التوت بفعل النبيران حيث كانت معالم المدينة الشهيرة قائمة. كانت الجماهير صامته وقد علتها الكآبة وفي عيونها بريق شرير ينم عن الثار. أنه يوم السبت الأسود في السادس والعشرين من يناير عام ١٩٥٢، في ذلك اليوم انفجر بركان الغضب السذى كان محتزناً منذ عقود في شكل محرقة للانتقام. اشتغل فيه إطار العهد البائد بأكمله و غطته سحب الدخان.

| ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by re | Jistered Version) |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    | ·                 |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
| •                                                  |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |
|                                                    |                   |  |  |

الفصل السابع عشر حركة الضباط الأحرار

قد لا يمكن أبداً معرفة العقل المخطط لحريق القاهرة تماماً مثل استعراض كل الحقائق حول حادثة اغتيال الرئيس كنيدى التى لم يصل فيها أحد إلى تفسير واضح حتى الآن فبعض الناس يعتقدون أنه من تدبير الملك لتشويه سمعة الوفد ، بينما البعض الآخر يعتقد أنه من تدبير الوفد لتشويه سمعة الملك . أو من عمل الشيوعيين على أمل الاستيلاء على الحكم من خلال أحداث الفوضى ، بل اقترح بعضهم الذين تتحكم فيهم غريزتهم اللاإرادية بأن أيدى البريطانيين المتى تمتد إلى كل مكان ، بأن وراء ذلك كانت السفارة البريطانية . وأكثر الأجابات احتمالاً أنها نتاج حريق ذاتى من تدبير مؤامرة صامتة وغير مسئولة دبرتها السلطات والمتطرفون من كل صنف واتجاه الكارثة ، وكما يتضح من الموقف أنه كان في الإمكان تجنب ذلك كله كما الكارثة ، وكما يتضح من الموقف أنه كان في الإمكان تجنب ذلك كله كما الخذها محافظها مرتضى المراغى من وقوع أي عمل فوضوى .

فطول الليل أدت أنباء مذبحة بلوكات النظام إلى غليان الدماء في العروق. فمنذ الصباح الباكر بدأت الجماهير تتجمع في الميدان الكبير أمام الجامع الأزهر . حشود هائلة تمثل كل عناصر السخط: الإخوان المسلمون والشيوعيون ، والاشتراكيون من ذوى القمصان الخضر ، والعامة من الناس من لابسى الجلابية ، جميعهم يزأرون طلباً للثأر . ولم يكن في مقدورهم أن يعلموا أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً في جلسة عقدت عند منتصف الليل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا العظمى ، والقبض على ثمانين من الإنجليز المقيمين كرهائن وسرعان ما تبين لهم أن رجال البوليس بدلاً من أن ينهالوا على رءوسهم بالهراوات كما اعتادوا قد انضموا إليهم في المظاهرة بالفعل . ومن ثم لم يكن أمامهم عائق خاصة بعدما خطب فيهم وزير الشئون الاجتماعية من شرفته قائلاً : "أنه يومكم سنثأر لكم! » .

ولمعظم ساعات الصباح لم تقم الجماهير بفعل شئ خطير غير الهتاف بالشعارات . لكن قبل الظهيرة وقع حادث هو الذى أشعل فتيل الحربق . ففى شرفه كاباريه بديعة في ميدان الأوبرا ، جلس أحد الضباط يحتسى الويسكى في صحبة إحدى مضيفات الكاباريه . عندئذ وجه إليه أحدهم اللوم لأنه يمتع نفسه بهذه الطريقة المبتذلة بينما رفاقه يذبحون في الإسماعيلية ، ووقع بينهما شحار ، فاندفعت الغوغاء إلى داخل الكاباريه ، وصبوا البرافين على الأثاث الموجود فيه، وفي لحظات كانت النار نتأجج في المكان . وفي نفس ذلك الوقت تماماً كانت سيارات الجيب المعبأة بالرجال والبرافين تجوب أنحاء العاصمة المختلفة ، وبدأت المشاعل تؤجج النيران بطريقة منظمة من مكان المي آخر . وكان تركيزهم بوجه خاص على الشركات والمؤسسات المعروفة بأنها إما بريطانية أو يهودية ، ولم يعرف أحد هوية هؤلاء بالرغم من أن شخصية رجل شرير محترف إشعال حرائق – قيل أنه من السفارة البولندية – كان دائماً متواجدا في قلب أي مظاهرة .

وفى نادى "الترف » Turf Club البريطانى حيث اعتاد عدد من المترددين على تتاول مشروباتهم المعتادة قبل تتاول الغداء كان من بينهم القائم بالأعمال الكندى والمستشرق الشهير جيمس كريج James Craig . إذ ليمن يكن أحد ياخذ أعمال الشغب مأخذ الجد ، فقد شاهدوا من قبل مثل هذه الأشياء.

ويسترجع "دينيس بيرش Dennis Birch » وكيل شركة فورد ذكرياته: "فجاة ظهر سائقى فى البار ، وأصر على مغادرتى المكان فوراً بل أنه جذبنى من ذراعى تقريباً لإخراجى إلى سيارتى ، ولو كنت بقيت دقيقتين لكان حدث ما حدث » . إذ اندفعت الجماهير إلى مبنى النادى ، وبالت كل شئ فيه بالبترول ، ثم أشعلت عود تقاب ، وقد حاول سبعة من الأعضاء الهروب بينما كانت النيران تمسك بثيابهم ، ولكنهم اجبروا على العودة إلى داخل المبنى مرة أخرى. وهلكوا وسط النيران.

فيي ذلك الوقت كانت المباني في كافة أنحاء وسط المدينة مشتعلة ، وكان

الأوربيون يهربون بطرق تشيب لها الولدان . فمثلا مدير شركة جيه أرثر رانك J. Arthar Rank التي كانت تمثلك دار سينما ريفولي تعرض للمطاردة عبر الدهاليز من جانب عصابة من الرجال المسلحين بالسكاكين ولم يسعفه بالهرب سوى الققر من نافذة في الطابق الثاني . أما في صالات عرض شركة القاهرة للسيارات فقد تقب مضرمو النيران السواتر الحديدية الثقيلة ، وأحرقوا السيارات في الشوارع قبل أن يضرموا النيران في المكاتب . وذكر أحد الحراس أنه : "عندما وصلت عربات الأطفاء ، قاموا باستخدامها لفتح البترول على المباني وفي ثوان قليلة كان كل شئ تشتعل فيه النيران » لقد كانت الوسائل التي اتبعوها تتسم بالعنف حتى أن اثنين من مثيري الشغب حاصرتهم النيران بالداخل وحرقوا حتى الموت . وكذلك انتشرت مناظر مشابهة في كل أنحاء المدينة .

وربما أكثر ما حدث من إثارة ذلك الذي حدث في فندق شبرد ، الذي كان لوقت طويل قبلة المسافرين . فخلال ساعات الصباح اقبل لورى محمل بالرجال قدموا أنفسهم إلى الإدارة على أنهم فرقة من البلدية جاءوا لرش الدد. د. ت. ، ثم قاموا برش مسحوق في معظم الحجرات ، لكنهم في الحقيقة كانوا يستخدمون مادة سريعة الاشتعال ، وعندما وصل مضرمو النيران قرب الساعة الثالثة من بعد الظهر ، لم يستغرق منهم سوى دقائق حتى تشتغل النيران في كافة جوانب البناء الكبير الممتد . كم من الزوار حوصروا وسط النيران في حجراتهم لا أحد يدرى؟ ، فقد دمرت السجلات مع تدمير الفندق.

ولمعظم ساعات النهار استعر الجحيم بلا سيطرة على الإطلاق . وفي قمة أحداث الشخب كان رئيس الوزراء النحاس باشا يتلقى العناية بأظافره من متخصص بيدكير "Pedicure" . وكان الإجراء الوحيد الذي صدر منه خلال هذه الساعات هو أنه أرسل عربة مصفحة لإحضار حرمه من عند مصفف الشعر الخاص بها في قصر النيل ، أما فؤاد سراج الدين وزير الداخلية فقد كان مختلياً في مكتبه الخاص يتفاوض على شراء ضبيعة بالفرنكات السويسرية . وعندما وصلته الأنباء قام على الفور بالاتصال هاتفياً بالقائد العام للقوات المسلحة في قصر عابدين، غير أنه لم يستطع الوصول إليه لأن

الملك كان يقيم حفل غداء لأربعمائه من كبار ضباط الجيش احتفاء بمولد ابنه الأمير أحمد فؤاد ، ولا يريد إزعاج أحد من الحاضرين في الحفل، ولم يكن قسبل الغسق عندما قامت أولى فصائل الجنود بمحاولة جاءت متأخرة لإعادة النظام، وخلال ذلك الوقت كانت رعاع القاهرة تفتش حولها في الحطام باحثة عسن أي شيئ يمكن التقاطه ، واستمرت أعمال السلب والنهب طوال الليل ، وعسندما حل الإرهاق الكامل بمثيري الشغب لدرجة التوقف ، كان تقريباً كل بسار ، أو دار سينما أو كاباريه في المدينة قد دمر تماماً . وانهار أو اتلف بفعل الحريق ما يقرب من أربعمائة بناية ، وبدا وسط المدينة كما لو كان قد تعسرض لقصف جوى ، وحقيقة الأمر أن ما حدث كان مقدمة لثورة لم تسفك فيها دماء .

وكبطيخة كبيرة انشطرت مصر إلى شطرين ، لأن كل واحد كان يرى أن المثورة ترشح من كل بذرة ، ولقد نجح الملك في تشويه سمعة الوفد مرة أخر، على المتدما اعتبر النحاس مسئولاً عن أحداث يوم السبت الأسود لكنه في نفس الموقدت كان قد أشعل فتيل قنبلة موقوته أسفل كرسى العرش ذاته فلم تعدر عاية الله تحيطه بسياج .

في الأصل وضع الضباط الأحرار تاريخ التحرك نحو هدفهم للقيام بسانقلابهم تاريخاً مستأخراً من عام ١٩٥٧ . فجمال عبد الناصر لم يخطط لضربته ما لم يكن متأكداً تماماً من نجاحه نجاحاً كاملاً . فقد وضح للآخرين قسائلاً : «مسن ناحية المبدأ أنا لا أقوم بفعل ، إنما أنا أقوم بالرد على الفعل فقط» . كانت الظروف في صالحهم في تلك اللحظة ، غير أنه تبين لهم أنه حستى ولو قدر لهم النجاح في الاستيلاء على الحكم ، فأن مجموعة الضباط غير المعروفة قد تفشل تماماً في كسب الرأى العام ، وكذلك القبول العام بها سواء داخل مصر أو خارجها . وقبل كل شئ فأن الجيش البريطاني يعسكر على مقربة من العاصمة . ومن المعروف أن الوحدات البريطانية كانت قد وضعت في حالة تأهب للتحرك نحو القاهرة عند أول أمر يصدر إليها إذا ما تصاعدت أعمال الشخب . فقد كان الجيش البريطاني هو الخندق لاخير تصاعدت أعمال الشخب . فقد كان الجيش البريطاني هو الخندق لاخير لتأمين سياسة القصر . وفي لحظة اليأس فأن الملك قد يدعوهم للتدخل إذا

وجد عرشه فى خطر . أما على الجانب الآخر فأن المتآمرين كانوا يراهنون على أن البريطانيين أنفسهم قد ضاقوا ذرعاً بالملك فاروق وبطانته لدرجة الموت ، وأنهم سوف يرحبون بقيام "دكتاتورية العسكر » بشرط أن تحظى بالاحترام ( هذا الاقتراض كان حقيقيا تماماً : فقيادة القوات البريطانية كانت دائماً تعتبر الجيش أهم الركائز فى البلاد التى يمكن الاعتماد عليها ، ربما لأنهم شعروا أنه قد تلقى تدريبه إلى حد كبير على الأسلوب البريطانى ، وما كان الضباط الأحرار فى حاجة ماسة إليه هو العثور على شخصية ذات هيبة ووقار لتكون الواجهة - رجل من الجيش قادر على كسب احترام على نحو واسع.

وأول اسم رشح لهذا الدور راعيهم القديم - ذلك الثعلب العجوز . «عزيز المصرى» الذى كان قد حاول مساعدة روميل فى الحرب لكنهم أدركوا أن العمر قد تقدم به ، ومضى على تقاعده زمن طويل ، أما الشخص الثانى فى القائمة فقد كان اللواء فؤاد صادق الذى أثبت جدارته فى حرب فلسطين : وما كادوا يقررون الاتصال به حتى فاجأتهم الأنباء بأن الملك فاروق قد عينه رئيساً للأركان. وبناء على اقتراح من عبد الحكيم عامر فقد طرح اسم قائده المباشر اللواء محمد نجيب ، ووافق ناصر على الفور بأن ذلك اختيار ممتاز ، فقد كان قائد سلاح الحدود ذو القلب الطيب والذى كان يدخن الغليون يمثل رمرز البطل فى الجيش ، فقد جرح ثلاث مرات بدرجة خطيرة فى فلسطين حتى أنهم فى إحدى المرات تركوه بعد أن ظنوا أنه قد لقى مصرعه . كما كان الرجل الوحيد الذى يحمل فى صدره آثار ثلاثة جروح غائرة ، كما كان على اتصال بحركة الضباط الأحرار عن طريق مساعده عبد الحكيم عامر ، وكانت بادرة الشك من جانب ناصر هل هذا اللواء ذو الرتبة العالية سوف يقبل أن يكون مجرد واجهة ؟ ، إلا أن عبد الحكيم عامر أعاد التأكيد له على يقبل أن يكون مجرد واجهة ؟ ، إلا أن عبد الحكيم عامر أعاد التأكيد له على هذه النقطة .

كان الضباط الأحرار آخذين في الظهور شيئاً فشيئاً ، فمنذ عام ١٩٥١ أصبحت الحركة غير شرعية لمجرد أن قادتها كانوا غير معروفين ، وكان بعض المشاركين ذوى عقلية تنظيمية قد تثفوق على عقلية ناصر يريدون

تأسيس أنقسهم في هيئة رسمية لها مجالس وخطط وبرامج ، وقد رفض ناصر ذلك بشكل مطلق ، وكتقدير له وافقوا أن يصبح على رأس مجلس تنفيذى ، والذى بالرغم من تغير أعضائه من آن لآخر كان عادة يعرف باسم «مجلس التسعة»، وعلى أى حال لم يكن هناك أى شئ رسمى بخصوص نلك . كان العضوان الوحيدان في هذا المجلس اللذان يعرفان أسماء جميع الضباط الأحرار هما ناصر وعامر . كانت المسالك إليه موصدة بطريقة سرية حتى لا بوليس الملك السرى ولا وزارة الداخلية كان لدى أيهما أدنى شك في أن لناصر يد في الحركة حتى مجئ يوم الثورة .

ولما كان من المحال عقد اجتماعات جماهيرية أو العمل في العلن، فقد بدأوا يوزعون منشورات تهاجم تبذير الملك وإسراف الحكومة وهذه المنشورات كانت تكتب بمشقة على الآلة الكاتبة المحمولة عن طريق أصببعين، والتي كانت تخص زكريا محيى الدين ، ثم تتسخ ، وتتقل إلى تكنات الجنود ، وتحت مقاعد سيارات الضباط . وبعد برهة تجرأوا واصبحوا يوزعونها عن طريق البريد العلني بالرغم أنهم كانوا بجرأة يرسلونها دائماً من صناديق بريد متباعدة لدرجة أن نسخاً منها أرسلت إلى القصر ووزارة الداخلية التي كانت مهمتها الأولى قمع المؤامرات.

إن مثل هذه النشاطات كلها كانت معروفة ، غير أن ناصر كان يعرف أن هناك شيئا جوهرياً ضرورياً كشرط لاختبار القدرة الحقيقية للضباط الأحرار، ربما كان عددهم الشامل ما يقرب من ألف ، لكن كان يتوجب استطلاع رأى الجيش كله لقياس مدى تأييده الكامل في حالة حدوث حركة التمرد . ومن ثم اختبير نجيب كمرشح لمنصب حساس من الناحية السياسية وهو رئيس نادى الضباط في الزمالك . وانتشر الترويج بوجوب أعطاء الأصوات للرجل الذي يحمل ثلاثة جروح في صدره . أما مرشح الملك فقد كان اللواء حسين سرى عامسر و السذى كسان مكروها بشدة بسبب دوره في بعض صفقات السلاح عامسر و السذى كسان مكروها بشدة بسبب دوره في بعض صفقات السلاح دقائق في صمت في ذكرى أحد الضباط الذي لقي مصرعه على يد البوليس دقيائق في صمت في ذكرى أحد الضباط الذي لقي مصرعه على يد البوليس

السرى ، ثم بدأ الأعضاء يعطون أصواتهم ، وفاز نجيب إذ حصل على أكثر من ثمانين في المائة من مجموع الأصوات .

كان ذلك بمثابة صفعة مريرة تلقاها الملك الذي ألغى على الفور نتيجة الانتخابات التى أظهرت إلى أى اتجاه تهب الريح ، فلم يعد فاروق يعتمد على ولاء الجيش . ولقد أكد ذلك بشدة محاولة اغتيال اللواء حسين سرى عامر وظهور خنجر مثبت به مذكرة على مكتبه في قصر عابدين وكانت المذكرة نقول : «قريباً جداً ستكون أنت الهدف ذاته ، وليس في ظهرك فقط» وبالمثل كان من المحال بالنسبة لناصر أن يؤجل التصرف لأبعد من ذلك إذا ما أراد أن يهرب من المصيدة التي كانت يعدها بوليس القصر السرى ، ولقد كان مرتضى المراغى الذي أصبح أقوى رجل في وزارة الداخلية على وشك من أن يضع يداه على صلب حركة الضباط الأحرار ، وكان الملك يناور ليعين صهره إسماعيل شيرين وزيرا للحرب، كل بات ينذر بحدوث كارثة ، فقد حدث أن نقل عدد من الخلايا الداخلية للضباط الأحرار إلى وحدات بعيداً على على على على عن القاهرة ، والحصار المحكم كان يضيق عليهم ، وأصبح الأمر مجرد وأن الضربة سوف تنزل بهم في أي لحظة .

في مطلع شهر يوليو غادر الملك وبطانته القاهرة لقضاء أجازة الصيف للاستمتاع بنسيم الإسكندرية المنعش ، وتبعه الوزراء والهيئات الدبلوماسية ، وطبقاً للتقاليد المتبعة منذ زمن طويل ، فقد كانت فترة خمول واستجمام ، حيث يكاد أن يصل خلالها نشاط الحكومة إلى أدنى درجة. ولكن في ذلك العام جعل التغيير الوزارى المستمر كل شئ عند حافة الهاوية. وفي القاهرة بدأ مناخ الصيف الخانق معبأ بالتهديد .

ويروى شروت عكاشة - أحد أعضاء الخلية الداخلية للضباط الأحرار: «وفسى العاشر من شهر يوليو جاء إلى منزلى كل من جمال وخالد (محيى الدين) وطلبا منى ، كما كانا يفعلان في أغلب الأحيان - أن أدير لهم إسطوانه رمسكى كورساكوف Kimsky - Korsakov "شهر زاد » ، وكان جمال ينصت كما لو كان يحلم ، وعندما توقفت الأسطوانة نهض ورفع أبرة جمال ينصت كما لو كان يحلم ، وعندما توقفت الأسطوانة نهض ورفع أبرة

التشعيل عن الأسطوانة . ثم قال فجأة : «سوف نضرب ضربتنا في مطلع الشهر القادم» .

فلقد كان الخامس من أغسطس هو التاريخ الذى اختاره وذلك بسبب رئيسى وهو إتاحة الفرصة لهم لقبض مرتباتهم في نهاية شهر يوليو . وما كاد القرار أن يتخذ حتى اعترى ناصر الشك . فقد كان يقلقه أن عدداً كبيراً من رجاله الأساسيين قد تفرقوا ، أو متواجدين في أماكن بعيدة . فبعد أسبوع ذكر أمام المجلس أنه يخشى أن يفشل الانقلاب وأنه من الأفضل أن تكون هناك موحة من الاغتبالات .

وبيانما كانوا في حالة من الحيرة ، دق جرس التليفون في العشرين من يوليو في مكالمة بعيدة من الإسكندرية ، ويستطرد ثروت عكاشة في مذكراته: «لقد كان المتحدث هو صهرى أحمد أبو الفتح (محرر جريدة المصرى) الذي نقل إلى أن حسين سرى على وشك من تقديم استقالته من رئاسة الوزارة ، وأن الملك يعمل على فرض تعبين اللواء سرى عامر على الدوزارة كوزير للحربية . وأن أربعة عشر فردا من رجالنا مطلوب القبض عليهم».

هكذا لم يكن هناك من خيار ، وكان عليهم أن يتصرفوا في الحال . ومما يدعو للدهشة أن الحكومة لم تكن على دراية بما يحدث حتى في هذه المرحلة المستأخرة. ففي العشرين من يوليو أدلى حسين سرى بملاحظة إلى مساعدة العسكرى في لهجة يغلب عليها المزاح: "لقد نما إلى علمي أن هناك بعض القلاقل في الجيش فهل هذا صحيح ؟ » ولقد علت الدهشة وجه مساعده بحق إزاء هذه المعلومة وأجاب قائلاً: "يا صاحب الفخامة: أنني لم ألاحظ أي شيئ بنفسي». ومنذ تلك اللحظة لم يتوقف عن التفكير كيف كان مخطئاً إلى هذا الحد .

كان مخططاً للثورة أن تتم على مرحلتين : المرحلة الأول وهي السيطرة على الجيش ذاته عن طريق قيام الفرقة الثالثة عشر مشاة باحتلال القيادة

العامـة، بيـنما تقـوم وحدات الدبابات والمدرعات بالسيطرة على المراكز الحـيوية مثل المطار، ومحطة الإذاعة ، وهيئة التليفونات ، وبعض المناطق الحيوية الأخرى . وما أن يتم ذلك حتى يبدأ التعامل مع الملك وحددت ساعة الصـفر عـند الساعة الواحدة من صباح يوم ٢٣ يوليو حيث تكون شوارع العاصمة خالية ، ويكون كبار ضباط الجيش في أسرتهم نائمين في أمان .

وكما يحدث في كثير من الأحيان لأدق الخطط حيطة وحذراً ، وقع عدد من المواقف غير المتوقعة في اللحظات الأخيرة . أن أحداث ٢٢ يوليو عام ١٩٥٢ مرت كما لو كانت سيناريو لفيلم إثارة .

كانت الحرارة في ظهر ذلك اليوم كالجحيم إذا ارتفعت درجتها إلي ١١٧ درجة فهرانيتيه (\*). وتحولت القاهرة كلها كما لو كانت حماماً تركيا، ولأن محمد نجيب كان موضوعاً تحت المراقبة الدقيقة من قبل البوليس السرى، فلم يكن متوقعاً له أن يلعب أي دور في الانقلاب الفعلى. فقد أمضى عصر ذلك اليوم في نادى التجديف الواقع على النيل. وما أن مالت الشمس نحو المغيب خلف الأهرامات، وهب نسيم منعش قادم عبر النهر، حتى جاءه أحد الصحفيين بأنباء مزعجة. فقد سمع لتوه من الإسكندرية أن الهلالي باشا مسوف يشكل الحكومة وأنه انتوى إلقاء القبض على مجموعة من المتأمرين على رأسهم محمد نجيب.

وفي مكان آخر من المدينة ، كان ضابط شاب يقرع باب شقة عبد الناصر - في اللحظة التي انسحب فيها جمال ليرتدى بزته العسكرية . لقد كان النقيب سعد توفيق أحد الضباط الأحرار ، غير أنه لم يكن من بين السبعين ضابطاً المنوط بهم القيام بالانقلاب ، وفقد شرح أنه كان مكلفا بالخدمة في وزارة الداخلية ، وأنه ظن أنه من الأفضل أن ينسل ليحذره ، فلقد جاءت الأنباء من الإسكندرية أنه نما إلى علم الملك أن انقلاباً يخطط له، وأنسه تحدث على الهاتف لرئيس الأركان ، وأن أمراً صدر لجميع قادة وأنسه تحدث على الهاتف لرئيس الأركان ، وأن أمراً صدر لجميع قادة

<sup>(</sup>٠) أى ما يعادل ٤٢ درجة مؤية .

الوحدات بالتواجد في مقر القيادة بالقبة . ولقد اعترف ناصر أن "تلك كانت لحظة كريهة . وأن الخطوة الوحيدة التي يجب اتخاذها هي التصرف فوراً ، وبضربة حظ يمكن محاصرة القيادة العليا داخل مقرها » . ثم اصطحب النقيب توفيق معه ، وقفز إلى سيارته الأوستن السوداء الصغيرة ، واتجها إلى بيت عبد الحكيم عامر ليخبره بأن ساعة الصفر يجب أن تقدم من الواحدة بعد منتصف الليل إلى منتصف الليل إن أمكن . لكن كيف يوصل هذا القرار إلى الأخريب ؟ وفي صحبة عامر وتوفيق اندفعاً مرة أخرى إلى الأوستن بحثاً عن أنور السادات غير أن الثورى أنور السادات ، ذلك الرجل الذي كان يتنفث الثورة منذ سنوات، كان قد اتخذ الحيطة بأن اصطحب زوجته وابنته بعامر في الحال .

كانت محطته الثالثة هي بيت أحد الضباط الأحرار الذي كان يختزن أسلحتهم ، لكنه كان أيضاً خارج الدار ، واسترسل ناصر في السباب وهو يهمس في نفسه . هل كل مخططاته التي استغرقت عشر سنين من الإعداد الدقيق سوف تذهب سدى في اللحظات الأخيرة ؟ . «وأمام تكنات قصر النيل شاهد رجال البوليس في زيهم الأبيض هم يصطفون . ولم يكن ذلك جزءاً من التخطيط ، وهرولت السيارة السوداء الصغيرة متجهة إلى المحطة التالية .

وفجاة ظهر اثنان من راكبى "الموتوسيكلات » من رجال البوليس ، وأمروهم بالتوقف إلى جانب الطريق ، ثم طلب أحدهما بوجه عابس أوراق من بداخل السيارة ، ثم سأل ناصر عن السبب ورد رجل البوليس ببرود : أنك تقرود السيارة والأضواء مطفأة - هل تدرى أن ذلك ممنوع ؟ "ولم يجب ناصر ببنت شفة ، فلقد نسى فعلاً أن يضىء الأنوار الرئيسية لسيارته . أما رجل البوليس الآخر فقد تجول ببصره في شك في السيارة وتساءل عن سبب قيادتهما السيارة والأضواء مطفأة . هل في نيتهما القيام بشئ خارج

<sup>(</sup>٠) وهي سينما الروضة التي كانت قائمة في شارع المنيل ( المترجم ) .

القانون أم أنهما هاربان من شئ؟ وبعد لحظات مجنونة كاد فيها مصير المشورة أن يحسم . فقد كان من قمة الغرابة في هذه اللحظة الحرجة أن يقاد الزعيمان إلى مركز البوليس بسب مخالفة مرور تافهة . واستمر رجلا الشرطة يتفحصان أوراقهما . وأخيراً بعد توجيه اللوم الشديد لهما ، ركب رجلا الشرطة الموتوسيكلات ، وتبادل الثائران ابتسامة عصبية. ثم اندفعا إلى هليوبوليس ليلتقيا بشركائهما في المؤامرة .

وبعد دقائق ، شاهدا طابورا من الأضواء الأمامية قادماً وهو يهبط من الشارع الرئيسي من ناحية الثكنات الذي كان به ثلاث حارات للمرور ، وعلى جانبيه الأشجار. لقد كان من الصعب تبين من مسافة بعيدة من هم ؟ هل هم قواتهم? أم وحدات عبأها الملك فجأة ؟ وركن ناصر سيارته إلى جانب الطريق ليتأكد من ذلك . ومرت أولى العربات المحملة بلابسي الكاكي، ثم توقفت عربة قيادة فجأة ، وأحاطت وحدة من حاملي الرشاشات بالسيارة الأوستن ، وصوب ضابط شاب مسدسه نحو البكباشي ناصر ، بينما قال للنقيب عامر والملازم : توفيق "في استطاعتكما الذهاب أما أنت فبرتبة بكباشي وجميع الرتب العليا سوف يلقى القبض عليها الليلة . أنني أسف لكن يجب أن تعتبر نفسك مقبوضا عليك عسكرياً !! » .

وقد حاولوا المجادلة لكن لم يكن من ورائها فائدة . تلك هي عقوبة الزعيم السذى يخفى شخصيته في سرية تامة ! وصاح الضابط الشاب وهو يضغط على أسانه لأحد الجنود : "خذه وضعه تحت الحراسة !! » . وفي هذه اللحظة توقفت عربة جيب ونزل منها قائد وحدة الرشاشات . لقد كان البكباشي يوسف صديق أحد أقرب الأصدقاء إلى عبد الناصر . ثم صاح : «ماذا يحدث بحق» فأجاب عبد الناصر متجهما : «لقد القي رجالك القبض على ! » . وبسرعة لخص له الموقف حول الاجتماع الذي كان منعقداً في مقر القيادة العامة وهنا صاح قائلاً : «هيا بنا لنمسك بهذه المجموعة كلها».

تحسرك الطابور نحو مركز القيادة في القبة ، وخارج مركز القيادة تولى عسبد الحكيم مهمة تأمين العملية ، وسرعان ما حوصر ذلك البناء الجاتم في

صمت ، ولبضع دقائق أبدى الحراس مقاومة شكلية ثم توقف إطلاق النيران. وهرول عامر وصديق وناصر صاعدين درجات السلم وقد أمسك كل منهم بمسدسه، واندفعوا إلى مكتب القائد العام ، ولم يبد المقاومة في الداخل سوى لرواء واحد أطلق ثلاث طلقات من وراء ساتر في أحد أركان الحجرة ، أما الباقون فقد رفعوا أيديهم مستسلمين دون أن ينطقوا بكلمة واحدة .

وخالل ذلك الوقت كانت دبابات حسين الشافعي تحتل محطة الإذاعة (\*) والمطار ، بينما استولت سرية الفرسان التابعة لخالد محيي الدين على القشالق الكبير في العباسية ، وبذلك أصبح في إمكانهم توجيه ضربتهم، وبصرف النظر عن المناوشة التي وقعت في مقر القيادة العامة والتي لقي فيها جنديان مصرعهما. وهما الإصابتان الوحيدتان في الانقلاب - سقطت القاهرة و مراكز أعصاب الجيش كلها في أيدي الضباط الأحرار دون إطلاق طلقة واحدة وبالرغم من العثرات التي ظهرت في اللحظات الأخيرة ، نفذت الخطة تماماً مثل عقارب الساعة . وعند الساعة الواحدة والنصف من صباح الخطة تماماً مثل عقارب الساعة . وعند الساعة الواحدة والنصف من صباح لاكثر من عشر سنوات والتي لم يستغرق تتفيذها بالكاد ساعة - على مكتب لأكثر من عشر سنوات والتي لم يستغرق تتفيذها بالكاد ساعة - على مكتب لهيم خوضها وهي إدارة شئون الأمة ، وهم يواجهون مشكلة جسيمة لم يسبق لهيم خوضها وهي إدارة شئون الأمة ، ومن خارج النافذة كان هناك شخص يطأطئ رأسه ليتفادي طلقات الرصاص أكان ذلك انقلابا مضاداً؟ لا لم يكن فلك سوى أنور السادات الذي كان قد عاد لتوه من السينما ، والذي أوقفه الحرس بدوره ،

إن هذا النجاح الذى تحقق بسهولة فى لحظة حرجة لا يمكن تصديقها كان يتطلب تعزيزه . فأرسل ضابطان فى عربة مدرعة لإحضار محمد نجيب . وفي الساعة الثالثة كان اللواء يهرول وهو يصعد السلم وقد ارتسمت على وجهة ابتسامة عريضة وهو يكرر كلمة : «مبروك ... مبروك » مصافحا

<sup>(•)</sup> في شارع الشريفين بقصر النيل .

كل من يقابله . إلى أن قام أحدهم بتقديم سماعه التليفون إليه . لقد كان الهلالي باشا رئيس الوزراء يتحدث من الإسكندرية . وعلى مدى نصف ساعة راح يحاور نجيب عارضاً كل الإغراءات لكى يلغى الانقلاب ، فقد كان الهلالي يظين أنه يتعامل مع حركة تمرد صغيرة قام بها الجنود الساخطون والتي يمكن حل أسباب السخط بمنحهم بعض الحقوق . وعندما وضع سماعه التليفون كان قد أدرك أن الأمر أكبر مما كان يتصور .

كما جاءت مكالمات هاتفية أخرى أيضاً ومعها أخبار النجاح من خارج العاصمة ، غير أن ناصر كان يعلم جيداً أن المخاطر لا تزال هائلة . فقد كان يحدث عدد من الأشياء كانت قادرة على إصابة الانقلاب باخفاق تام . فقد كانت القوات البريطانية في منطقة القنال تمثل الخطر الأكبر ، ومن أجل هذا السبب أرسل على صبرى إلى السفارة الأمريكية حتى قبل ساعة الصفر ليطمئن السفير ويحظي بتأييده ، إذ لم يكن من المحتمل أن يكون حدوث الانقلاب قد جاء مفاجئاً للأمريكيين . فقد كان مساعده جيفرسون كافرى الانقلاب قد جاء مفاجئاً للأمريكيين . فقد كان مساعده جيفرسون كافرى بالقصير ، بالإضافة إلى اتصال سرى بالضباط الأحرار منذ وقت ليس بالقصير ، بالإضافة إلى ناسك مررت إشارة مقنعة إلى الملحق البحرى الأمريكي أثناء حفل كوكتيل كان قد أقيم قبل أسبوعين ، غير أنه من المؤكد أن تأثير «كافرى» فعل الكثير لتهدئه مخاوف السفارة البريطانية والتي كانت قد وضعت قواتها في فايد في حالة طوارئ . وأخيراً قبلوا أنه شأن داخلى لا يبرر التدخل .

ظل الطابق العلوى في مبنى قيادة الجيش يتلالاً بالأضواء طوال الليل. ووسط مناخ من الإثارة والانفعال والتهاني ، اتخنت أولى القرارات . فقد تم الاتفاق على أن يلقب محمد نجيب بلقب : "القائد العام لقوات مصر المسلحة» وأن التورة يجب أن تعلن باسمه . وخط عامر نص البيان على بعض صدفحات كراسة مدرسية مهلهلة . وعلى عجل أرسل إلى الصحف . وفي الساعة السادسة صباحاً أذاعه أنور السادات على الهواء مباشرة من السنديوهات إذاعة الحكومة المصرية والتي كان قد تم الاستيلاء عليها . هذا

بالنسبة للجانب الأول. ثم تلا ذلك مسألة الحكومة المدنية ، ولقد بدا على ماهر الذي كثيراً ما تولى المنصب في أوقات الطوارئ بأنه الرجل المناسب لم المتولى تصريف الأمور في هدوء ، ويستطيع التعامل مع الملك . بالإضافة السي ذلك فقد كان معروفاً أنه معاد للإنجليز . وللمرة الثانية ذهب أنور السابق في السادات بصحبة كمال الدين حسين حيث وجدا رئيس الوزراء السابق في الحمام . ولقد كان الأمر شائكاً إلا أنه أمكن التوصل إلى اتفاق جعل نجيب يعلمن في أول مؤتمر صحفي يعقده أن على ماهر سوف يرأس مجلس الوزراء .

فى غداة اليوم التالى جاءت الأنباء من الإسكندرية بأن فاروق يخطط القيام بانقلاب مضاد ، وقد تم اعتراض رسالة لاسلكية موجهة إلى القيادة البريطانية العامة في فايد يرجو فيها التدخل لحمايته ، ومن هنا أصبح التخلص من فاروق ضرورة ملحة ، وكان ناصر مصراً على ذلك بشدة . فقد اخبر نجيب أن على فاروق مغادرة البلاد خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر . غير أن بعض الضباط لم يكونوا مقتنعين بذلك بتاتاً . فقد كانوا يسعون وراء رأس فاروق ففى خلال ساعات قليلة من الليل دارت مناقشة مشيرة . كانت في الواقع محاكمة لفاروق. وردد جمال سالم كلمات عزيز المصرى (\*) الذي كان قد طلب منه المشورة حول أفضل الطرق للتعامل مع

(•) اسمه الحقيقى عبد العزيز زكى . ولد فى القاهرة لأبوين شركسين عام ١٨٧٩ وكفلته أخــته وهو فى الخامسة عشرة من عمره بعد وفاة والديه . حصل على البكالوريا من مدرســة التوفيقــية عــام ١٨٩٦ ، التحق بمدرسة الحقوق على غير إرادته ورغبته ونزعــته العسكرية . سافر إلى الاستانة حيث التحق بالمدرسة العسكرية وهناك اشتهر باســم عزيز المصرى . وذاع صيته كمحارب وعسكرى أثناء الحروب العثمانية فى الــبلقان عــام ١٩٠٤ حيــث ابــتكر هناك حرب العصابات ، كون مع مجموعة من السلخطين على السلطان عبد الحميد جمعية الوطن عام ١٩٠٦ التي أسفرت عن عزل السلطان ونفيه إلى خارج البلاد ونعيين السلطان محمد الخامس بدلاً منه . بدأ دعوته الــي الوحــدة العربية والقومية العربية . اشترك في الحرب التركية الإيطالية وتطوح

الملك. فقد قال آكل النار العجوز بازدراء: «إن رأس فاروق هى التى تهمنى بسالذات بعد أن تسقط... إذا أردتم تطهير البلاد فعليكم بالقتل والاستمرار فى القيتل » . غير أن ناصر نفسه حبذ فكرة النفى لأن الدماء ما أن تبدأ تسيل فلن يكون هناك من يقدر على وقفها . وأن الاعتدال سوف يحسن من صورة السئورة . "أن منظر الملك السمين فى نوادى أوروبا الليلية على الأقل سوف يبررها » . وفي المنهاية تم التصويت ، فقد صوت ستة من مجلس قيادة الثورة بأن فاروق يجب أن يشنق ، بينما صوت سبعة بأنه يجب أن ينفى .

لمحاربة الإيطاليين في ليبيا حيث درب قوات المقاومة الليبية بزعامة عمر المختار على أسلوب حرب العصابات . أقلقت ميوله العربية الدولة العثانية فاعتقل وحكم عليه بالإعدام لكن أفرج عنه تحت غضب العرب العارم واعتراضات بريطانيا . انضم بعد ذلك إلى الشريف حسين بعد قيام الثورة العربية الكبرى عام ١٩١٦ . لكنه اختلف مع الشريف حسين فعزله عن القيادة فعاد إلى القاهرة عام ١٩١٧ . اختاره الملك فؤاد ضمن بعته الإشراف على فاروق أثناء تعليمة في إنجلنرا . قضى معظم سنوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها في عدد من الدول الأوربية ثم عاد إلى مصر في بدايسة الثلاثينيات من القرن المنصرم وتولى عدداً من المناصب وحصل خلالها على الباشــوية ورتبة فريق ، وعين عام ١٩٣٩ رئيساً للأركان وبعدها أحيل إلى التقاعد . وفسى عام ١٩٤١ حاول مع اثنين من أصدقائه الهروب على طائرة من مطار ألماظة الحربي إلى خطوط القوات الألمانية بالصحراء الغربية إلا أن المحاولة فشلت وتم اعتقاله . وفي عام ١٩٤٨ استعاد نشاطه الوطني حيث قام بدور هام في تنظيم كتائب المتطوعين في حرب فلسطين . وفي عام ١٩٥١ شارك كتائب التحرير الفدائية في منطقة القناة . وعرف عنه أنه الأب الروحي لثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ . فقد تعرف على أنور السادات ثم جمال عبد الناصر الذي رأى فيه شبابه الثائر ، فعينه سفيرا لمصر في موسكو عام ١٩٥٣ حيث شارك في تسليح الجيش المصرى . وآخر مساهماته الفعالة هي وضع خطة لانسحاب الجيش المصرى من سيناء أثناء العدوان التثلاثي عام ١٩٥٦ فأنقذ بذلك جزءاً كبيراً من الجيش المصرى . توفي عزيز المصسرى في ١٥ يونيو عام ١٩٦٥ وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية ( المترجم عن غادة المصرى - من أوراق القرن العشرين ) الأهرام ١٩٩٩ . وطار محمد نجيب وأنور السادات إلى الإسكندرية ، حيث سلما على ماهر إندار الجيش النهائي ، ولم يكن هناك أدنى خوف من إعلانه : كانت مقدمة نسص الإندار كما يلسى : "نظراً لفوضى حكمك وتعديك على الدستور، واحتقارك لرغبة الأمة فأن الجيش الذي يمثل قوة الشعب قد أمر أن يتنازل جلالتكم عن العرش لصالح ولى عهدكم . صاحب السمو الأمير أحمد فؤاد فسى هذا اليوم ٢٦ يوليو وأن عليكم مغادرة البلاد في نفس اليوم قبل الساعة السادسة » . ويتذكر أنور السادات : "إن رئيس الوزراء عندما قرأه ، اعتلاه شحوب الموت . وهمس بصوت خفيض: "أن فاروق لم يستمع أبداً لما قلته له . إنه ينال فقط ما يستحقه » .

لم يفصح على ماهر أبداً عما دار خلال مقابلته التي طالت مع فاروق في ذلك الصحباح . غير أن منظر الدبابات التي كانت تحاصر القصر وصوت الحلاق الحنار أقنعته أن لا أمل في المقاومة ، ويذكر سليمان حافظ القانوني الحذي أعد القرار الفعلي للتتازل عن العرش أن فاروق فعل كل ما في وسعه لكسى يصبدو هادئاً بالرغم من سعاله العصبي وارتباكه اللذين كشفا عن الفزع السذي اعتراه ، ففي المرة الأولى عند توقيعه على الوثيقة ارتعشت يده بشدة لدرجة أن توقيعه لم يكن ليقرأ ، فاعتذر وأعاد التوقيع مرة أخرى .

وقسبل حلسول الساعة السادسة بدقائق هبط فاروق من سلالم قصر رأس التيسن وهسو يمشى الهوينا مرتدياً الزى الكامل للقائد العام للأسطول ، تتبعه الملكسة ناريمان تحمل الملك الطفل بين ذراعيها . وكان الملك قد قضى فترة مسا بعد الظهر في تعبئة كل ما استطاعت يداه أن تطوله . فقد حمل على اليخست الملكسي ٢٠٤ حقيبة وصندوق . وبناء على طلبه اصطحبه السفير الأمسريكي آمسنا إلسى السفينة . ثم قام أربعة من الضباط باصطحاب الملك السابق وهو يعبر الجسر وهم : محمد نجيب وجمال سالم ، وحسين الشافعي، وأحمد شوقي . ومهما أخفى فاروق من انفعاله خلف العدسات السوداء للنظارته ، إلا أن صوته كان أجش ، عندما قال لنجيب وهو يصافحه : «ما فعلتموه بي ، كنت على وشك أن أفعله بكم... إنكم سوف تكتشفون في الوقت المناسب أن حكم مصر ليس بالأمر السهل » .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبعد دقائق تهادت "المحروسة » بهيئتها الملكية للخروج من حدود الميناء، ثم توارت ببطىء إلى الأفق الصحو مع مغيب شمس الصيف تحت زئير الواحد والعشرين طلقة للمدفعية .

لـم يكن ذلك مجرد نهاية لحكم الأسرة التي أسسها محمد على فحسب، بل كان بمثابة إسدال الستار على حقبة كاملة من تاريخ مصر.

الفصل الثامن عشر من البكباشية إلى رئاسة الجمهورية

كان أول إعلان سمع به كل مصرى عن أن ثورة قامت باسمهم جاء من صوت أنور السادات من الراديو في الصباح الباكر ليوم الأربعاء الموافق ٢٣ يوليو، فقد استمعوا إلى صوت الإرهابي القديم وهو يعلن: «اجتازت مصر فترة عصبية من تاريخها الأخير من الرشوة، والفساد، وعدم استقرار الحكم. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش.. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا... و لابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج» (\*\*).

وسرعان ما تحولت الدهشة إلى حماس جياش عندما شوهد منظر محمد نجيب ذلك الرجل الطيب الذي يدخن الغليون يحيط به كوكبه غير معروفة

(•) ما نكره المؤلف هو مقتطفات من البيان الأول للثورة، أما نص البيان فهو كالتالى: «اجتازت مصر فترة عصبية في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره إما جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخير بالابتهاج».

«أما مسن رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهوّ لاء لن ينالهم ضرر، وسيطاق سراحهم في الوقت مناسب، وإني أؤكد للشعب المصرى أن الجيش البوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجرداً من أية غاية ، وانتهز هذه الفرصة فأطلب من الشعب إلا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب أو العنف، لأن هسنذا ليس في صالح مصر، وأن أي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مشيل، وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال، وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاوناً مع البوليس، وإنسى اطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم، ويعتبر الجيش مسئولاً عنهم، والله ولى التوفيق» نقلاً عن عبد الرحمن الرافعي (المترجم).

من شباب الضباط يقمصانهم قصيرة الأكمام: وهو يشق طريقه عبر الشوارع في سيارة مكشوفة ، متوقفا بين الحين والآخر الأداء موجة حارة من المصافحة وتقبيل الأطفال . فقد بدا كل ذلك تواضعاً يدعو للبهجة ، بعيدا عن الرسميات ، إذا ما قورنت بسلوك الملك المتغطرس الذي يدعو للسخط . ولم يكن هناك إحساس بعدم الأمان والتفهم إلا بين بعض الجاليات الأجنبية . إذ بدا لهم ذلك العالم الفاسد الذي كانوا يعرفونه يتفسخ ويتشقق ، بينما راح سكرتيرو السفارات الأجنبية القلقين يحكون رءوسهم وهم في حيرة من أمرهم ماذا يردون على البرقيات التي كانت تتهال عليهم من الخارج، وكسان المتخصصسون فسى الشئون العربية ، والبعثة العسكرية البريطانية بسالذات همم أكثر الناس انزعاجاً ، إذ أنهم لم يعرفوا هوية الانقلاب. هل هو ببساطة شأن داخطي خاص بالجيش ، أم شي يتعلق بانتخابات نادى الضبياط ؟ فقد كان اللواء نجيب قد وقع في خلاف مع الملك . وكان على اتصيال بالإخوان المسلمين ، الذين كانوا يرددون منذ سنوات أن دكتاتورية عسكرية عادلة هي ما تحتاجه البلاد ، غير أن نجيب لم يكن واحدا من الضب باط الذين كانت البعثة العسكرية تخطب ودهم للقيام بهذه المهمة ، فقد كان معروفاً عله بأنه يميل إلى معارضة الإنجليز في آرائه . والآخرون «فتيان» نجيب Naguib boys : أنور السادات كان قد وضع في غياهب السحن خلال الحرب لنشاطاته النازية ، وكذلك لدوره في اغتيال السير أمين عثمان ، أما خالد محيى الدين فكان يفترض أنه كان شيوعياً ، أما شوقى ، ويوسف صديق ، فقد كانا معروفين بأنهما متهوران . كل شئ بدأ ينذر بسوء الطالع خاصة في قلب موسم صيف شديد الحرارة ، غير أن الأمريكيين كانوا في اطمئنان مؤكد . فقد بدوا وكأنهم يعرفون أكثر من أي أحد آخر عن الموضوع كله .

طار النحاس وفؤاد سراج الدين عائدين من أجازتهما الصيفية السنوية في أكسى - لى - بأن Aix - Les - Bains ، ليعلنا تضامنهما مع الثوار ، ويتتبأون بعودة الوفد السلطة . وكانت هناك تقارير كل صباح أن « عصبة » الانقلاب العسكرى كانت في اجتماع دائم طوال الليل . وفي منتجع

«كابرى» شجب فاروق استيلاء «الشيوعيين» على الحكم فى البلاد ، بينما امتدح راديو بوخارست حركة الشعب التى إنزات ضربة بالإقطاع المصرى، وصدر قرار بالغاء ألقاب «باشا» و « وبك »، وفى نفس الوقت ثم القبض على اثنين من قيادات العمل عندما ثارا فى مصنع للغزل فى « كفر الدوار » ، ثم نفذ فيهما حكم الإعدام (\*).

ربما كان النظام «سلطويا»، لكنه لم يكن أبدأ شيوعياً ، هكذا ردت التقارير من السفارة البريطانية على استفسارات لندن ، ولكن بماذا يمكن أن توصف هذه العصبة، لم يكن ذلك في مقدور أحد أن يخمن بالضبط، على أي حال أضافت البرقيات آملة أن الضباط سوف يضعون حداً لمهزلة السيادة المصلية على السودان ، وأنهم سوف يكونون أكثر واقعية في مسألة قاعدة منطقة قناة السويس.

حقا، لم يكن هناك في هذه المرحلة أي لون سياسي يغلب على التورة إذ كانت مجرد تورة «لابسي الكاكي»، فسرعان ما بدأ ظهور الزي العسكري فسي كل مكان : في الشوارع ، في المقاهى ، وفي النوادى . كما قام محمد نجيب بجولة ناجحة في المديريات حيث كان يقابل في كل مكان يتوقف فيه بعاصفة من التصفيق وهتافات «يعيش نجيب » ، بينما افترضت الصحافة ملمحة بأنسه هو العقل المدبر المتورة كلها . ثم بدأت تركز على الملامح المألوفة المتواضعة لذلك اللواء ، ولم تعر سوى قليل من الانتباه الشباب الضباط الذين كانوا يحيطون به ، فقد وضعهم «سيفتون دامر» Sefton الضباط الذين كانوا يحيطون به ، فقد وضعهم «سيفتون دامر» Delmer مراسل صحيفة : « لندن ديلي أكسبريس Express منيز الأكفاء، ولم يدر بسأنهم مجرد مجموعة تابعة له من « البكباسية » غير الأكفاء، ولم يدر يبال أحد أن هنا الجنرال كان مقيد السلطة تماماً مثل «دوج البندقية» قديما (\*\*)

<sup>(</sup>٠) وهما خميس البقرى ( المترجم ) .

<sup>( • )</sup> لقب منصب حماكم جمهورية البندقية في العصور الوسطى (القرن الثالث عشر ) واسمه انريكو واندولو Enerico Dandolo ( المترجم ) .

إذ كان عليه أن يقدم تقريراً كل صباح للحشد المجتمع في حجرة بالطابق العلوى في مبنى القيادة العامة ، ومن هناك يتلقى تعليماته من الصبية «Boys» الذين لم تتوقف مناقشاتهم طوال الليل . وقليل من الناس كانوا على علم أن فلسفة الحكم بأكملها كانت تتشكل بكل اجتهاد من البداية خلل جلسات هذا الماراثون الليلي، والذي سوف يأتي بكل تأكيد بتغييرات جذرية لكافة طبقات الناس في المجتمع والتي سوف يكون لها تأثير واسع الانتشار عبر أفريقيا والشرق الأوسط.

لقد قضى عبد الناصر وصحبه عقداً بأكمله وهم يخططون لهذا الانقلاب واضعين فى حسابهم أى أحداث غير متوقعة . وكانوا يعرفون جيداً ماذا كان يترجب عليهم القضاء عليه : النظام الملكى الفاسد ، ونفوذ كبار رجال الإقطاع ، ومراكز النفوذ التى يمتلكها الأجانب فى كل مكان ، والاحتلال البريطانى لقناة السؤيس . غير انه لم يكن لديهم أى فكرة دقيقة عن أى بديل لتلك المؤسسات ضاربة الجذور منذ زمن طويل ، فقد كان لديهم صورة مشوشة عن نوع المجتمع الذى كانوا يودون أن يكون البديل ، لكن لم يكن لديهم أى معرفة بوسائل الحكم المطلوب لتنفيذ . فاغلبهم لم يكن قد قرأ الكثير أبعد من الملخصات العسكرية . وقصص المغامرات ، والدعاية الوطنية التى كانست تروج لها الصحافة اليومية، لكن الوطنية المصرية منسذ جذورها الأولى كان دائماً تضع كل شئ فى منظور إما أبيض أو اسود، عسكر أو حرامية ، وكان تركز اهتمامها على التخلص من الأشياء أكثر من اهتمامها باعادة بنائها .

واليوم أصبح المصريون من أبناء طين الدلتا لأول مرة منذ عهد فراعنتهم يديرون دفة بلادهم . وكان من الضرورى وضع أساس فلسفة سياسية تتبع من واقع جذور التربة . ولهذا توافد سيل من الزوار على الحجرة العليا التي تقع أعلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة : أساتذة جامعات ، مهندسون ، أعلى مبنون ، صحفيون ، مهندسون زراعيون ، مثقفون، وماركسيون ، والذين من خلل المحاورات معهم التي لم تكد تنتهي حتى بدأت تتضح ملامح الإجابات على التساؤلات حول المشاكل والقضايا التي كانت تواجه القيادة العسكرية .

وهكذا انقضت الأسابيع السبعة من الصيف الحار الذي عطل النشاط الذهسني، وبدا رجل الشارع ينصرف عن الانقلاب كتمرد للجيش ضد فساروق ، بينما راح الباشسوات السابقون في نادي محمد على يتأملون في أفضل الطرق لإغراء الضباط للعودة إلى ثكناتهم وليضعوا ملكاً جديداً ( ربما الأمير عبد المنعم ) على العرش . وفجأة مع نسمات شهر سبتمبر الأولى ضسرب ناصر ضربته . فقد ألقى القبض على ما يقرب من أربعين شخصية سياسية من العهد البائد . وأقيل على ماهر ، وحل محله محمد نجيب . وتمت مصادرة كل الممتلكات الملكية ، وصدر قانون يمنع أي شخص من أن يمتلك أكثر من مائتي فدان من الأرض الزراعية ، وبدأت الدولة تتخذ إجراءات تكاد تصل في الحقيقة إلى درجة المصادرة. وتلا ذلك تخفيض عام في قيمة الإيجارات ، ووضعت لوائح جديدة للعمال جعلت من الصعب ( أو على أقل تقدير جعلت من الأمور المكلفة ) طرد العمال أو الموظفين من وظائفهم . وبدهشة مماثلة للمصربين الذين تربوا منذ وقت طويل على « وحدة وادى النيل » كان الإعلان عن سياسة تضع أمام السودانيين مبدأ حرية الاختيار بين الاستقلال التام أو الاتحاد مع مصر .

وفى مطلع عام ١٩٥٣ أظهر النظام إحدى استعراضات عضلات القوة، فقد جمد الأحراب السياسية ، وأعلن: «أن قائد الثورة وأعضاء مجلس قلاحتها » سوف يسيرون شئون البلاد لمدة ثلاث سنوات قادمة . وتكررت الصورة : بان العصبة هي المسئولة وليس مجرد اللواء ، كل هذا وعبد الناصر قابع في الظل كشخصية مجهولة فعلاً حتى جاء عصر ١٨ يونيو عام ١٩٥٣ بعد عام تقريباً من حدوث الانقلاب ، عندما وقف لأول مرة أمام جمهور صاخب خارج قصر عابدين ليعلن على العالم الغاء الملكية، وأن جمهور منذ هذه اللحظة جمهورية رئيسها محمد نجيب ، وبأنه نائيب له. وأخيراً أميط القناع عن السر ، أما المراقبون الذي يشكون في وجود قوة كبرى في الظل Eminence grise تقف من وراء اللواء مدخن الغليون ، لم يعودوا يدسون بأنوفهم اللهم موقع القوة الفعلى ، والتساؤل عن المخطط الفعلى لكل مراحل الثورة .

غير أن الجمهور لم يشعر بالارتياح لذلك البكباشي فارع القامة الذي يميل السي الحيزن ، بعكس ما كان يشعر به نحو ذلك الرجل الطيب « صاحب الغليون » فلقد قام نجيب بمجهود كبير في العلاقات العامة ، وإذا كانت النثورة قد قبلت على نطاق واسع ، ليس في مصر فحسب ، بل في كل مكان تلقى فيه الاهتمام فإن مرجع ذلك قبل كل شئ إلى شعبيته الشخصية ، وجاذب يـة سلوكه ، الـذي يدعو إلى الطمأنينة . فقد يشيح « سلوين لويد Selwyn Lloyd » بأنف في كبرياء وأنفه عن هذا النظام « الذي لم يسبق له مثــيل » ، لكــن لم يكد يمر شهر بعد حدوث الانقلاب حتى اقترحت صحيفة لندنية أنه يتعين اختيار نجيب قائداً أعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأوسط ، كما كان كافرى السفير الأمريكي بالقاهرة لا يقل في تفاؤله الحالم . فقدد أعلن « أن أو لادى my boys » ( كما كان يفضل أن يطلق على نجيب وعصبته ): «قادرون على إنقاذ مصر من المد الأحمر ، المدى لمم تكن مفاسد فاروق وباشواته قادرين على وضع حد لانتشاره عبر السبلاد . أنهسم سسوف يقومون بعدد من الإصلاحات ويرفعون من مستوى معيشة السناس... أننا سوف نشجعهم » . وهذا ما فعله الأمريكيون بالفعل . فقد دعمت واشنطون كلماته بتقديم المساعدة الاقتصادية تحت بثد النقطة السرابعة Point IV وكذلك عن طريق الاتفاقيات الثقافية التي كانت جزءاً من «بسرنامج فولبرايت Fulbright Programme» كما وصفه « جون فوستر دالاس John Foster Dulles » عقب زيارة له قام بها إلى القاهرة في ربيع عام ١٩٥٣ : « بأنه واحد من أبرز زعماء العالم الحر في فترة ما بعد الحرب » ، وأضاف في مؤتمر صحفى : « إن مصر الآن على أعتاب مستقبل عظیم » .

وعلى مستوى أقل ارتباحًا كانت هناك حقيقة ، وهى الترقب الدائم لمواجهة أي تحركات من جانب الثورة المضادة ، فقد كان عبد الناصر منذ السبداية منكباً على بناء وتدعيم جهاز القوة من وراء الكواليس ، متحملاً نفس المشقة التى تحملها وهو يخطط للانقلاب الثورى ذاته ، فلم تمض وقت طويل حتى كانت شرطته السرية تتسلل إلى كل ركن ، كما كانت نفسها تحت

رقابــة شرطة سرية أخرى . فقد طبق « التكتيك » الشمولى دون حدوث أى أخطـاء ظاهرة ، فقد كان فى مقدور أكثر الزوار تردداً على وزارة الداخلية أن يلاحــظ بــنوداً مــتل « مخبرون كاذبون ». كما كان فرض الرقابة على الصحف ، بل حتى على البريد الشخصى تكاد أن تكون شاملة . وكان هذا لا يقل تشاؤما لدى هؤلاء الذين اعترضوا على تلك «السلطوية المتنامية» وعلى الوجـــود المؤكــد لكـبار قــادة النازيين الذين هربـوا من محاكمات «نورمبرج Noremberg» (\*) ولكن على الجانب الآخر كان هناك على الدوام الهيئة المعتدلة لنجيب التي رفضت إشاعة أى إحساس بالقلق بدرجة خطيرة ، إذ لـم يكـن مـن غير المقبول أن يحاول تحويل نفسه إلى نسخة أخرى من «هتلر» فمن الواضح أنه كان شخصاً شديد الطيبة والصراحة لكى يكون على هذا النهج.

غير أن تلك كانت إحدى المشاكل ، وربما كان الصدام بين الجنرال الطيب « وأولاده » الثوربين واقعًا لا مفر منه منذ البداية ، إذ أن ناصر لم يرد له أن يكون أكثر من رئيس صورى ، لكن بمرور الزمن ، زادت أهمية نجيب حتى تجاوزت الحد أن يكون مجرد رمز ، ففى وجدان الناس أصبح هو الأب الحقيقي للتورة ، فمنذ أن استدعوه بمكالمة تليفونية فى اللحظة الأخيرة أصبح الآن يسرق هدير الهتاف ، وكان هذا أمراً سيئاً ، و لا يزال يستوقع منه الأسوأ تلك كانت وجهة نظر ناصر إذ أن التأثير الذى كان على سجيته لذلك الجنرال ذى العقيلة المعتدلة بدأ يصل إلى الحد الفاصل للتقدم المؤرى ، ولم يخف نجيب نفوره ممن عدد من الأمور التى كانت تتم باسمه وأحياناً بدون علمه ، وفي النهاية أوضح بشكل صريح أن لم يعد يتحمل أن وأحياناً بدون علمه ، وبدأ يصر بصفته رئيساً للجمهورية على وجوب يكون مجرد إبهاماً للبصم ، وبدأ يصر بصفته رئيساً للجمهورية على وجوب سماع رأيه ، والحقيقة أن نجيب في أعماق نفسه كان لا يزال يحس بأنه سماع رأيه ، والحقيقة أن نجيب في أعماق نفسه كان لا يزال يحس بأنه واحد من رجال النظام القديم ، فقد شعر أنه ذهب أكثر مما ينبغي لكي

<sup>(</sup>٠) محاكمات أقامها الحلفاء بعد هزيمة ألمانيا النازية لأعضاء المؤسسة النازية المستولة عن الحرب واضطهاد اليهود .

يقد كان يقد على ابتلاع نوعية التغيير التي تتطلبها ثورة ناصر ، وبالتالى فقد كان يمتلون يمتل وهو لا يدرى أفضل الآمال التي كان يتمناها كل هؤلاء الذين يمثلون الجناح اليميني والجناح اليسارى على السواء ، والذين كانوا يسعون إلى الفكاك من النظام الاوتوقر الحي الذي كان ناصر يقيمه .

وعسندما جاءت فى النهاية لحظة اختبار القوة بين الرجلين ، لم يكن نجيب نداً للبكباشى الماكر . إذ أدت تزايد شعبيته العارمة إلى صدور الأمر من عسبد الناصر بأن يوضع رهن الاعتقال ، وأجبر أن يظهر إلى جواره ، بينما كان الرئيس يخبر جمهوراً يهتف له بجنون بأن خلافاتهما «مرت كسحابة صيف » غير أن ناصر استمر يستخدم تكتيكاته بمهارة كأستاذ فى لعب الشطرنج (فكثير ما كان يصور ربما كرمز لذلك أمام لوحة الشطرنج) ، فقد تظاهر بقبول سياسة نجيب بأنه يتوجب على عصبة الثوار أن تحل نفسها وتعود إلى ثكناتها استعداداً للعودة للحياة الديموقر اطية الطبيعية ذات الطسابع القديم . فقد رفعت الرقابة على الصحف ، وصدرت الوعود بالحسابع القديم . فقد رفعت الرقابة على الصحف ، وصدرت الوعود بالحسابة النوار كما لو كانوا الدكتاتورى قد أنهار ، لكنه قام باتخاذ بعض الخطوات التى تتسم بالحرص الشديد من وراء الكواليس . فقد قام بتطهير المنافسين ، وتحذير الأصدقاء .

وجد نجيب نفسه فجأة وقد وقع في مصيدة . فقد جئ به إلى السلطة عن طريق شورة جيش في مواجهة نظام سياسي سيئ السمعة . وهو الآن متورط بشكل واضح في إعادة الانقلاب إلى الوراء لصالح زعامات قيادية منتخبة أو كبار ملاك الأراضي ، أو أن يكون البديل هم الإخوان المسلمون أو حتى الشيوعيون . فقد نظمت نقابات العمال إضراباً لم يكن فسي الحقيقة سوى تجميل للواجهة السياسية أخرجت الجماهير عن بكرة أبيها

<sup>(-)</sup> طريقة يابانية للانتحار بطعن الواحد لبطنه بالسيف ، وكان يقدم بها القادة المهزومون في الحرب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ( المترجم ) .

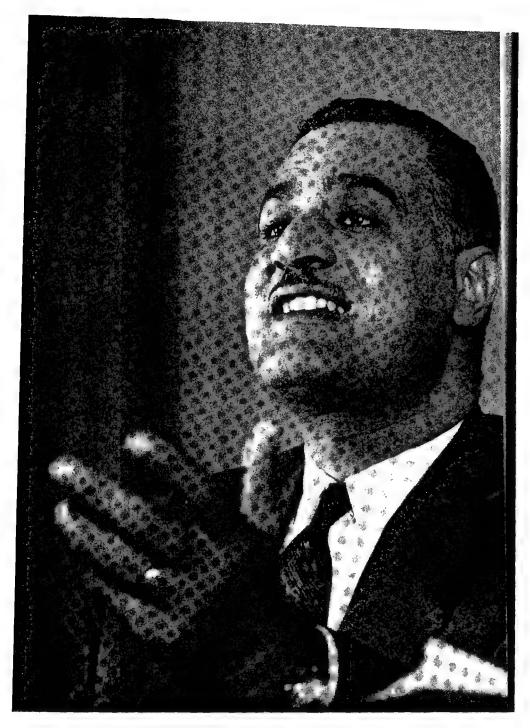

جمال عبد الناصر أصغر رئيس وزراء فى تاريخ مصر (١٩٥١-١٩٥٦) ورئيساً لأول جمهورية 320

إلى الشوارع وقام الجيش يقوده الضباط الأحرار بالاندفاع الوقوف إلى جانب ناصر القد كانت جزءاً من لعبة شيطانية ذات وجهين تقوم على تكتيك خطوة إلى الخلف وخطوتين إلى الأمام (والذى استعير بلاشك من لينين ) وخلال هذه الساعات المسعورة، بدا مستقبل البلاد كما لو كان يطهى في قدر كبير يغلى ، وأخيراً استسلم نجيب، فلقد بلغ السيل الزبى فلن تكون هناك حرية بكل مخاوفها الديموقراطية ، بل حكومة سلطوية تمسك الهراوة يقودها مجلس قيادة الثورة، ونظام حكم الدولة البوليسية القد فاز ناصر وأصبح الآن على عتبة طريق كفاح مترنح كسيد على مصر ، مقيماً نظام حكم درامي كما لو كان قائمًا على طول تاريخه الطويل.



الفصل التاسع عشر الحياد الإيجابي في أي اتجاه سياسي واقتصادي يا ترى سوف يوجه هذا الدكتاتور البالغ من العمر السادسة والثلاثين ربيعاً (وهو أول مصرى حقيقي يحكم مصر منذ ألفين وخمسمائة سنة ) دفة بلاده التي تعرضت اسوء الأدارة من قبل القوى الأحنبية لفترة طويلة ، واستغلتها أوروبا النشطة المتقدمة صناعياً؟ فمن ناحية العقيدة : مصر دولة إسلامية تتصل بالإسلام في آسيا ، والهند، وأفريقيا ، بل وحتى في الصين ، وما دام الإسلام انبثق من جزيرة العرب، فقد كان من الطبيعي أن يكون قدر مصر بصفتها أكبر وأقوى دولة في الشرق الأوسط أن تعى أنها زعيمة العرب، خاصة أن الجامع الأزهر جعل من مصر مركز القوة الحيوية في العالم الإسلامي . غير أن نظرة على الخريطة تبين أن مصر من ناحية الحقيقة تقع في أفريقيا ، وتعتمد في بقائها ذاته على مياه النيل الذي تتبع من أعماق الجنوب من تلك القارة الغامضة ، كما أن ملامح وجه الفلاح بالإضافة إلى شخصيته السلبية ، وحنقه المكبوت بدت كصفات أفريقية أكثر منها «بحر متوسطيه». وفي نفس الوقت فأن مصر إحدى أمم البحر المتوسط ترتبط مع بلدانه منذ زمن بعيد بتقاليد تجارية قديمة قدم الزمان ، والأكثر من قرن كان اقتصادها مرتبطا بالنظم الخربية الـتى تقـوم علـى حرية المشروعات التجارية ، ويجب أن نقر ونعترف أن بلدانا قليلة لها مثل تلك الشخصية المحيرة والمقسمة . ولقد أفصح جمال عبد الناصر عن هذه المعضلة ، وكذلك عن تطلعاته أو على أقل تقدير أفكاره التي عبر عنها لمحمد حسنين هيكل والذي صاغها بدوره في كتيب صغير اسمه « فلسفة الثورة ».

«وأنا أجلس أحياناً في غرفة مكتبي وأسرح بخواطرى في نفس هذا الموضوع، اسأل نفسي.

- ما هو دورنا الإيجابي في هذا العالم المضطرب ؟ وأين هذا المكان

الذي نقوم فيه بهذا الدور » ويقول : « واستعرض ظروفنا وأخرج بمجموعة من الدوائر لا مفر منها من أن يدور عليها نشاطناً . وأن نحاول الحركة فيها بكل طاقتنا ولن تستطيع أن ننظر إلى العالم نظرة بلهاء لأننا ندرك مكاننا على هذه الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان أيمكن أن نتجاهل إن هناك دائرة عريقة تحيط بنا ، وأن هذه الدائرة منا ونحن منها امتزج تاريخها بتاريخنا وارتبطت مصالحنا بمصالحها ؟ أيمكنِ أن نتجاهل أن هناك قارة إفريقية شاء لـنا القدر أن نكون فيها ، وشاء أيضا أن يكون فيها اليوم صراع يدور حول مستقبلها ، وهو صراع سوف تكون إثارة علينا سواء أردنا أم لم نرد ؟ أيمكن أن نتجاهل أن هناك عالماً إسلامياً تجمعنا وإياه روابط لا تقربها العقيدة الدينسية فحسب ، وإنما تشهدها حقائق التاريخ... كل هذه حقائق أصيلة ذات الأنفسهم أدوار بطولة مجيدة قاموا بها في ظروف حاسمة على مسرحه ٠٠ ولسبت أدرى لماذا يخيل إلى دائماً أن في هذه المنطقة إلى نعيش فيها دورا هائماً على وجهة يبحث عن البطل الذي يقوم به ، ثم لست أدرى لماذا يخيل السبى أن هذا الدور الذي أرهقة التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعباً منهوك القوى على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك وأن ننهض بالدور وترتدى ملابسه لأن أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به» .

«وأبادر فأقول أن الدور ليس دور زعامة . أنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل ويكون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة الكامنة في كل التجاه من الاتجاهات المحيطة بها ، ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شأنها وتقوم بدور إيجابي في مستقبل البشر»(\*).

هذه الأفكار الحالمة التي كانت حقاً البذور الأولى لكل طموحاته التي عبر عنها بصراحة وصدق ، رسمت الطريقة التي كان بها عقل ذلك الزعيم

<sup>(</sup>٠) فلسفة الثورة - طبعة دار المعارف ص ٢٠ - ١١ ( المترجم ) ٠

الثورى يعمل ، واستقبلها المحللون السياسيون في الغرب بقدر كبير من سوء التفسير حيث لم تكن ذكرى كتاب « هتلر » : « كفاحي Mein Kampf » قد محيت من الأذهان بعد . إذا بدت لهم مثل هذه الطموحات على الأقل غير مسريحة ، والذي لا شك فيه أن مأساة الموقف تكمن في أن ناصر كان على قدر قليل من الإدراك بذلك ، ولم يكن لديه أدنى تقدير لمصالح الغرب في الوقت الذي كان فيه المفكرون السياسيون في كل من « الهوابتهول » أو قصر « الإيلزيه » ( ليسوا على استعداد أن يضعوا أنفسهم في أحذية غير الأوروبين من الذين كانوا قد ذاقوا مهانة الذل حتى الثمالة على يد الاستعمار الغربي ، وفي الخمسينات من القرن العشرين كانت رياح التغيير لا تزال العسربي ، وفي الخمسينات من القرن العشرين كانت رياح التغيير لا تزال بعد قرون من تتابع الخضوع للقوى الأجنبية واحدة بعد أخرى ، فإن الرغبة بعد قرون من تتابع الخضوع للقوى الأجنبية واحدة بعد أخرى ، فإن الرغبة الأساسية المتى يستحرق لها كل مصرى هي أن يدير شئونه بالطريقة التي يرغبها دون تدخل خارجي ، وأن يكون سيد قدره لا أكثر ولا أقل.

وينهى ناصر كتيبه الصغير بقوله: « وحين أحاول أن أحلل عناصر قوتنا لأ أجد مفراً أن أضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها ، يجب أن تكون لها أول ما يدخل في الحساب.

أول هذه المصادر أننا مجموعة من الشعوب المتجاورة ، المترابطة بكل رباط مادي ومعنوي يمكن أن يربط مجموعة من الشعوب .

أما المصدر الثانى فهو أرضنا نفسها ، ومكانها على خريطة العالم ، ذلك الموقع الاستراتيجى الهام الذى يعتبر بحق ملتقى طرق العالم ، ومعبر تجارته ، وممر جيوشه .

يبقى المصدر الثالث وهو البترول... النموذج الهام لمصادر القوة في بلادنا»(\*).

(٠) المصدر السابق ص٧٥٠

ومهما ييدو ذلك الكتيب الصغير في نظر الآخرين ، فإنه يكشف عن أن ناصير كان مفكراً وطنياً ، تحركة رغبة جامحة أن يرفع من مستوى رفاهية ومكانة مصر ، وكذلك القضية العربية . ويتجاهل بشكل يكاد أن يكون ساذجاً المصالح الدولية القائمة ، وكان مصيره - كما أصبح واضحاً فيما بعد - أن يلهب بالسوط رياح التغيير حتى حولها إلى قوة الإعصار ، وأن يصبح عاملا أساسيا في الحرب الباردة . وقليل من المصربين في هذه المرحلة كانوا يشــعرون بأنهم متورطون شخصيا في الصراع الكبير بين الشرق والغرب، وأغلبهم كسان لديه اقتناع قليل للإحساس بأن النظام الرأسمالي يتفوق على النظام الشيوعي ، أو بمعنى أوضح أن الشيوعية أفضل من الرأسمالية ، غير أن المصدريين كانوا على استعداد للقتال ولكن لو كان هناك تناول هادئ ومتقهم للأمور ، ولم يكن من المحال أن تظل مصر في المعسكر الغربي . ولكن كمنا حدث فإن السياسات الحمقاء وغير المعقولة التي اتبعتها كل من لندن وباريس ، وواشنطون ، على السواء هي التي عجلت بظهور الاتحاد السوفيتي فوق الأرض المصرية ، كما أن مجرد العداء المقنع من جانب الغرب كان بديلاً ضعيفا في نفوس العرب عن الدفئ المتوهج الذي بدأ يشع من ناحية الشمال الشرقي .

لقد كأنه قاعدة القنال في تنامى مضطرد مثل توبسى Topsy أثناء وبعد الحرب ، حتى أصبحت أكبر قاعدة عسكرية لبريطانيا في أي مكان من العالم، كما أن قادة القاعدة الجوية اعترفوا بصراحة بأن معداتها أصبحت عتيقة تماما حتى أن لا أحد يدرى على وجه التأكيد كم من المخزونات قد

ترك مدفوناً في الصحراء (التقدير التقريب في وقت وجود قاعدة السويس وضع لها ثمناً تقديرياً يبلغ ٢٥٠ مليون إسترليني لما في المخازن هناك) وإلى حد ما كانت قاعدة منطقة القناة قد حلت محل جيش الهند القديم في نطاق الاستراتيجية الإمبراطورية ، وشكلت حصنا أساسياً للحرب الباردة. وبسناءً علميه فأن البريطانيين أساسًا لم يتوقعوا أو كان في نيتهم مغادرتها -خاصة بسبب الأهمية التي تقدمها لمناطق البترول في الشرق الأوسط . لقد كانست معاهدة ١٩٣٦ هي التي بها اكتسبت القاعدة وجودها الشرعي الذي لم يستمر أكثر من عام ١٩٥٦ ، بشكل واضح كان هناك نيه واضحة لفترة امستداد . ولسم يخف الجنرال إرسكين Erskine القائد العام سراً حول هذا الموضوع. فقد أسر لمن يثق فيهم عام ١٩٥٢ بقوله: « نستطيع أن تتقلها عني أننا لن نترك القناة » وإذا كان قرار الجلاء قد صدر بعد عامين فقط من ذلك التاريخ فأن سبب ذلك هو التجربة التي ظهرت خلال أعمال الشعب عام ١٩٥١ بأن القاعدة لا يمكن أن تبقى في وجود عمق معاد . وفي السابق كان هاك عنصر في اللعبة يدور حول مفاوضات الجلاء . والبريطانبين يريدون الاحتفاظ بالقناة ، وفاروق كان من حاجة إلى الوجود البريطاني كسياســة لتاميـن بقائه على العرش في مواجهة شعبة . ولهذا بقيت القاعدة بالرغم من الانفجارات المتكررة التي كان يقوم بها الوفد من أن لآخر، لأنها كانت على الأقل في صالح ضلعين من أضلاع المثلث القديم للسلطة في مصر اللذين حتما بقاءها .

ولكن مجرد ان جلس الضباط الأحرار إلى مائدة المفاوضات ، حتى تغير الموقف من جذورة ، لقد كان ناصر في حاجة ماسه لذهاب البريطانيين حتى أنه كان على استعداد لقبول صفقه أدنى مما كانت تنادى به صيحات الوطنيين وهو: « الجلاء غير المشروط » . وأن يتفاوض على اتفاق جديد بواقعية المحترف . وعلى الجانب الآخر فأن الحكومة البريطانية كانت تدرك أن ناصر جاد فيما يطلب، وفي أي الحالات فان التركيز يمثل هذا الحجم أن ناصر جاد فيما يطلب، ومتطلبات الاستراتيجية النووية . ولا يتعارض إلا قليلاً مع التصور الذي أطلق عليه تشرسل Churchill : « هذه القاعدة »

المكلفة «This Costly Base» ، ومن شم، تم التوصل إلى اتفاق وسط غريب، بمقتضاه تم جلاء الجيش تاركاً قاعدة رمزية يديرها مدنيون بريطانيون متعاقدون.

ولقد تم توقيع معاهدة الجلاء في ٢٧ يوليو عام ١٩٥٤ ، وأصبحت سارية المفعول منذ ١٩ أكتوبر عام ١٩٥٤ ، رغم أنها أفصحت قليلاً بشكل ما عن: «الدفاع المشترك » وبذلك خيبت آمال الرأى العام عند غلاة الوطنيين لدرجة أن الأخوان المسلمين حاولوا اغتيال عبد ناصر ، غير أن ذلك حقق له هيبة عالمية ومفاجئة في الشرق لأوسط كرجل قادر على انتزاع التنازلات من المستعمرين ، ومنذ هذه اللحظة فصاعداً أصبح في عيون أغلب القوميين العرب بطلاً ، حيث بدأت صورة تطل من واجهات الحوانيث والمقاهي من عدن حتى حلب كما أنه كان لهذه الاتفاقية أربع نتائج أخرى حاسمة وربما متوقعة.

فاقد أدى فراغ القوة « الذى تولد عن ذلك فى نظام دفاع الغرب فى الشرق الأوسط إلى استبداله بحلف بغداد الذى أوحى به الأمريكيون : «ذلك الحاجز الشمالي Northern tier » الذى بدأ فى عيون جون فوستر دالاس الحاجيز الشمالي John Foster Dulles ( والدى لم يكن مجرد شاهد فى إجلاء البريطانيين من أجل أسبقية السيطرة العسكرية فى مناطق النفط ) فكرة رائعة ، غير أنها لم تكن أكثر من فكرة بغيضة عند ناصر ، وبالمثل عند القوميين التقدميين الأخرين فى الشرق الأوسط والذين كانوا يعارضون فكرة نورى السعيد فى والسبب نفسه . لأخلاء الطريق لروسيا التى أقيم حلف بغداد أساساً ضدها والسبب نفسه . لأخلاء الطريق لروسيا التى أقيم حلف بغداد أساساً ضدها أن إسرائيل فسرت عملية الجلاء علي حد وصف رئيس وزرائها بأنه بمثابة «هجر إسرائيل لقدرها » . وأخيرا كشفت الرصاصات الثمان التى أطلقها إرهابي من الأخوان المسلمين على ناصر فى أثناء شرحه لاتفاق الجلاء لحشد جماهيرى تجمع فى الإسكندرية عن وجود مؤامرة مثيرة دبرها الأخران المسلمون ومعهم ١١١ من الضباط الأحرار لاغتيال ناصر وإعادة

نجيب إلى السلطة . وهذا أعطاه العذر للتطهير الدموى للإخوان المسلمين بشكل شامل صدم الرأى العام، غير أنه أكمل قبضة انقلاب عام ١٩٥٢ وذلك عن طريق إخلاء أى عثرة تقف أمام سلطة عيد الناصر : وكان الشعار الذى على قد في كل شوارع القاهرة احتفالاً باتفاق الجلاء هو : « ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستبداد » لكن الحال أصبح كما كان في أيام مصر القديمة ، هناك رجل واحد تحنى له الرءوس ، وبذلك لم يعد البكباشى رئيساً فقط ، بل فرعونا أيضاً.

بعد ذلك بدأ سيل يدعو للإعجاب من كبار الشخصيات الهامة (VIP) يتدفق على القاهرة تعبيراً عن احترامهم لفرعون مصر الجديد . فقد جاء تيتو رئيس يوغوسلفيا . وقدم بعضاً من النصائح الهامة حول مزايا النظام المركزى وشرور الأعمال الحرة Private Enterise ، وبعدها بعشرة أيام وصل نهرو من الهند وقدم بعض الأفكار المفيدة حول «ملاعبة الشرق ضد الغيرب»، وتبعه سوكارنو رئيس إندونيسيا الذي أحرج مضيفه عندما أحضر على مائدة العشاء الرسمية اثنين من مضيفات خطوط طيران « بأن أمريكان» التقطهما من بهو الفندق ، لكنه بعث السرور في نفسه بابدأ ملاحظته بأن : « أمم أفريقيا وأسيا لم تعد أدوات ودمي للعب بها من جانب لا يستطيعون أن يؤلسروا فيها » وزائر آخر جاء لفترة قصيرة هو انتوني لا يستطيعون أن يؤلسروا فيها » وزائر آخر جاء لفترة قصيرة هو انتوني أيدن منه عمال الذي كانت وجهة نظره نحو الرئيس (على حد كلمات ناصر نفسه) «أنه كما لو كان يتكلم إلى مسئول أدني منه درجة والذي لا يتوقع منه أن يفهم في السياسية الدولية».

وبعد أيام تلت ، في أبريل عام ١٩٥٥ قفز عبد الناصر إلى إحدى طائسرات خطوط طيران الهند Air India في مطار القاهرة الدولي وأقلع في أول رحلة له خارج العالم العربي . كانت هناك تسع وعشرون أمة ممثلة في مؤتمسر باندونج Bandung : ملكيات ، دول إقطاعية ، جمهوريات ، شيوعيون ومعادون الشيوعية . من كل الاتجاهات السياسية ، لكن يجمعها هدف واحد مشترك ، أنها جميعاً لم تكن من ذوات البشرة البيضاء ، وأن أغلبها كانت واقعة تحت السيطرة والاحتلال ، أنها كانت تشتغل حماساً بعد

أن أسكرتها خمرة القومية ، كما أن أغلبها كان ينتمى إلى دول الحياد (وهو تعبير كان يفسر في ذلك لوقت على أنه عداء للغرب) . وبالنسبة لناصر الله المنغر الوفود سناً ، والوحيد الذي ظهر في زيه العسكرى ، كانت باندونج تجربة ذات أهمية كبرى ، فقد رحبت به الأمم بشدة حيث لفت أنظار كثير من الوفود خاصة شواين لاي Chou En Iai الذي خرج عن خطة ليكسب صداقة مصر . كل ذلك أعطاه الإيحاء أن مصر قوة في الشرق الثأثر الكستلة الثالثة - التي هي لا شيوعية ولا رأسمالية والتي كانت تمثل خمسة وثمانيان في المائة من سكان العالم . وعاد إلى القاهرة . وهو يحمل تفكيراً عالمياً بعد أن حقق لنفسه مكانة كواحد من الأربعة الكبار في العالم الأفرو - آسيوي. وهي حقيقة لم تمر دون ملاحظة لا في بكين ولا في موسكو .

وفى نفى الوقت حدث فى الاتجاه المعاكس تيار متتابع من سوء الفهم وفقدان المنقة ، وتطورات الخلافات التى سرعان ما حولت الشرق الأوسط إلى جديم تصاعد لهيبه حتى أدى إلى حدوث كارثة ذات حجم تاريخى .

فقد سبق في عام ١٩٥٣ أن حاول جون فوستر دالاس - دون إحراز أي نجاح - في أن يغرى مصر للانضمام إلى تحالف شرق أوسطى تحت رعاية الولايات المتحدة بهدف تقبيد نفوذ روسيا حتى لا تتوسع في نشر الشيوعية في المنطقة ، ولكي يحرس مصالح البترول الأمريكية ، وتلى ذلك قيام حلف بغداد الذي كان أساسًا عبارة عن زواج بين المصالح التجارية الغربية وطبقة الباشوات العتيقة من السياسيين الذين كانوا يرون إبقاء الحال كما هو عليه . لكن ذلك كان لا يجد تجاوباً مع الشعب من جيل ناصر ولا إغراء من جانب الذين يعملون من أجل القومية العربية. ومنذ اللحظة التي قام فيها الحلف أصبح من المحتم أن يؤدي ذلك إلى صدام الغرب مع قوى القومية العربية والستى كان من الممكن بشئ من المعالجة الهادئة أن تصل إلى اتفاق مع والستى كان من الممكن بشئ من المعالجة الهادئة أن تصل إلى اتفاق مع البريطانيين والفرنسيين . وكانت وجهة النظر العربية أن الدفاع عن المنطقة البريطانيين من الداخل من خلال الإصلاحات الاجتماعية والتقدمية ، ومن يجب أن يأتي من الداخل من خلال الإصلاحات الاجتماعية والتقدمية ، ومن خلال قومية الخاصة وحدى عربي مستقل

وغير منحاز ، وليس من خلال تحالف غير مقبول شعبياً يفرض عليهم من الخيارج. وكيان ناصر نفسه واضحاً كل الوضوح بخصوص ذلك .فقد كان يقول في العلن وفي السر أن مصر لن توقع على أي تحالفات دفاعية تأتى من الخارج .

وبالرغم من أن ناصر لم يكن مستعداً لتحالفات الحرب الباردة مع الغرب إلا أن مصر كانت لا تزال تميل إلى الغرب بمعنى أنها كانت غير شيوعية ومدركة لأخطار الشيوعية ، فحتى عام ١٩٥٤ كان نظام الحكم يتمتع حقاً بما السماه دين اتشيسون ( Dean Asheson ) « الصداقة النشطة مع الولايات المستحدة » . فقد منح قرض تبلغ قيمته أربعون مليون دولار من أجل المتطوير ، كما أن الخبراء الأمريكيين من كل تخصص كانوا يشاهدون في القاهرة . وكانت السياسة الأمريكية تقوم أساساً على دمج مصر في حلف دفاعي شرقي أوسطي مقابل بيع السلاح للجيش المصرى ، وأن تسيطر على دفاعي شرقي أوسطي مقابل بيع السلاح للجيش المصرى ، وأن تسيطر على الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم قرض لتمويل مشروع السد العالى في أسوان ، ولكن الإعلان عن قيام حلف بغداد بالرغم من المعارضة المصرية وتجديد النشاط المفاجئ لإسرائيل وضع نهاية لشهر العسل.

وفى ٢٨ فى براير عام ١٩٥٥ أيقظت مكالمة تليفونية فى منتصف الليل ناصر لتحمل إليه نبأ هاماً وهو أن القوات الإسرائيلية قد إجتاحت عبر خط الهدنسة على غرة فى غارة خطط لها يمهارة حيث استولت على نقطة المفروض أنها كانت محصنة ، وأوقعت بالمصريين خسائر بلغت ٦٩ جندياً. وفى اليوم التالى صرح رئيس وزراء إسرائيل أنه إذا أصرت مصر على إقاء حالة الحرب الفعلية مع إسرائيل فعليها أن تتحمل العواقب . غير أن يقاء حالة الحرب الفعلية مع إسرائيل فعليها أن تتحمل العواقب . غير أن خلك كان بالنسبة لعبد الناصر لحظة صدق . فقد اعترف فيما بعد « بأن كارثة غزة كانت بمثابة جرس الأنذار . فقد بدأنا على الفور فى فحص أهمية السلم وقوى التوازن فى المنطقة » والتى كانت تعنى أنه ضاعف بحثه عن الأسلحة الحديثة .

وبخلف الموقف الإسرائيلي كان ناصر يعتمد على الجيش لفرض نفوذه

الشخصى أكثر من أى شئ آخر . فمنذ انقلابه الثورى ، فعل كل ما فى وسعه لإبقاء الضباط فى القوات المسلحة على ولائهم له . فقد عين الكثيرين منهم ممن يحملون رتبة نقيب وصاغ ، وكذلك قادة الألوية فى مواقع حكومية على الضمان تأييدهم ، كما أنه قدم لهيئة الضباط العديد من الامتيازات التى عليا لضمان تأييدهم ، كما أنه قدم لهيئة الضباط العديد من الامتيازات التى عليها فى عام ١٩٥٧، فقيرة التسليح ، وتعاني من الإحساس بالإهانة التى لا تتناسب مع ماضيها التليد . وكان أمرا بالنسبة للجيل الجديد من شباب الضباط أن تبقى القوات المسلحة إلى الأبد فى موقف الضعف . وكان كل ما يريدونه في عام ١٩٥٥ هو الدبابات والطائرات النفاثة التى كانت وقتذاك أحدث ما يمكن الحصول عليه من سلاح .

أخذت بعثات عبد الناصر العسكرية تبحث بنشاط عن مصادر التسليح من الغرب ، غير أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة كانت تحاول الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط عن طريق تقييد بيع المعدات الحربية . كما أن الكونجرس الأمريكي أجاز قراراً بحظر شحن السلاح الأمريكي إلى أي بلد لا يوافق على السيطرة الأمريكية عند استخدامها . كل هذا كان يعنى الإحباط التام لبعثات المصرية لشراء السلاح .

جاء أول تلميح كمصدر بديل لتموين السلاح فى « باندونج » عندما عرض شواين لأى على ناصر السلاح ، ثم بعد ذلك انتحى السفير الروسى فى حفل استقبال دبلوماسى أقيم فى عام ١٩٥٥ به جانبا وسأله بصراحة عما إذا كانت حكومته تبدى اهتماماً بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتى . وبعد مرور شهرين وصل المستر شببيلوف Shepilov إلى القاهرة كمبعوث خاص من جريدة البرافدا تحت غطاء « مهمة صحفية » ، ولكنه كان فى الواقع يضع الأساس لعقد صفقة .

وبالرغم من ذلك كان ناصر متردداً حول اتخاذ قرار قد يدفعه تجاه اليسار، ولكن في شهر سبتمبر عندما غزت القوات الإسرائيلية واحتلت «العوجة» وهي منطقة منزوعة السلاح بمقتضى هدنة ١٩٤٩، اكتشفت

المخابرات المصرية أن فرنسا تزود سراً إسرائيل بالسلاح ، عندئذ قطع ناصر تردده ، وثم توقيع العقد بين مصر وروسيا في ٢٤ سبتمبر .

ولما كان يتوقع اندلاع موجة من الغضب الذي يسببه الإعلان عن هذه الأنباء ، فقد خطط اجعل هذه الصفقة سرأ لأطول وقت بقدر ما يستطيع . غير أن السير همفري تريفليان Sir Humphrey Trevelyan سفير بريطانيا السذى كان قد عين حديثاً في منصبه ، اشتم الخبر ، فطلب مقابلة عاجلة . ويسروي « مايلز كوبر لاند» Miles Coperland » أحد قاطني حي ماديسون أفينو عماديسون المامة في كتابه لعبة الأمم « Game of Nation » كيف تصادف وجوده هو العامة في كتابه لعبة الأمم « Kermit Roossevelt » من وكالة المخابرات الأمريكية و « كرميت روزفلت Roossevelt » من وكالة المخابرات الأمريكية الناصر وهو يحرك عينية الشبيهتين بعيني الثعبان ما لو كان صبياً وقع في حيرة ، ماذا تظن ما يجب عليّ إخباره ؟ فأجاب روزفلت بومضة إلهام مفاجئ « حسناً سيدي الرئيس لماذا لا تهون من الأمر قليلاً بأن تسميها صفقة مفاجئ « حسناً سيدي الرئيس لماذا لا تهون من الأمر قليلاً بأن تسميها صفقة سلاح تشيكية بدلاً من روسية ؟ فكما تعرف فإن ذلك قد يبدو أفضل!.

وهكذا ولدت أسطورة « السلاح التشيكي » التي ابتكرت من تحت ثياب أمريكي ، غير أنها كانت تناسب الحسابات الروسية أيضاً . وفي مساء اليوم الستالي عندما كان ناصر يفتتح معرضاً للسلاح في الجزيرة أعان الخبر. فقد أخبر الجمهور المبتهج : « أن الغرب قد رفض أن يعطينا وسائل الدفاع عن أنفسنا . ولقد تلقينا عرضاً من تشيكوسلوفاكيا لمدنا بالأسلحة التي نحتاجها، على أساس تجاري خالص مقابل السداد بالقطن ولقد تم توقيع الاتفاق منذ لحظات».

وبعد ذلك ، خرجت عناوين الصحف الرئيسية حول العالم تحمل النبأ: «الشيوعيون يسلحون مصر » وأصبح عبد الناصر بذلك أكثر من أي وقت مضى قرة عين مصر ، بل أكثر منها « قرة عين » العالم العربى ، فقد لمس ذلك وترا حساساً بالنسبة لجماهير الشرق الأوسط: وهو عطشهم لما يسمونه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

«الكرامة» والتى لا تعدو أن تكون حرية اتخاذ قرارهم بأنفسهم بدلاً من أن يكونوا رهن إشرة الغرب، ولكن هذا التصرف المنفرد قد اخل بميزان القرى في في الشرق الأوسط تماماً ، والذي كان أمراً عزيزاً لدى الهوا بتهول والبنتاجون Pentagon و فتحت الأبواب على مصراعيها للتسلل الروسى ، وبدأ العد النتازلي للطريق إلى السويس وما ترتب على ذلك.



.

.

الفصل العشرون صفعة مقابل صفعة

كان جمال عبد الناصر لا يزال بعيدًا عن تحقيق دورة «كالبعبع» الكبير للغرب. ففي الأسابيع التي تلت ضجة الأسلحة التشيكية لم يخطر ببال لندن ولا واشنطون حقيقة أن مصر تتجه نحو الحرب ، ففي محاولة لإفساد الانتصار الدبلوماسي الروسي ، سعت قوى الغرب إلى استعادة مكانتها عن طريق تحرك درامي مماثل اتقديم عرض تمويل السد العالى في أسوان ، فقد كان على رأس المشاكل الملحة التي واجهتها حكومة الثورة هو فقر الفلاح المدقع ومستوى المعيشة المتدنى لما يزيد عن خمسة وعشرين مليون مصرى (\*) محشورين في وادى النيل الضيق. ولم تكن الست ملايين فدان المزروعة والمحشورة بين الصحراء الشاسعة غير الممطرة - والتي تمثل مجرد اثنان في المائة من مساحة البلاد ، تكاد تكفي لإعالة السكان الذين كان عددهم يتزايد بنسبة نصف مليون كل عام. فإحصائيًا وبيئيًا كانت التوقعات مروعة . وكان البريطانيون قد أقاموا سدًا في أسوان عند نهاية القرن (التاسع عشر) غير أن مزاياه كانت قد تضاءلت منذ زمن طويل. وكانت فكرة بناء سد آخر أكبر حجماً بكثير قد درست منذ عقود . وفي عام ١٩٤٧م لاحظ عالم الهيدرولوجيا أدريان دانينوس Adrian Daninos أن مياه النيل تتدفق جنوب أسوان عبر حوض طبيعي شاسع المساحة مما قد يشكل مشروعًا لسد يبلغ حجمه عشرين مرة تقريبًا من حجم السد القائم. لقد كانت مشكلة مصر دائمًا هي حجز وتخزين مياه النهر التي هي شريان الحياة بدلا من تسركها تتدفق بلا فائدة نحو البحر المتوسط عندما يفيض النيل في شهر سبتمبر من كل عام . ولقد جادل الخبراء أنه من الممكن تخزين كمية هائلة من المياه التي يمكن استخدامها في زراعة ما لا يقل عن مليوني فدان

<sup>(</sup>٠) هـو تعـداد الشعب المصرى مما ذلك الوقت وحتى نهاية القرن بلغ تعداد الشعب المصرى ٦٢ مليون نسمة ( المترجم )

بالإضافة إلى توليد طاقة كهربائية هائلة من أجل إعطاء دفعة جديدة للتوسع الصناعي.

لقد كان من الواضح أن بناء هذا الخزان الضخم بمثابة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر ، وأن الإجراء الواقعي الوحيد لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني هو إضافة مساحات جديدة من الصحراء إلى المساحة القابلة للسزراعة، وإعطاء دفعة جديدة للصناعة . وكان أول الإنجازات للمجلس الشوري هو تشكيل مجموعة لدراسة المشروع . وبعد عامين أعلن ناصر رسميًا قرارة بإنجاز مشروع السد العالي كواحد من أكثر المشروعات الهندسية طموحًا وجرأة التي لم يسبق لأحد التفكير في تنفيذه من قبل ، والذي وصفه بأنه « يفوق حجم الهرم الأكبر بنحو سبع وعشرين مرة » وهو شعار مسلأ نفوس المصريين بالكبرياء ، في حين سخر أعداؤه منه بأنه هرم ديماجوجي a demagogic pyramid .

وبـــلا شك ، كانت تكاليف مثل ذلك المشروع العملاق تفوق قدرات مصر المالهية ، وله يكن ههناك في الواقع سوى بلدان اثنان في العالم يمتلكان المصهدادر الكافية لبنائه : وهما الولايات المتحدة وروسيا . وقد حذر بعض مستشهري ناصر أن قبول الأسلحة الروسية سيثير غضب قوى الغرب مما يعرض طلب المعونة منهم للخطر ، غير أن تقديره للموقف ( الذي كان يقوم علي أساليب تيتو ونهرو ) كان مختلفا ، ولما كان في أعماق نفسه مقامرًا ، فقد شرع في ملاعبة الشرق ضد الغرب في كل ما كان يراه يستحق ، وكانت الصيغة بسيطة لدرجة الإغراء . وفي تنفيذه ذلك بمهارة لم يضع في حسابه بباله أنه قد يفشل .

فخلال شتاء عام ١٩٥٥ والأيام المبكرة لعام ١٩٥٦ بدت الأمور تسير كالسحر ، فبعد أن أمن صفقته مع روسيا ، عاد يغازل الغرب مرة أخرى ، وفسى ذلك الوقت كان البريطانيون يجلون عن منطقة القنال طبقًا لمعاهدة ١٩٥٠ ، وللحصول على أي فائدة سياسية من هذا الانسحاب كان من الواضح أن هناك رغبة في التقارب من القاهرة ، ففي الخطبة التي ألقاها

السير أنتونى أيدن Anthony Eden في الجيلاهول Guildhall أشارت إلى الأمل في قيام ما أطلق عليه «غرسه محمومة للعلاقة الأنجلو - مصرية الأمل في قيام ما أطلق عليه «غرسه محمومة للعلاقة الأنجلو - مصرية The Febrile plant of Anglo-Egyptian Friendship كانت تتمو أقوى فأقوى، كما المح إلى إمكانية العثور على حل للمسألة العربية الإسرائيلية ، بالرغم من أن ذلك كان بمثابة ديناميت سياسي لأى قائد عربي يفكر في مصالحة قد تقابل إسرائيل عند منتصف الطريق بالنسبة لادعاءاتها في الأرض : فقد صرح ناصر «بأن مقترحات أيدن أرضية جيدة للتفاوض » . وفي نفس الوقت أكدت الحكومة البريطانية في هدوء أن حلف بغداد الذي كان ناصر يظن أنه موجه ضد مصر قد لا يتوسع .

وفى هذا المناخ المفعم بالأمل . صدر تأكيد فى مطلع عام ١٩٥٦ أن البنك الدولى سوف يقدم ٢٠٠٠ مليون دو لار . تدفع منها الولايات المتحدة ٥٥ مليون دو لار وبريطانيا ١٥ مليون دو لار استمويل المرحلة الأولى من بناء السد العالى، غير أن رجال المال لم يقبلوا المخاطرة : وكانت شروطهم أن ميزانية مصر يجب أن توضع تحت إدارة البنك الدولى ، وأن حساباتها كلها توضع تحت الفحص و أن لا يكون لمصر الحق فى استدانة أى قروض من جهات أخرى - وهذا معناه العودة إلى فرض السيطرة عليها من الخارج (وبالتالى السيطرة السياسية) وهو بالتحديد الأمر الذى كان على الثورة (وفى ذاكرتها ديون القرن التاسع عشر) أن ترفضه ، ومن ثم كما حدث بينما كانت المفاوضات مستمرة فى نيويورك ، كان المبعوث الروسى يجرى محادثات مع ناصر فى القاهرة ، وبالمثل أعلن أن حكومته على استعداد لتقديم المساعدة ناصر فى القاهرة ، وبالمثل أعلن أن حكومته على استعداد لتقديم المساعدة الروسية كانت غامضة ألا أن القوتين الكبيرتين كانتا على استعداد للمزايدة عليها . ومن ثم لم يكد يمر أسبوعان حتى اختلطت الأمور كلها بطريقة هزلية.

وصل الجنرال تمبلر Templar القائد العام - دون توقع - إلى عمان لمناقشة إمكانية ضم الأردن والفيلق العربى الذى كان لا يزال تحت قيادة جلوب باشا Pasha إلى حلف بغداد ، واشتعل ناصر غضبًا لما اعتبره نكث صارخ للوعد ، فقد شرع فى شن حملة إعلامية قاسية من راديو القاهرة

ضد كل من بريطانيا والأردن . ويعد ذلك بوقت قليل مر المستر سلوين لويد Selwyn Lloyd بالقاهرة . وفي نفس اللحظة التي كان فيها متواجدًا في مكتبب الرئيس المصرى ( وفي ضوء كل التقارير التي تضع الأسس حول وجهة نظر القاهرة نحو الأردن ) وصلت رسالة تقول أن الملك حسين قد قام يطرد جلوب باشا وأمهله ساعتين فقط لكي يغادر البلاد . ومما لا شك فيه أن ناصر لا بد وأن يكون قد أيتسم وهو يطلع على الأنباء ، غير أن وزير الخارجية البريطانية فجأة سارع إلى تكوين استنتاج أن هذا الحادث خططط له ليتماشي بهدف التعبير عن توجيه الإهانة له : (وقد ثبت فيما بعد أله لم يكن لناصر أي علاقة بموضوع الطرد والذي ربما كان نتيجة لاستياء الملك حسين منذ وقت طويل من وضع الجنرال المميز خاصة عندما قرأ في المتوج»).

وفي اليوم التالى قوبل سلوين لويد فى البحرين التى كان من المفروض أنها محمية بريطانية بفظاظة من قبل جمهور معاد ، ومرة أخرى عزا ذلك لتحريض راديسو القاهرة :وبطريقة أو بأخرى بدأ سلوين لويد أقل الناس غرورًا بأى حال من الأحوال كما لو كان قد قدر له أن يقع تحت تأثير شيطان مسريد فى كل ما يتعلق بمصر ، واستحونت عليه فكرة مفادها أن كل مشاكل بريطانييا فى الشرق الأوسط سببها نشاطات بكباشى متعصب بدا قادرًا على الريطانية والمنطرابات من بعد فى أى مكان يحلو له .

وفي ربيع عام ١٩٥٦ بدأت فكرة موازية عن ناصر تتولد في هذه المرة في فرنسا حيث كان فقدان الهند الصينية لا يزال ماثلاً في الأذهان وكان على فرنسا أن تبتلع خسارة انفصال كلاً من تونس ومراكش وذلك باستقلالهما ، وكانست مصرة على ألا تسير الجزائر في طريق مشابه . وفي مارس ذهب المسيو بينو Pinaud إلى القاهرة لإقناع الرئيس ناصر بالتوقف عن تأبيد ودعم الوطنبيين الجزائريين . غير أن ناصر لفت نظرة أن الجزائريين : « أخونتا... ولا نستطيع أن ننكر عروبتنا » ومقابل ذلك طلب أنه يتوجب على فرنسا أن تتوقف عن تسليح إسرائيل وكان ذلك مثلاً آخر على كيفية عدم القدرة على تستوقف عن تسليح إسرائيل وكان ذلك مثلاً آخر على كيفية عدم القدرة على

إقامــة الصداقة والتأثير على الناس . وعاد المسيو بينو إلى فرنسا وهو غير مرتاح بالمرة .

وأخيرًا تشابكت خطوط العداء في واشنطون حيث كان اللوبي اليهودي يعمل بجد . إذ أندلع القتال مرة أخرى على الحدود المصرية - الإسرائيلية . وفي نفس الوقت وافق الفرنسيون والكنديون (وذلك بتدبير من البنتاجون) على بيع طائر إت نفاثة لإسرائيل ، إلا أنه كنتيجة لمجهودات المستر همرشولد Hammarskjold المتواصلة من أجل إيجاد حل لمشكلة فلسطين ، فقد كان هناك تلميدات أن الاتحاد السوفيتي قد تزعم مبدأ فرض الخطر من جانب القوى الكبرى على شدن السلاح إلى الشرق الأوسط في الوقت الندى كانت فيه أصوات الصقور الداعية للحرب في إسرائيل تؤيد القيام بحرب مانعة Preventive War ضد العرب ، جعل مصر تدرك أنها إن لم تكن على قدر من الحذر ، فإنها قد تجد نفسها متورطة في حرب مما يجعل إمدادها بالسلاح في خطر . وفي هذه اللحظة تذكر عبد الناصر محادثاته مع شواين لاى Chou En - lai . وبدأت صحف القاهرة تعرض رأيًا للنقاش وهو أن: « روسيا ليست المصدر البديل الأوحد للحصول على السلاح بدلاً من الغرب » . وسافرت بعثه عسكرية إلى بكين (\*) (وكان واضحًا أنها لا تلتزم بقرار الحظر الصادر من الأمم المتحدة). وفجأة أعلنت مصر اعترافها بالصين الحمراء في شهر مايو . وقد تزامن ذلك مع انضمام ناصر إلى أحد لقاءات رؤساء الدول الذي عقد في القاهرة وضم كلاً من البانديت نهرو ، والرئيس سوكارنو مؤكدين تمسكهم المشترك بسياسة الحياد ، ولم تكن أي من هذه التطورات تروق لواشنطون ، حيث علق جون فوستر دالاس بازدراء قائلاً: «أن مبدأ الحياد الإيجابي . ليس سوى فكرة غير أخلاقية قصيرة النظر»، كذلك بدأ الكونجرس يبدى مظاهر نفاذ الصبر، حيث راح المستحدثون الصهاينة يضغطون بسرور في الداخل على أن أي مساعدة

<sup>(•)</sup> لم تكن الصين الحالية حتى هذه اللحظة عضواً في الأمم المتجدة انما كان يشغل مكانها الصين الوطنية (تايوان) .

مالية تقدم لمصر - خاصة فيما يتعلق بمشروع سد أسوان - لن تؤدى سوى الى تدعيم مركز الدكتاتور الشيوعي والمصاب بجنون العظمة .

ولما أدرك أحمد حسين - سفير مصر في واشنطون - أن الرأى العام بدأ يعسارض تقديم القرض طار عائدًا إلى القاهرة محذرًا ناصر أن عليه أن يتصرف بسرعة إذا ما أراد إكمال الاتفاق مع البنك الدولى ، وبالرغم من أنه كان رافضًا أن يضع رأسه في هذا الشرك الاقتصادى ؛ إلا أن ناصر وافق أخيرًا . فقد كان السد أمرًا حيويًا للغاية بالنسبة لمصر قبل أي شئ آخر ، فقد اعتبر أن نفوذه وهيبته - خاصة في تلك اللحظة التي كان فيها آخر جندى في القاوات البريطانية يغادر القناة - كافيًا في التغلب على آخر معارضة عدائية في وطنه . وفي ٩ يوليو أكد المستر يوجين بلال Eugene Black رئيس البنك الدولي في رسالة إلى وزير المالية المصرى موافقته على تقديم العرض . وفي ١٧ يوليو عاد أحمد حسين إلى نيويورك وصرح عند وصوله أن مصر قد قبلت شروط القرض .

لقد كانت تلك لحظة غير عادية بالنسبة للعالم كله ، فبصرف النظر عن النظرية الأيديولوجية البحتة القائلة بأن رأس المال المستنير يجب أن يستخدم لرفع مستوى المعيشة في البلدان النامية وتلك التي ضربها الفقر في قارتي أفريقيا وأسيا ، إلا أن هذا المشروع الذي يحبس الأنفاث – بكل دلائله المالية سوف يودي بكل وضوح إلى ربط مصر بأكثر من شعورها بالجميل نحو الدول المانحة . لقد كان ذلك ذروة صفقه كبرى من الدبلوماسية الصبورة التي قامت بها السفارتان الأمريكية والبريطانية في القاهرة ، وتمثل حقا نقطة تاريخية اعيدت فيها مصر الثورة أخيرًا إلى أحضان الغرب .

لقد كان رد الفعل المتوقع في واشنطون هو إبداء الفرحة إزاء هذا النجاح الدبلوماسي الشاق ، ولكن بدلاً من ذلك فعل المستر جون فوستر دلاس عكس مسا كان متوقعاً ، وقد كان شخصاً لا يمكن التنبأ بما يفعل بالرغم من أنه كان قسد تلقى تعليمه كرجل قانون ودبلوماسي في نفس الوقت ، وربما كان تفسير ذلك أنه كان يستمع كثيراً إلى اللوبي اليهودي أو إلى قلق أصدقائه في عالم

الـنفط. ومهما كان الدافع الذي يحركه ، فقد رأى وزير الخارجية الأمريكي أن الوقت قد حان بعد أن قدمت الحكومة المصرية نفسها أخيرًا وهي تتوسل لطلـب المساعدة – للحط من منزلة عبد الناصر بتوجيه صفعة له ذات أبعاد دولية ، فمن جانب واحد ، دون أن يستشير حلفاءه ، أو حتى تقديم المشورة للحكومة المصرية ، سحب فجأة عرض الولايات المتحدة بتصريح قاسى وصارم للصحافة ، والذي كان في أساسه انتقاد عنيف للاقتصاد المصرى وحكومته . وبدون شك فقد اعتقد أن مثل هذا الرفض الدبلوماسي الذي لم يسبق له مثيل سوف يكون كافيًا لإسقاط نظام الحكم في القاهرة ، وأن يوضح للعالم بأسرة وللدول النامية بالذات أنها لا تدفع من أجل ملاعبة موسكو ضد واشنطون .

لقسد كان مستوقعاً أن هذا التصرف الأمريكي لم يكن مفاجئا سواء لكريسستيان بينو الذي كان قد أعلن منذ بضعة أيام سبقت على الملأ أنه كان قد قدم صورة واضحة لمستر دالاس عن ناصر ، أو لإنطوني إيدن الذي كان قسد شعر بوخزة من الألم من انتقادات المقالات الاقتتاحية في الصحف للتصرفات العدوانية التي وردت من قاعدة منطقة قناة السويس ، وكان أشد ما أحزنه هو فرحة المصريين العارمة عند إنزال العلم البريطاني عندما أبحر أخر الجنود البريطانيين من بور سعيد بعد سبعين عاماً من الاحتلال ، لكن التوقيت لم يكن متوقعاً . فقبل يوم واحد ( ١٨ يوليو ) كان السير توبي لوى التوقيت لم يكن متوقعاً . فقبل يوم واحد ( ١٨ يوليو ) كان السير توبي لوى أقيم على شرف وزير المتجارة المصري ترجيب الحكومة البريطانية واستعدادها لتنفيذ القروض . وبعد ثمان وأربعين ساعة تبعت الحكومة البريطانية والسريطانية مسلك الحكومة الأمريكية عندما أصدرت تصريحاً المصدافة بأنها السفير المصري لدى بلاط سانت جيمس St. James .

وفيى يوم ٢٠ يوليو الحرج غادر جمال عبد الناصر بلجراد حيث كان هو ونهرو يعقدان ثلاث اجتماعات كبرى أطلق عليها قمة المحايدين Neutralists، ولقيد أثيار بيانهم الختامي الكثير من الجدل حول اختيار كلماته، والذي أكد

تمسكهم بسياسة الحياد الإيجابي Positive Co-existence . وكان لناصر كل العذر أن يشعر بالرضا عندما أقلعت طائرته إلى القاهرة وعلى منتها نهرو.. فقد كان الزعيم الهندى هو ضعيف الشرف في احتفالات الذكرى الرابعة لقيام تسورة ٢٣ يولسيو . وهذا في حد ذاته أكد ترايد وضع مصر في العالم غير المتورط. ففي ٢٣ يوليو كان سيقام استعراض كبير الأسلحة مصر الحديثة . وفسى قمة خطبته كان ناصر سيعلن عن بناء السد العالى في أسوان .. وفي الساعة الثالثة صباحًا حطت طائرته حيث كان في استقباله أعضاء حكومته وقسد بدت على وجوههم الكآبة وهم يطلعون جمال على أنباء سحب التمويل الأمريكي ، ويعد أن أنزل نهرو وفي قصر القبة ، شرع ناصر على الفور في عقد اجمتماع مغلق مع مستشاريه حيث كانت درجة الحرارة قد بلغت في القاهسرة ١١٧ درجــة فهرانتــية فــي الظل ، مما جعلها تغلى في حمام من الإشساعات ، فقد راهن الناس علنا عمن يخلف عبد الناصر، أما في عيون كتسير مسن العسرب فإن ما حدث لم يكن سوى تكرار الإنذار اللورد كيلان القاسي لفاروق عام ١٩٤٢ ، حتى في هذه المرحلة من تطور الأحداث في الشرق الأوسط ، فقد بدأ من غير المتصور أن يفلت أى نظام حكم من هذه الضربة المحسوبة من جانب القوى الكبرى.

لقد كان رجال السياسة المصريون والغربيون يقالون من شخصية ورد الفعل الذي يكاد أن يكون متوقعًا لرجل أعلن في أكثر من مرة: « لو أن أحدًا بصق في وجهى ، سوف أرد بالبصق عليه عشرة مرات » . فبالنسبة لرجل مسئل ناصر تجرى في عروقه دماء الرجل « الصعيدى » كانت كراهية العبودية الغرب جزءًا لايتجزأ من شخصيته ، منذ أن كان تلميذًا مثيرًا للسعب. وأكثر من نلك لم يكن مشروع سد أسوان العالى مجرد لعبة دبلوماسية بل كان أمرًا حيويًا تمامًا بالنسبة لرخاء البلاد . وخلف الأبواب المخلقة، ظل رجال النظام على مدار الساعة يعملون وقد تصاعدت منهم أعمدة التدخين من أجل التخطيط للانتقام . وصدر تصريح بأن الرئيس سوف يلقي خطبة هامة في الإسكندرية في ٢٦ يوليو .

وفسى الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم ، وبالتمام في نفس الساعة التي

أقلمَ فيها فاروق من الميناء إلى منفاه ، تدفقت جموع غفيرة إلى ميدان محمد على . ومن شرفة مبنى البورصة ، نفس الشرفة التي كادت رصاصات أحد القيتلة أن تصييبه في عام ١٩٥٤ ، ظهر عبد الناصر أمام مجموعة من الميكر فونات لقد بدأ في حالة استرخاء تام ، وبدأ يتحدث بطريقة باللهجه غير الرسمية أو بالطريقة العامية (أو بالبلدى التي تعنى حرفيًا لهجة البلدة أي القرية وهي طريقة المصرى غندما يصف طريقة حياته المميزة النابعة من تسرابه). فالأول مرة سمعت الجماهير رئيسها - المعروف حتى تلك اللحظة بالصرامة - وهو يتحدث إليها كما يتحدثون لبعضهم البعض ، فقد بدأ بالسخرية من الدبلوماسيين الأمريكيين ومشاكلهم في التعامل مع المستر دالاس ، ثم تحول فجأة إلى الحديث عن مستر بلاك Black مدير البنك الدولي قائلاً : عندما جاء إلى مكتبى ذكرنى « بفرديناند دى ليبس » قالها و هو يضعط في نطقه على الاسم بنبرة مميزة : « ذلك الفرنسي الذي كان مكلفا ببناء قناة السويس من أجل الخديوى » ثم أضاف : « نعم مستر دي لسيبس » شم راح يشن هجومًا لاذعًا من ما أسماه . « احتلال الرهن » mortgage colonialism وحميتى تلك اللحظة كانت لهجته خليطًا من النيرات ، ولكن فجأة تغييرت نبيرته وسرت الكهرباء في عروق الجمهور الكبير كما لو كانوا قد تعرضوا لصدمة كهربائية.

وفى صوت عميق غاضب أجش شق نسيم المساء صاح: « أيها المصريون لزمن طويل كانت تلك الشركة الاستعمارية تسرقنا ، لقد كانت دولة داخل الدولة تلك الشركة العالمية لقناة السويس Companie Universelle لأننى du Canl Maritime de Suez أستطيع أن أقول لكم أنه منذ تلك اللحظة أصبحت الشركة مؤممة وتم الاستيلاء على منشآتها ، فمنذ الليلة أصبحت قناة السويس لنا هل تسمعوننى؟

وانفجرت الساحة بأكملها في انفعال مجنون وتعانق الغرباء من الناس، وربت كل منهم على ظهر الآخر ، وفي الحال أطلق ناصر نوبة من الضحك (ربما فقط في هذه اللحظة كان قد أدرك مدى الوتر العاطفي الذي لمسه) ، ثم استطرد يقول : « ستتفق القنال على السد . لقد بني المصريون القناة ، لقد

بنيت على جماجم أبنــاء وطننا . لقد قضى ١٢٠,٠٠٠ مصرى نحبهم وهم يقومون بحفرها . لقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا على وشك أن يقدموا لنا ٧٠ مليون دولار لبناء السد ، لكن دخل القناة مائة مليون دولار في العام ، وخــلال خمس سنوات فإن ذلك يعنى نصف بليون دولار ، فلندع الأمريكيين يموتـون بغيظهم ، فلسنا في حاجه إليهم ... إننا سوف نعتمد على قوتنا . إن قناتـنا سـوف يديـرها المصريون وسوف يبنى المصريون السد .. ولتذهب أمريكا إلى الجحيم هل تسمعوننى ؟

وعند الغسق الأحمر كانت الإسكندرية عن بكرة أبيها ترقص فرحًا ، لقد جلبت الشجاعة المطلقة لما فعله ناصر الدموع في العيون ، فغريزيا بدت الجماهير كما لو كانت تدرك أن هذه اللحظة هي واحدة من أشد اللحظات انفعالاً على طول تاريخهم الطويل . لقد تحدوا أكبر قوة على ظهر الأرض ، وتسم خداع الأجانب الممقوتين . وأخيرًا أصبح في استطاعتهم أن يرفعوا رءوسهم . فأخيرًا أصبحوا يقفون على أقدامهم ، ومهما تكون النتيجة فقد كانست تلك اللحظة لحظة انفجار خالصة . وبالنسبة لأي شخص كان متواجدًا في الإسكندرية ذلك المساء ، كانت تلك تُجربة مثيرة غير عادية من الانفعال .

حقًا ما أن همس ناصر بكلمة دى ليبس فى الميكرفونات حتى قام الجيش— السذى تصرف بناء على كلمة السر المسبقة بالاستيلاء على مقار إدارة شركة قناة السويس ، وكذلك على النقاط الاستراتيجية من بورسعيد حتى السويس . وفسى لسندن تلقى السير انطونى أيدن الذى كان مضيفًا لحفل عشاء أقيم على شسرف فيصل ملك العراق رسالة . غادر على أثرها المائدة مكفهرًا . وفى السيوم الستالى أدان ناصر فى البرلمان وأصفا إيات بأنه « هتلر جديد » وفى الجمعية الوطنية الفرنسية حذر المسيو موليه Mollet ذلك «اللص الوقح الذى سسوف يجبر على التراجع عما فعل»، وتقدمت هاتان الحكومتان رسميًا بشكوى شديدة اللهجة . ومن جانبه أطلق دالاس على التاميم « ضربة مؤلمة بشكوى شديدة اللهجة . ومن جانبه أطلق دالاس على التاميم « ضربة مؤلمة برقيات التهنئة من كافة أنحاء العالم الأفرو أسيوى .

ومهما كان الجدل حول شرعية الاستيلاء على شركة القناة إلا أن لا أحد يشك أنها في الأساس شركة مصرية ، وبالتالى بالمفهوم الشرعى الواضح كان من الممكن للحكومة المصرية تأميمها مقابل دفع تعويضات كما حدث للكثير من الشركات في إنجلترا وجهات أخرى ، غير أن خطة ناصر وما شملته من تكرار عبارات ديما جوجية حولت المصريين لأن يكونوا في طليعة الصراع ضد الاستعمار الغربي مما قضى على المزاعم الدبلوماسية ، وكشف عن الكراهية المتبادلة وفقدان الثقة بين كلا الطرفين .

إن الابتهاج العفوى الذى صدر من جانب المصريين ، والذى تردد صداه في أنحاء الشرق الأوسط ، جعل من ناصر في يوم وليلة بطلاً ذا حجم أسطورى .

وبنفس القدر كان هناك غضب شيطاني في الغرب ، إذ لم يعد كل من أيدن ، ولويد ، وموليه ، وبينو يهمتون بالجانب الشرعى للموضوع ، إنما كان يسعون لسفك دماء ناصر . وكما لاحظ لاكوتير Lacoutures : « ربما ليست الشريعة الإسلامية وحدها هي التي تقطع يد السارق ، كما أعلن ايدن من خــ لال الإذاعــة أن الصــراع ضــد عبد الناصر وليس موجهًا ضد الشعب المصرى ، أما لويد فقد تحدث في خطاب إلى اجتماع حزب المحافظين عن «إسسقاط عبد الناصسر من كرسيه». وفي ٣١ يوليو أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن إجراءات وقائية ، شملت إرسال قوات إلى قبرص ، كما سمح لفرنسا بوضع قوات لها في الجزيرة أيضًا . لقد كانت وجهة نظر الهوايتهول كما لخصمها أحد المستولين في وزارة الخزانة إلى زملائه خلال حفل غداء . إذ قال و هو « يرتشف مشروب الجين الوردي اللون » Pink Gin « إن ما نريده الآن هو حرب صغيرة لطيفة سريعة ومنظمة » وفي الحقيقة أن القرار حــول هذا الموضوع كان قد اتّخذ سرًّا من قبل إيدن وموليه ، والذي لا شك فيه فإن تصرفات الفرنسيين والبريطانيين منذ نهاية شهر يوليو فصاعدًا كانت موجهة نحو هدف واحد لا غيره ، وهو إهانة وإسقاط الزعيم المصرى إذ كتب « توم ليتيل » Tom Little « لقد كان يكمن في كل كلمة أو تصرف إنذار نهائي من الحكومتين البريطانية والفرنسية تمثل في حشد القوات في منطقة البحر المتوسط وكذلك في رسالة «بعثه منزيس Menzies» التي تحمل الرسالة:خذها أو أتركها»، وكذلك تكرار القول كما هو في حالة جمعية المنتفعين بقناة السويس Suez Canal User s Association أن على مصر أن تقبل أو تتحمل النتائج.

وفي ظل الظروف القائمة أصبح دالاس. الذي أشعل فتيل الأزمة كلها قلقًا خشية أن تتطور مسألة السويس إلى حرب تستعر فيها النيران ، ويتورط فيها الشرق الأوسط كله معرضاً للخطر من بين ما يتعرض للخسائر - مصالح الو لايسات المتحدة النفطية ، فقد كانت خطته لتأسيس « جمعية المنتفعين بقناة السويس ( Sues Canal User s Association ( SCUA ) السويس مقدرًا لها الفشل تتطور بهدف أساسى وهو إعطاء فرصة للأعصاب الملتهبة لكسى تهدأ . فقد عقدت الأمم المنتفعة مؤتمرًا في لندن لم يثمر عن نتائج ليس لأن الوفود دعيت في الحقيقة للموافقة على المقترحات البريطانية والفرنسية أكتر مما دعيت لمناقشتها ، ولكن لأن عبد الناصر رفض أساسًا الحضور على أساس أن جدول الأعمال في حد ذاته يطالب مصر بوجوب التخلي عن حقوقها في إدارة القنال . وفي الخاتمة صدر قرار بإرسال وفد إلى القاهرة لكسى يعرض على ناصر المطالبة بفرض سلطة دولية. وكان اختيار المستر مسنزيس الإسسترالي لرئاسسة البعثة في حد ذاته أمر له مغزى . إذ لم يوجد نموذج أوضح للاستعمار من الطراز القديم من : « بوب الفولاذي الشره » Pig-iron Bob . أو أي شخص آخر أقل احتمالاً في الحصول على نتائج إيجابية مع قائد ثوري حساس . فقد ألقى المستر منزيس محاضرة على إسماع عبد الناصر كما لو كان تلميذًا مشاغبًا ، ولما بلغ صبرة مداه أنهى عبد الناصر الاجتماع وبلهجة حادة علق راديو القاهرة على ذلك : « فإن متريس الم يستحدث كرئيس وزراء إسترالي بل كبغل استرالي .. القد داس على كل المبادئ التي يعيش عليها القرن العشرين . وبعد مضى سنوات أخبر رئيس وفد صناعي مصرى أحد الذين كانوا قد شاركوا في الحملة قديمًا وهو « بللي روتس » Belly Rootes خال حفل غداء في « ديفونشير هاوس » Devorshire House : « لو أنك - لور درونس - ترأست الوفد لما كان هناك

داع أبدًا لحرب السويس. لقد كان المعنى واضحًا .

والحقيقة أنه منذ اللحظة التي أعلن فيها تأميم قناة السويس ، تراجع عبد الناصر ليصبح معقولاً ، فقد كان مستعدًا للوصول إلى حل وسط حول مسألة القياة ، بالسرغم أنه له له ميكن مستعدًا للتخلي عن حقوق السيادة المصرية الأساسية على الممر المائي ، فبعد كل شئ كان من الكثير أن يتوقع أنه في هذا اليوم وفي ذلك العصر أن مصر المستقلة تخضع لشروط فرضت عليها عندما كانت مستعمرة في الإمبراطورية العثمانية . فقد كان في استطاعته أن يرى كيف أن أزمة السويس قد هزت الغرب حتى الأعماق ، وكان راغبًا أن يقدم تنازلات كثيرة وكبيرة لإقناع القوى بأن مصالحهم الحيوية في القناة لن تحدث في لندن يقدم الإ أنه (كما أخبر ديزموند ستيورأت Steuart المحوانية التي كانت تحدث في لندن وباريس إلا أنه (كما أخبر ديزموند ستيورأت Steuart عسكرى . فقد ذكر بأمتعاض لم يتوقع أن يقوم البريطانيون والفرنسيون بعمل عسكرى . فقد ذكر بأمتعاض لم يتوقع أن يقوم البريطانيون والفرنسيون بعمل عسكرى . فقد ذكر بأمتعاض لم يتوقع أن يقوم البريطانيون والفرنسيون بعمل عسكرى . فقد ذكر بأمتعاض نظره، وقد ناقشت معه أنه من وجهة نظرهم أنهم سوف يفقدون الكثير . . الكثير جدًا الكثير بعل على الكثير جدًا الكثير به المؤلف من وجهة نظرهم أنهم سوف يفقدون الكثير . . و المناس الكثير جدًا الكثير به المؤلف المؤلف المؤلف الكثير به المؤلف المؤلف المؤلف الكثير به المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الكثير المؤلف المؤلف الكثير به المؤلف الكثير به المؤلف الكثير به المؤلف المؤلف الكثير به المؤلف المؤلف المؤلف الكثير المؤلف المؤلف الكثير به المؤلف المؤلف المؤلف الكثير المؤلف المؤلف المؤلف الكلف المؤلف الكثير المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الكثير المؤلف الم

هكذا أعد المسرح لطوفان السويس ، فعلى جانب وقف جمال عبد الناصر السبالغ من العمر ٣٨ عامًا ، رئيس الجمهورية وقائد نظام الحكم الثورى فى مصـر - تؤيده جماهير مواطنيه ، ويكاد أن تقول أيضا الرأى العام بكل ثقله فسى الشرق الأوسط ومن خلقه أفريقيا وأسيا وروسيا ؛ على الجانب الآخر السير أنطوني أيدن رئيس وزراء إنجلترا ، والمستر سلوين لويد وزير خارجيتها، والمسيو بينو وزير فارجيتها، والمسيو بينو وزير خارجيته ، كذلك البطش المسلح لهذين البلدين إلى جانب المستر ديفيد بن جوريون David Ben Gurion رئيس وزراء إسرائيل وقوات إسرائيل المسلحة، وقي الخلفية حق النقض (الفيتو) المضمون من جانب الرئيس إيسزنهاور Eisenhower الذي كان في ذلك الوقت غارقا في انتخابات الرئاسة للولايات المتحدة .

كان دوايت إيزنهاور Dwight Eisenhower ينتمى إلى مدرسة الفكر تقول أن ما لا يمكن تسجيله على أحد جوانب صفحة كاملة من الورق من حجم الفولسكاب لا يستحق النظر فيه . ففى مكان ما فى وزارة الخارجية كانت هناك مذكرة عرضت عليه فى سبتمبر عام ١٩٥٦م ، وكانت تتكون من شالات فقسرات ، وبكل الاعتبارات بعد أن قرأ رئيس الولايات المتحدة هذه الوثيقة الحادة ، أمسك بقلمه الحبر وخط كلمة واحدة على الهامش الأيسر لا:

ومنذ تلك اللحظة تبلورت جفوة غريبة في العلاقات الأنجلو أمريكية . إذ لم يكن بينهما سوى تبادل دبلوماسى ضعيف أو معدوم فوق الصعيد الروتيني . وكانت وزارة الخارجية على دراية بالرغم من أنها لم تحاط علمًا - بما يحدث لكنها كانت تراقب نشاطات حلفائها البريطانيين بشك تكاد أن تخفيه بمشقة ، فقد كان أنطوني أيدن يلعب بأوراقه وقد ضمها إلى صدرة ، وذلك لأن المظهر الغريب لمسألة السويس أنه بينما كل شئ قد وضع على مستوى الأزمسة ، وبينما كانت الأفواج العسكرية البريطانية علنًا في طريقها إلى قبرص والأسطول الفرنسي على أهبة الاستعداد ، وهيئة الأركان الفرنسية كانست في لندن . إلا أن كل ذلك اعتبر مجرد مناورات دبلوماسية لجزء من سياسة القوى الكبرى . وبالرغم من كل الدعاية التي أعطيت لإبحار القوات وللاستعدادات العسكرية ، إلا أن لا أحد كان يعتقد أن هذه التصرفات لم تكن أكتر من مجرد إدارة للمسرح . ففي إنجلترا بأكملها لم يكن هناك سوى ست شخصيات على علم بأن قرار الحرب قد أتخذ فعلاً هذه الأحوال الغريبة للأحداث أكدتها حكاية اجتماع الحكومة عندما تجرأ انطوني ناتنج Nutting وزير الدولة في وزارة الخارجية أن يثير بعض الاعتراضات على هدده السياسة التي توضع خطوطها . وقد صرف « أيدن » احتجاجه بحركة تعسير عن نفاذ صبره ، ثم قاطعة قائلاً : « إنه لمن الواضح أنك لم تخدم أبدًا فى حكومة حرب» ، عندئذ رد الوزير مندهشا : « منذ متى يا سيادة رئيس الوزراء - ونحن في حالة حرب ؟».

وفي نهاية شهر سبتمبر ثم التوصل في الأمم المتحدة إلى حل جيد يقوم

على ست نقاط لإدارة القناة . أما مصر فقد أدهشت معظم الناس عندما أظهرت مقدرتها في استمرار مرور السفن عبر الممر المائى حتى أن مجموعة المرشدين الجدد كانت قد وصلت إلى المستوى الطبيعي .

وبالإضافة إلى ذلك . كانت أمريكا معترضة على الاستعراض الأنجلو - فرنسى للقوه ، كما أن المنتفعين بالقناة أصبحوا يميلون أكثر فأكثر نحو عقد اتفاقات حول تعريفه المرور مع الإدارة المصرية الناجحة ، وبالتالى كانت كل الأدلة تؤيد الافتراض القائل أن أزمة الصيف حول قناة السويس كانت تقرب من نهايتها .

وبالرغم من أن الفكرة السائدة في عالمنا الشمولي المعاصر هو التقليل من دور الفرد في التاريخ على أساس أن رجل الساعة ، يتصرف ببساطة طبقًا لا تجاهات وضغوط الساعة فإنه شخصيًا مجهول الهوية وأنه لا حيلة له، إلا أنه في حالة السويس فأنه لا يمكن إسقاط دور الشخصيات ، وتحزبات الرموز الأساسية من حسابنا . ما دامت القرارات وبالتالي المسئولية تقع على عاتقهم وحدهم .

فقى ١٥ أكتوبر الامست عجلات طائرة أرض مطار يقع فى جنوب فرنسا، حيث عقد لقاء سرى، وفى اليوم التالى من عقد هذا اللقاء غير القانونى مع ديفيد بين جوريون David Ben Gurion أصبح قرار غزو مصر مؤكدًا بعد اجستماع خاص عقد بين أيدن وموليه . كانت الخطة الفرنسية وضعت على أساس القيام بهجوم مباشر على بور سعيد والإسكندرية فى وقت واحد ، غير أنها استبعدت لصالح خطة أخرى تقوم على عملية إنزال مشترك فى بور سعيد ، ثم تزحف القوات نحو الإسماعيلية والسويس مع الوضع فى الأذهان أن العمل الذى يقومون به بدون استشارة البرلمان أو الجمعية الوطنية أو حتى الولايات المتحدة كان هذان الرجلان يزجان حكوميتهما فى مغامرة من الصعب أن تكتب لهما فيها فرصة النجاح، حتى ولو قدر لهما احستلال منطقة القنال فإن الاحتفاظ بها سوف يكون من الصعب فى مواجهة عمل عد الناصر (وهو أمر

بعدد الاحتمال ) فلن تقدر أى شخصية أخرى ذات ميول غربية أن تشكل الحكومة . والعنصران الوحيدان اللذين فى إمكانها الاستفادة من هذه الظروف هدم بقايدا الأخوان المسلمين والشيوعيين ، وفى كل الاحتمالات - كما كان يخشى دالاس فإن مصر وسائر العالم العربي سوف تهب فى نوبة من العنف ضد أى شئ يمت بصلة لبريطانيا وفرنسا والغرب بأكمله .

تلك هى المقامرة التى أقدما عليها. أما الأجيال القادمة فى المستقبل فإن أبسط حكمها على ذلك سيكون أن رجلاً إنجليزيا معتل الصحة ومصاب بداء العصاب استدرجه رجل فرنسى ماكر، بل ورجل يهودى أكثر مكرًا ليسير فى طريق الضلال.



الفصل الواحد والعشرون رد الفعل الثلاثي

في يوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر أصطحب جمال عبد الناصر أسرته في نزهة إلى الريف ، فلقد كانت المناسبة هو الاحتفال بالعيد الخامس لميلاد ابنه عبد الحميد ، فبعد الضغوط التي تعرض لها خلال الأسابيع القلية الماضية ، شعر أنه من حقه إن يقضى بضع ساعات قليلة بعيداً عن العمل ، فاليوم السابق كان يوما حافلا بالبرقيات العاجلة : ففي المجر اقتحم الروس بودابست ، وفي دمشق كانت هناك أعمال شغب ، وفي القدس تعرضت القنصلية الفرنسية لهجوم من قبل الجمهور الأردني (\*) الغاضب احتجاجاً على ما يحدث في الجزائر . إما إسرائيل فقد أعلنت التعبئة العامـة بسبب أحداث الأردن . جميعها أنباء أزمات لكنها كما ظن ليس لها تأثير مباشر على مصر . وتحت الأشجار الكثيفة في القناطر الخيرية تناولت الأسرة غداءها مثلما تفعل أي أسرة مصرية عادية ( بالرغم من أنه لم يسمح بالطسبع للناس الآخرين بالاقتراب من القناطر في ذلك اليوم ) ، وفي المساء عادت إلى البيت لحفل عيد الميلاد ، وبينما كان ناصر يداعب أبناءه وهو جالس على الأرض ، إذ بسكرتيره يدخل عليه مهرولاً يحمل رسالة : لقد بدا الجيش الإسرائيلي الهجوم » عندئذ اندفع إلى مكتبه في الناحية الأخرى من البيت ، واستدعى عبد الحكيم عامر الذي أكد له أن الألوية الإسرائيلية اخترقست الأراضي المصرية متجهة نحو خليج العقبة ، وأن بعض الطوابير المسلحة الأخرى تتقدم في سيناء ، كما أن هناك تقاريرًا عن إبرار جوى عند ممر متلاً . واعتراف المشير عامر بأنه وأخذ على غرة الأنه كان يتوقع أن يكون الهجوم على الأردن . وانكب ناصر على الخريطة يدرسها تم أعطى أوامره بأن يكون هناك صمود عند أبو عجيلة . وفي عصر اليوم الــتالى تسلم من سفيره في لندن رسالة مشفرة سرية للغاية ، لكنها لم تفصيح

<sup>(</sup>٠) يقصد الفلسطيني ، فقد كانت الصفقة الغربية وعاصمتها القس تحت الحكم الأربني (المترجم).

إلا عن موضوعات قليلة يصعب فهمها حتى أنه أمر أن يعاد إرسالها بالشفرة مرة أخرى . فقد أفاد السفير أن موليه وبينو قد وصلا هذا الصباح إلى اندن، وأنه والسفير الإسرائيلي قد تسلما إنذارا أنه يتوجب على الأطراف المتحاربة أن تصدر أمراً فورياً بوقف إطلاق النار ، وأن ينسحب كل طرف عشرة أميال عن القناة ، وذلك خلال اثنا عشرة ساعة ، وفي حاله عدم تنفيذ ذلك فيان القوات البريطانية والفرنسية : « سوف تتدخل مهما تطلب ذلك من قوة ضدرورية لتأمين الإذعان » وأنهما أيضاً سوف يتحركان نحو قناة السويس لضمان حرية المرور عبر القناة ، لم يكد عبد الناصر يصدق عيناه : لقد تعرضت مصر للغزو ، كما طلب أن تسحب قواتها من سيناء ، ومن القنال من الأرض المصرية أنه لأمر يستعصى على الفهم .

وفى لىندن أيضاً - بدأ هذا الإندار كما لو كان لغزاً حتى أن كثيراً من السناس ظنوا أنهم استمعوا خطئاً إلى الأنباء . ففي شارع الصحافة ( فليت سيريت Fleet Street ) شهق ستيفن باربر Stephen Barber مساعد رئيس تحرير صحيفة نيوز كرونكل News Chronicle وواحد من أذكى العقليات في شئون الشرق الأوسط وهو يعيد صياغة « المانشيت » الرئيسي في الصفحة الأولى . إذ كتب بإيجاز : « إيدن فقد عقله .. إنه متصلب .. يحملق كالمجنون .. أننا على وشك من إحداث أكبر فوضى في التاريخ ! » .

أما الحكومة الإسرائيلية التى لم تكن قواتها قد اقتربت بعد من قناة السويس ، فقد أعلنت على الفور قبولها الإندار . أما عبد الناصر وهو فى قمة الغضب – فقد استدعى سفيرى بريطانيا وفرنسا وأخبرهما : « إن إن الذاركم مرفوض على الإطلاق. إن مصر ستدافع عن كرامتها » . لقد كان الإندار صدمة مروعة ولكنه كما اعترف فيما بعد – لم يخطر بباله أن البريطانيين والفرنسيين سوف يهاجمون مصر إلى أن بدأت القنابل تتساقط البريطانيين والفرنسيين ما يحدث ليس إلا فصلا من عملية خداع ، فقد بالا يعلم أنه باستثناء وجود قوات للمظلات في ممر متلاً : فليس هناك أثر للإسرائيليين على بعد ، ٢٠٠ كيلو متر من القناة .

انته ت مهلة الإنذار في فجر يوم ٣١ أكتوبر ولم يحدث شيئ ، لكن في

السابعة والنصف من مساء ذلك اليوم ، بدأ تساقط القنابل ، وعندها فقط أدرك ناصر أن بريطانيا وفرنسا تنويان فعلاً الحرب ، وعندها فقط أرسل أو امره للجيش بالانسحاب من سيناء ، وأن يتركز في جبهة واحدة بين الإسماعيلية وبلبيس ، وبالرغم من التحام مؤخرتها في اشتباك شرس ، قامت القوات المصرية بالانسحاب بقدر ما استطاعت ، غير أنه تم اللحاق بكثيرين وضرب حولهم الحصار ، واستمروا في المعركة حتى اجبروا على الاستسلام ، لكن لم يكن هناك انسحاب فوضوى تجاه الدلتا ، ولم يكن هناك ملامح عامة لهزيمة منكرة كما ادعت أجهزة الدعاية الإسرائيلية كذلك لم يكن هـناك أي هـزيمة للإسـرائيلبين كمـا كان يصيح راديو القاهرة . اقد كان الأجراء الوحيد الذي كان في مقدور ناصر أن يتخذه عندما تبين له أن الغزو الأنجلو الفرنسي لمنطقة القنال أصبح مؤكداً - هو أنه بدأ في تركيز قواته في قلب مصر . بالإضافة إلى ذلك بدأت الموجة الأولى من طائرات القوات الجويـة الملكية Royal Air foce وقاذفات القنابل الفرنسية في الهجوم عند ساعة الصفر ، ودمرت الطائرات المصرية وهي رابضة في ممرات المطارات في الماظة وهليوبوليس اللذين يبعدان ميلاً أقل أو أكثر من بيت ناصر الخاص . وعندما جاءت الأنباء بأن غالبية القوات الجوية قد أبيدت عند بداية الهجوم ، اتخذ عبد الناصر قراراً صارماً في مواجهة طلبات سلاح القوات الجوية الغاضب ، إذ أمر بجمع ما تبقى من الطائرات القابلة للخدمة لكى تطير إلى أماكن آمنة في صعيد مصر ، إذ لم يكن في مقدوره الاستغناء عنها من أجل الاشتباك في سيناء مع النفاثات الأقوى: من فرنسية وإسرائيلية ، خاصة إذا ما تعرضت لخطر الهجوم من جانب سلاح الطيران الملكك أثناء توجههم إلى هناك ، فلقد كان في حاجة ماسة إليها في اللحظة الهامة وهي عندما يبدأ القتال الفعلي فوق الدلتا ذاتها .

ومنذ السبداية أخذ على عاتقة مسئولية القيادة الشخصية للقوات المسلحة، وبالمن كل الخطط الاستراتيجية والأعلام والدبلوماسية ، وكلما استمرت غسارات السلاح الجوى الملكى ، والتى كانت بكل تأكيد من أغرب عمليات القصف ، حتى أن البريجادير فرجيسون Brigadier Fergusson الذى كان

مسئولاً عن «حرب الحلفاء النفسية ضد مصر » كان ينيع مقدماً ما هى المناطق المتى سوف تتعرض القصف محذراً الناس أن تبتعد عن هذه الأماكسن. أما عبد الناصر فقد شن هجوماً من صنعه . ولكونه مقامراً على السدوام فقد راهن بأكبر قدر على مستقبله السياسي في هذه اللحظة حتى أن أصدقاءه كانوا على استعداد لاستخراج حبات الكستتاء (أبو فروة) من المنار من أجله . فقد قامر على إحراز نصر دبلوماسي لكي يغطي على الهزيمة العسكرية المحتملة . فقد كان يعلم أن العالم الأفرو - أسيوى بأكمله وكثير من بلدان الغرب قد روعها حدوث العدوان على مصر ، بل كان يعلم أن وسيا والولايات المتحدة . ولهذا كانت تجرى من مكتبة مكالمات من روسيا والولايات المتحدة . ولهذا كانت تجرى من مكتبة مكالمات تليفونية المسافات بعيدة طوال ساعات الليل والنهار لمحادثة سفرائه وكذلك رؤساء الدول حول العالم يطلب النجدة .

وهاناك شار كان على دراية به لم يفهمه كل من « أيدن » وموليه وكذلك موظفو الخارجية البريطانية وموظفو كواى دورساى Orsay (مبنى وزارة الخارجية الفرنسية) ، بالرغم من أن سافارتيهما فى القاهرة ركزتا عليه مراراً وتكراراً ، والذى مفاده أنه فى حالة أزمة وطنية مستل هاده ، عادما يتعرض تراب مصر التهديد من قبل بريطانيا وفرنسا وخاصة العدو الأكبر إسرائيل ، فأن الأناس العاديين فى مصر بالرغم من الارتباك والخوف الذى هم فيه سوف يقفون من خلفه وفى اللحظة التى كانت فيها طائرات سلاح الجو الملكى تسقط ملايين المنشورات فوق القاهرة بنفسه يالله يستجه إلى الأزهر لأداء صلاة الجمعة ، ويتحدث إلى الجماهير وهو بنفسه يالله واحد منهم جندى فى جيش التحرير قائلاً : «سوف نخوض معركة عريرة » . وفى مناسبة أخرى وفى كلمات تختلف عن كلمات قائد آخر قال : مريرة » . وفى مناسبة أخرى وفى كلمات تختلف عن كلمات قائد آخر قال : هستحارب من قرية إلى قرية ، ومن بيت إلى بيت ، ولن نستسلم أبداً» لقد

أثـار ثائـرة الجماهير بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، فعندما غادر المسجد وصـل إلـى سـيارته بشق لأنفس ، ولم يكن هناك شك فى ذلك ، فقد وقف الـناس إلى جانبه بقوة بما فى ذلك أولئك الذين عبروا من قبل عن كراهيتهم لسياساته .

لقد كان هناك شعور خرافي يظهر من خلال المرايا لذلك الأسبوع الأول مـن شهر نوفمبر ، ريما أشد وطأة في إنجلترا منه في مصر ، فلا أحد ممن كان في لندن في ذلك الوقت سوف تغيب عن ذاكرته تلك الهستيريا الغريبة المنتي حلت بكل واحد تقريباً ، فقد انقسمت البلاد إلى جبهتين واضحتين حول هــده القضية ، فالصقور - كما يمكن أن نسميهم الآن - غمرتهم الفرحة بأن أجراء قوياً قد اتخذ أخيراً ، فقد كانوا يراقبون برعب متزايد بريطانيا العظمى المنتصمرة عام ١٩٤٥ ، وهي تتخلى عن مكانتها الاستعمارية ، وتتحول إلى إنجلترا الصغرى ، تعيسة الحظ خلال الخمسينيات وهي تقع تحت رحمة أي أمـة أو مستعمرة صغيرة ، فإخفاقها التام في الميدان والانسحاب من قاعدتها الكبرى في منطقة القنال كان كافيا بتصعيد هذا الإحساس بالإحباط الذي كانوا قد شعروا به بعد فقدانهم الهند. أما الآن فقد جاء الوقت المناسب -كما كانوا يعتقدون - لكي يتوقف هذا التفسخ ، وأن تستعيد بريطانيا ( حامية الحربة ) زعامتها . أما الحمائم ، على الجانب الآخر - فقد اعتراهم الفزع من عودة دبلوماسية البوارج «Gun Boat diplomacy » التي تعود بهم إلى أيام الملكة فكتوريا ، إذ أنهم لم يستسيغوا الفكرة القائلة بأن تشن بريطانيا (حامية القانون والنظام) عدوانا وحشياً مكشوفاً ضد أمة صغيرة من أجل خـــ لاف يتوجب أن تعالجه الأمم المتحدة ، ومن ثم فأنها تقامر بإشعال النيران في الشرق الأوسط كله ، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية . وبالرغم من أن جميع المحافظين كانوا صقورا ، بينما حزب العمال والأحرار كانوا حمائم، إلا أن هذذا الانقسام لم يكن حاسماً بأي حال من الأحوال بين الأحــزاب . إذ أن بعض المحافظين الصــارمين كانوا معادين للحرب حتى الــثمالة ، فــى حيـن أن بعض اتحادات العمال ممن يضعون فوق رءوسهم قلنسوات من القماش ، كانوا يصفقون لها. وفي الحانات ، وفي قاعات الكليات الجامعية ، وفي حجرات التدخين في النوادي على طول البلاد وعرضها جرت مناقشات عاطفية . ومرة واحدة نسى الناس البرود الإنجليزي التقليدي فالأسر كانت تضرب على موائد الطعام ، والناس تتشاجر في الطرقات بل أن الأنباء تناقلت ( ربما بدون دقة) أن اسقفبن في حرم المجمع المقدس تبادلاً اللكمات ، حتى أن الحكومة ذاتها كانت منشقة على نفسها . فقد قدم انطوني ناتتج استقالته من الحكومة ومعه العديد من كبار مساعدي أيدن . وبدت « أم البرلمانات » في مظهر شجار غير برلماني أدان فيه أعضاؤه أيدن بعبارات قاسية تكاد تقارب في بعض النواحي تلك التي وصفه بها راديو القاهرة .

بعد الهجوم الأولى ، واستئناف السلاح الطيران الملكى إلقاء قنابله ، حدثت فجوة غريبة استمرت أربعة أيام ، صدرت خلالها بلاغات رسمية من كل من قبرص ولندن تضع جدولاً زمنياً للزحف والتقدم البطئ لحملة هجوم تقلع تجاه الشرق من مالطة ، لكن كان من الصعب أن يفهم إن كان ذلك يعنى الإعداد لغزو أم لا .

وفى أثناء ذلك استهاك الوقت بينما كانت المعركة الدبلوماسية لتأييد العالم تعتزايد في تحركها نحو صالح مصر . ففى الثانى من نوفمبر صدر قرار أمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى وراء خط الهدنة ، ويطالب الأعضاء الآخرين بعدم وضع « مواد عكسرية » في المنطقة ، وصوتت كل من بريطانيا وفرنسا ضد ذلك القرار ، لكن بعد مناقشات استمرت تسع ساعات، مرر القرار بأغلبية ٢٤ صوتاً ضد خمسة أصوات ، ولم يؤيد الموقف الأنجلو فرنسي سوى استراليا ونيوزيلندا (وبالطبع إسرائيل) ، غير أنه في عئبة الإنزال الفعلي على أرض مصر بعث روبرت منزيس ببرقية عاجلة إلى أيدن تحمل ما قل ودل من كانبرا يقول فيها : « لا تفعلها Don t do it أكدن

كان هجوم الطلعات الأولية المحمولة جواً من جانب بريطانيا وفرنسا على بورسعيد والتي بدأت أخبراً في ٥ نوفمبر بمثابة تحدياً للأمم المتحدة وللرأى

العام العالمي . ولقد واجهت قوات المظلات مقاومة خفيفة لكن بتصعميم على الصحود ، وفي ما بعد الظهر أحاطوا بالمدينة ، وألمح القائد العسكري المصرى في المنطقة عن رغبته في مناقشة شروط الاستسلام .

وخال ساعة قاطع السير أنطونى أيدن مناقشة ذات ضجيج فى مجلس العموم ليقرأ نص برقية وصلت على التو من مركز قيادة العمليات فى قبرص هذا نصها: « إن القائد العسكرى فى بور سعيد يناقش الآن شروط الاستسلام . لقد أمرنا بوقف إطلاق النار » . وفى الحال ساد الإحساس بأن ناصر قد استسلم وكان رد الفعل عاصفة من التصفيف وهم وقوف لأيدن .

وفى نفس اللحظة كان ناصر قد وضع سماعة التليفون بعد أن أصدر أمرًا مقتضباً باستمرار إطلاق النار ولو اقتضى الأمر أن تتحول بور سعيد كلها إلى خرائب ، أما مكالمته الثانية فقد كانت إلى «بولجانين Bulganin» فى موسكو، والذى كان رد فعله إرسال مذكرات إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل يعلن فيها أن روسيا مستعدة لاستخدام القوة: «لسحق المعتدين واستعادة السلام».

وعند الغسق استؤنف القتال . وفي صباح اليوم التالي في الساعة الرابعة والأربعين دقيقة رست القوة الرئيسية الإنجليزية الفرنسية في بور سعيد . ومسع قدوم العصر كانت المدينة بكاملها قد وقعت في أيديهم ، وكانت عربة السبريجادير م. أ. هـــ بتار Brigadier M. A. H. Butler تتجه نحو الممر الضيق الواقع بين القناة وبحيرة التمساح في اتجاه الإسماعيلية والسويس .

وفى أثاء ذلك ، لم يعد السير أنطونى أيدن ذلك الشخص الذى توردت وجناه خجلاً من الانتصار ، والذى كان يلوح ببرقية وقف إطلاق النار فى مجلس العموم مساء اليوم الذى سبق - لم يعد مجبراً للخضوع لمثل هذا الضعط الدبلوماسى ، حتى أنه ظن أنه قد بلغ أقصى قامته . فبصرف النظر عن الإدانة للعدوان على مستوى العالم ، فإن المذكرة اشتملت تلميحاً عريضاً بان : « ما لم توقف بريطانيا وفرنسا عدوانهما فى الحال فإن لندن وباريس

قد تتعرضان القصف مما قد يفجر أول حرب عالمية نووية » إن تلميح الكرملين بالصواريخ كان من المحتمل أن يكون أمراً مشكوكاً فيه ، لكن تتاقص الاحتياطي الاسترليني الذي بدأ في الخامس من أكتوبر ، ووصل إلى أقصاه في الخامس من نوفمبر بدرجة تثير القلق (حتى أن مائة مليون إسترليني كانت مطلوبة لعملية الإتقاذ في اليوم الواحد فقط) حتى أن الخزانة أخطرت أنسه إن لم يصل الدعم الفوري بما يقرب من ألف مليون إسترليني من الولايات المتحدة فأن الإسترليني مضطر لخفض قيمته خلال أربع وعشرين ساعة .

كتب جيمس رستون James Reston في مجلة النيويورك تايمز York Times يوم ۱۳ أكتوبر يقول: « عندما سمع أيزنهاور لأول مرة عن الإنسذار، سرت قعقعة في البيت الأبيض – بلغة الثكنات – لم نسمع عن مثيلتها مئذ أيام الجنرال « جرانت General Grant »(\*). وفي عصر السادس من نوفمبر تحدث ابزنهاور إلى إيدن تليفونيا دون أن يتصنع في كلماته، إذا أبلغه بلهجة رقيب حازم: « إن لم يأمر إيدن بوقف إطلاق النار عند منتصف الليل فإنه سوف يدمر الجنية الإسترليني » عند هذه النقطة انهار رئيس الوزراء المرهق تماماً.

ولقد رحبت القيادة العسكرية في قبرص - وهي لا تصدق - بقرار وقف الطلق المنار وبدرجة لا تقل عند البريجادير بتلر وهو يسارع متجها نحو الإسماعيلية ، في بادى الأمر تجاهل الإشارة ولم يصدقها إلا عندما سلمه عامل اللاسلكي الخاص بدبابته الأمر المباشر : « من رئيس الوزراء إلى المبريجادير بتلر. عليك بالتوقف على الفور » عندئذ أوقف الثقدم أخيراً دون أن يخفي مظاهر خيبة الأمل . وعندما عاد إلى قبرص أخبر رجال الصحافة: « لم يكن في مقدوري إلا أن أشعر بالإحباط أكثر من أي فرد آخر بوقف السنار عند منتصف الليل . لأني أعرف أنه في استطاعتنا أن نستولي على

<sup>(•)</sup> أحد زعماء حرب الاستقلال الأمريكية -

الإسماعيلية في زمن أقصاه وقت الظهيرة . ولا يمكن لأى دراسة أكاديمية أن تخفى حقيقة أن العملية كلها كانت عملية إخفاق بشع . وأن ناصر بالرغم من أنه لم ينتصر في أي معركة لكنه كسب الحرب . وكما توقع ستيفن باربر من أنه لم ينتصر في أي معركة لكنه كسب الحرب . وكما توقع ستيفن باربر الاستعمار البريطاني ، فخلال أسبوع واحد من التصرف الجنوني الذي لا مشيل له ، جلبت إنجلترا على نفسها اللوم تقريباً من جانب كل أمة من أمم العالم ، وفقدت بذلك إلى الأبد وضعها المتميز في العالم العربي، وأكثر من هذا وذلك فأن تكتيك العملية كلها تم بطريقة سيئة .

لقد أصبح الآن مقبولاً على المستوى العام ، حتى في أوساط «الصقور» أن التدخل العسكرى كان خطئاً رهيباً ، بالإضافة إلى ذلك أنه قد تم التخطيط لله بحرص بالتناسق مع ثلاثة أمم معتدية هي : إسرائيل وفرنسا وبريطانيا . وإذا ما أغفانا مثل هذا التعاون فأنه يصبح عندئذ أمرًا سانجاً لا يغتقر بالرغم مسن الإنكار المشبوب بالعواطف ، ولكن غير مقنع في ذلك الوقت من جانب كل واحد تقريباً في الهوايتهول بما في ذلك رئيس الورزاء نفسه . كانت المشكلة هو تفسير السبب الذي خرجت فيه هذه العملية بالذات عن مسارها ، ولشرح الإنذار السخيف الذي وجه إلى مصر ، والذي لم يكن له أي علاقة بأي شكل من الأشكال بالموقف في ذلك الوقت الذي صدر فيه ، وكذلك بالمضايقات المنات المنات المنات المنات وجدت نفسها ببساطة وقد وقعت في ورطة أثناء اللحظات الحاسمة بين صدور الإنذار والإنار الفعلي في بور سعيد ، كما أنه ليس من السهل أيضاً تفهم الحكمة والإنزال الفعلي أساساً عشية الانتخابات الأمريكية بالذات .

وعندما يماط اللثام عن وثائق حملة السويس (\*) في الوقت المناسب ، فقد يصبح في الإمكان العثور على حقيقة ما حدث فعلاً ففي غياب ذلك فأن أكثر

<sup>(</sup>٠) نشر أغلبها الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه : «ملفات السويس - حرب الثلاثين عامًا ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، القاهر ١٩٨٦ ( المترجم ) .

التفسيرات الممكنة بأنه لسبب ما انطلقت العملية كلها لعدة أيام سابقة عن الجدول الزمنى الذى كان معدًا لها . وهذا قد يعطى معنى الأشياء غير ذات معنى .

إن أكثر الاحتمالات أن الخطة التي كانت قد رسمت من قبل ، وعلى وجه الستجديد يوم ١٦ أكتوبر هي أن يقوم الإسرائيليون بهجوم مفاجئ في سيناء خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر يقصد أن تتقدم قواتهم حتى تصبح بعد ثلاثة أيام على مقربة من القنال ، وفي الخامس من نوفمبر عشية يوم الانتخابات الأمريكية (عندما يكون ايزنهاور مجرداً من السلطة مؤقتاً) تصدر الحكوميتان البريطانية والفرنسية وهما ترفعان أيديهما في رعب خوفاً من الحكوميتان البريطانية والفرنسية وهما ترفعان أيديهما في رعب خوفاً من النتائج . وفي الوقت الذي يكون فيه الأمريكيون أمام صناديق الاقتراع ، يبدأ ضرب مصر بالقنابل ، وخلال أربع وعشرين ساعة تكون حملة الغزو البرمائية في طريقها قبل أن تتمكن واشنطون أو الأمم المتحدة من اتخاذ أي خطوة . عندئذ يكون قد تم احتلال منطقة القنال ، وربما تكون قوة ضاربة قد وصلت إلى مقربة من القاهرة لتضع نهاية لناصر .

ولكن يبدو من المحتمل أن إسرائيل ، وقد فقدت الثقة في حلفائها ، أو كانت تشعر بالخوف أن ايزنهاور قد يقوم بطريقة ما بإقناع بريطانيا وفرنسا في اللحظة الأخيرة بالعدول عن خطتهما ، انتهزت مزية الانتفاضة المفاجئة في المجر . فمن وجه نظرها ان تلك ستاراً من الدخان هيئه لها الحظ السعيد لتشرع في القتال بمفردها . ومن المحتمل جداً أن الفرنسيين كانوا قد تلقوا منها إخطاراً مقدماً ، ولم يعترضوا على هذا التغيير في الخطة ، غير أن أيدن كانوا قد تلقوا أيدن كانوا قد تلقوا أيدن كانوا قد تلقوا أيدن كانوا قد أن يكون قد أخذ على غرة بكل تأكيد . فقد كان رجلاً مريضاً أيدم الظنون . كما أن شركاءه في المؤامرة في باريس وتل أبيب لم يكن لديهم النية أن يسمحوا له بفرصة اختيار اللحظة الأخيرة . ولما ووجه بالأمر الواقع تغير مسئولة بدرجة أي تغيير مما جعله في ظل الظروف المتغيرة وثيقة غير مسئولة بدرجة أي تغيير م من بدأت العملية وهو يتأرجح بين القبول والرفض ، غير أن

تغيير التواريخ فأجاً المخططون وقلب حساباتهم رأساً على عقب . فمنذ التحرك البطئ بطئ الفيلة للقوات العسكرية وهى تقترب من قبرص حيث بدأ أسبوع كامل من المعاناة بسبب التأخير قبل أن يبدأوا في الرسو في ذلك الوقيت ، كانت وجهة النظر العالمية قد أكدت إنهائها بعد ست وثلاثين ساعة فيما بعد .

وبقدر ما كان يهم بريطانيا ، أصبحت السويس أشبه بهيكل عظمى موضوع في دولاب ، فهو ما زال موضوعا يستبعد بهزة كتفين استهجانا ، أو على أقل تقدير يقلل من شأنه . فبعد ثلاث سنوات من الحدث أجريت الانتخابات العامة كسب فيها المحافظون دونما أن يشيروا ولو بالكاد إلى هزيمة السويس ، والتي كانت واحدة من أقل الحدود الفاصلة في تاريخ بريطانيا الاستعماري استساغه ، أن الشعور بالنشاط لم يبدأ في الزوال إلا حديثاً فقد ظهر جيل جديد من الإنجليز أقل اهتماماً أو وربما كان معترضاً أساساً ) بأهمية عام ١٩٥٦ ، فقد أدركوا ، وقبلوا واستتكروا وجهات النظر بلساسية ، وروى الرجال الذين كانوا مسؤلين عن مثل ذلك الفصل المدمر بل الأجرامي : فقد صدر المانشيت « الرئيسي في إحدى كبريات الصحف في ذلك الوقت يقول «رجال مجرمون! » . على أي حال كان العالم بقدر من الغفران قد اجتاز بعض الجوانب منذ محاكمات «نورمبرج»، فقد اختفى السير أنطوني أيدن في عطريقة متحضرة إلى عالم النسيان في مجلس اللوردات ، وربما كان جمال عبد الناصر من بين كل الناس الذي أغلق ملف اللوردات ، وربما كان جمال عبد الناصر من بين كل الناس الذي أغلق ملف حادثة السويس بكل كرامة عندما قال : «سوف نغفر ولكن لن ننسي » .

وياعتراف الجميع كان ثمن ذلك العفو غالياً ، ففى الخامس من نوفمبر قطع ناصعر علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا ، وأمر بمصادرة كل الممتلكات البريطانية والفرنسية ، وما أن توقف غزو السويس ، وزال الخطر حستى بدأ يوجه غضبه ضد أقرب الضحايا وأكثرهم ملاءمة اليهود الذين لا حول لهم ولا قوة ، والمقيمين في مصر من البريطانيين والفرنسيين . ومسنذ وقت طويل كان قد أمر بالقبض الجماعي ، والاعتقال أو الطرد لعدد كبير من الخمسين ألف يهودي في البلاد وقام بترحيلهم وأغلبهم عاش كل

حياته في مصر ولا يعرف وطنًا غيره ، ولم يسمح لهم إلا بأخذ خمسة جنيهات إسترلينية وحقيبة واحدة بها المتعلقات الشخصية الخاصة بكل واحد منهم . ونفس المصير كان ينتظر حملة جوازات السفر البريطانية والفرنسية بما في ذلك عدد كبير من المالطيين والقبارصة . وقوبل الجمهور البريطاني بمنظر غير معتاد لمئات اللاجئين الأنجلو ساكسونين عند ميناء دوفر Dover ومطار هيثرو Heathrow ( وإلى أن خففت اللوائح كانوا يجبرون على دفع الجمارك عند الخروج على القليل من المتاع الذي استطاعوا حمله معهم!) .

كان الطرق على الباب يحدث دائماً عند منتصف الليل ، وفي حالات كتبيرة كان يطلب من المرحلين التوقيع على إعلان رسمى باللغة العربية يؤكدون فيه أنهم يغادرون البلاد من تلقاء أنفسهم متخلين عن مطالبتهم بممتلكاتهم . وكان ذلك يعرف « بالتمصير Egyptianization » ، إذ وضيع ناصير بنفسه حصيرًا لقوائم المؤسسات التجارية والممتلكات التي يتوجب الاستيلاء عليها . فقد قال لوزير ماليته : « إن أمامنا فرصة أرسلتها السماء لنا لكي نطهر البلاد من النفوذ الأجنبي.. تأكد من أنك تقوم بعملك على الوجه الأكمل » . وخلال أيام معدودات نزعت ممتلكات بريطانية تقدر بمائة مليون إسترليني ، وكانت تشمل مستشفيات ومدارس ، بل وحتى شركة شل ذات الاعتبار في مصر ، ومعها ما يتبعها حقول النفط الأنجلو مصرية ، كما منع ذوى المهن من البريطانيين والفرنسيين من ممارسة مهنهم ، كما حظر على الشركات البريطانية والفرنسيين رفع القضايا أمام المحاكم المصسرية ، حستى أفلام السينما والكتب والبريطانية والفرنسية حظر دخولها السبلاد . كما صدرت التعليمات إلى وزارة التربية والتعليم يقطع كل علاقاتها الثقافية مع إنجلترا وفرنسا ، كما أعيد كتابة المقررات المدرسية بحيث يستبعد منها بقدر الإمكان أي إشارة إلى البلدين اللذين فرضاً سيادتهما على مصــر لما يقرب من قرن ونصف قرن . لقد كان من بين الأسباب التي برر بها إيدن تدخله في السويس هو حماية الممتلكات البريطانية . فقلما صدرت مستل هذه التصريحات الطائشة في مجلس العموم البريطانية ، أما الأسهم

البريطانسية في مصر والتي لم تكن في خطر قبل الغزو فقد صورت بأكملها كنتيجة له . وبصرف النظر عن هذا الثمن من البؤس الإنساني ( والذي عـوض أخيراً كنتيجة للاحتجاج العنيف من جانب الجمهور عن طريق لجنة ظلت تتجادل حول نواحى قانونية فرعية مع بعض المطالبين لمدة أثنى عشرة عاماً من حدوث الواقعة ) . لقد كانت قائمة الحسابات التي كان يتوجب على دافع الضرائب أن يسددها مربكة : ١٠٠٠ مليون إسترليني تكاليف العملية بالإضافة إلى ٢٥٠ مليون إسترليني ثمن المخازن والمعدات التي كانت موجودة في قاعدة منطقة القناة والتي استسلمت في هدوء إلى مصر ( والتي كانت ستستولى عليها بأى حال من الأحوال ) كشئ مقابل شئ Quid pro Quo نظيير الخسائر التي أحدثها عند ضرب بور سعيد بالقنابل . وفي واقع الأمر لم يكن الخراب الذي حل ببور سعيد كبيراً ، فلقد أسر مسئول قيادي مصرى بعد ذلك بعدة سنوات قائلاً : « في الحقيقة ساعدنا ذلك كثيراً في التخلص من المناطق العشوائية القذرة والتي كاتب ستستغرق منا سنوات لإزالستها » والذي لا شك فيه أن مصر رغم أنها خسرت الكثير في المعارك العسكرية التي وقعت إلا أنها كسبت الحرب. فمن باب السخرية أنها رفعت بشدة ذلك الرجل عينه التي كانت تبغي تحطيمه . إن مكانة ناصر التي كانت حـتى ذلك الوقت لا تزال غير مؤكدة بالرغم نجاحاته السابقة أصبحت الآن مدعمة بشكل عارم في مصر وعبر الشرق الأوسط. والأكثر من ذلك كما قال : « صلاح الدين آخر الزمان » نفسه وهو يسترجع بفكرة بلا شك إلى أيام السيادة الأوروبية منذ حملة نابليون : « لقد أصبح في أمكاننا بعد السويس أن نؤمم كل الأسهم الأجنبية في بلادنا ، وبذلك استعادت السويس ثروات الشعب المصرى المنهوية».

الفصل الثانى والعشرون قيام الجمهورية العربية المتحدة

بعد أن أكتسح عن طريق موجة عبادة الفرد عبر الشرق الأوسط، بدأ ناصر على الفور في تحويل نجاحه في انتزاع السيطرة على القناة من الأجانب إلى رأس مال أملاً أن يصبح فرعونا ليس على مصر فحسب، بل على كل العالم العربي - وهي أولى دوائر النفوذ التي كان قد حلم بها في «فلسفة الثورة» إذ بدأ يسرع الخطى في مناوراته الدولية، وتأييد الحركات الراديكالية التقدمية من مراكش إلى بغداد، فبالنسبة له فقد كان جوهر الصراع يتمثل في استئصال بقايا الاحتلال والتي كانت تعنى بكل نواياها وأغراضها النفوذ الغربي والتورط معه في أي شكل أو صبغة.

ولكن النجاح الحقيقى هو أن « الناصرية » بدأت تتكون فى أعقاب معركة السويس مسببه رد فعلى عصبى لدى هؤلاء الذين كانوا يفضلون بقاء الوضع على ما عليه Status quo على أحداث التغيير الجذرى الذى روج له راديو القاهرة بصوت مرتفع . أن سعى عبد الناصر لقيادة العرب أدى إلى زيادة العداء مع الحكومات العربية الأخرى ، والتى كان أغلبها لا يزاولون محافظين — وكذلك من جانب واشنطون التى بدأت تتدم لو أنها لم تعارض عملية السويس بشكل حاسم .

ففى مطلع عام ١٩٥٧ أقامت الولايات المتحدة ما كان يعرف «بنظرية السزنهاور» Eisenhower Doctrine ، هذه السنظرية كانت تدعو إلى أن الشيوعية الدولية تمثل خطرًا على الشرق الأدنى ، وكانت تعد بأنها سوف تقدم كل مساعدة مالية لأى حكومة تتصدى لها . وفى نفس الوقت انضمت الولايات المستحدة إلى جبهة الحصار الاقتصادى على مصر والذى كانت بريطانيا وفرنسا قد فرضته بعد السويس فقد أراد دلاس الذى اشعل الفتيل الأول لأزمة السويس أن يضيق الخناق على ناصر أول الأمر ، وبعد أن يلحق به الأدى يصبح فى مقدرته (أى دالاس) أن يبنى جبهة مؤيدة للغرب

ومعادية للشيوعية ومعادية لناصر في الشرق الأوسط، لكن رد الفعل لذلك أن تحول ناصر إلى قرة عين الكرملين أكثر من أي وقت مضي .

لقد كانت هناك تيارات متعارضة في السياسة العربية في تلك الفترة ، وكذلت تغييرات كثيرة ، وتحول في اتجاهات الرياح . ولكن يمكن تحديد جوهره الصراع بين القومبين الميرب والمحافظين ( الرجعيين ) ، ومن الناحية الفعلية كان الصراع بين روسيا والولايات المتحدة . وكان النفط هو جائزة السباق .

كانت كل من لبنان ، والعراق ، والأردن ، والسعودية العربية قد قبلت نظرية «إيزنهاور» ، أما سوريا التي كانت ذات اتجاه وحدوى عربى ومحايد من مصر فقد عارضته ، وبدلاً من ذلك بسبب خوفها من أن تصبح ضحية لأى انقلاب سواء من جانب اليسار أو اليمين (كان التأثير الشيوعى والنفوذ السوفيتي قويين ، حيث تم اكتشاف انقلاب عسكرى عراقي ) فقد أقدم السوريون على خطوة جريئة حتى ولو كانت يائسة ، فقد طلبوا من ناصر أن يقيم اتحادًا فوريًا وشاملاً بين سوريا ومصر .

وبالرغم من أن عبد الناصر قد أدرك خطورة مثل هذا الزواج ، لكن كان من الصعب عليه أن يقاوم إغراء فرحته بأن تمتد حدوده شرقًا حتى العراق وقد تكون فرصة لا تتكرر ، ومن ثم ففي الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم الأول من فبراير عام ١٩٥٨ وقف جمال عبد الناصر ، وشكرى القوتلى ، جنبًا إلى جنب في شرفة قصر عابدين في القاهرة وأعلنا أن مصر وسوريا منذ تلك اللحظة سوف يكونان « دولة واحدة ، وجيش واحد ، وحزب واحد» هذه الظاهرة الغريبة هي التي عرفت بالجمهورية العربية المتحدة التي خرجت إلى الوجود .

وفسى مطلع عام ١٩٥٩ كان قد ثم التوصل إلى اتفاق مالى ليحل العلاقات بين لندن والقاهرة بما يرضى المقيمين السابقين من الإنجليز و الذين طردوا من أن يعودوا إلى بيوتهم ، غير أنهم فوجئوا من الناحية

الرسمية أنهم لن يعودوا إلى مصر أبدأ لأن «مصر» لم تعد قائمة، لقد أصبحت الأقليم « الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة».

لقد كان هذا الاسم - غير البراق إلى حدمًا - رمزًا للتغيرات التي حدثت مرضية بنفس القدر ، فبالرغم من أن كل شئ كان قد تغير تماماً ، إلا أن دفيئ الاستقبال المصرى القديم طل كما هو ، فكثير من الإنجليز الذين قد يعانقون بعضهم بعضًا ببرود خلال حفلات الاستقبال ، غلبهم رقة الترحيب بعودتهم ، فمعارفهم السطحيون كانوا يعانقونهم في الشوارع ، وخدم النوادي كانوا يصافحونهم ، وكان الدوبي Dhobis (\*) والفراشين وسائقي التاكسي وكل صغار الناس الذين عرفوهم كانوا مسرورين من تلقاء أنفسهم أن يروهم مرة أخرى ، فسحر الحياة الشرقية البسيطة لم يتغير : فضوضاء المقاهي على رصيف الشوارع ، وبائعو الليمون في الطرقات ، ومحلات الفول والطعمية ، ومحترفو لعبة التنس وهم يقرعون الكرة في النادي ، والمشروبات الكثيرة الباردة في دور السينما الصيفية ، والحوانيت الصغيرة التي تتتج يدويًا الأحذية الرائعة المصنوعة من الجلد ، وكذلك القمصان - كل هــذه الأشياء وما على شاكلتها ظلت على حالها دون تغيير ، غير أن المناخ العام أصبح يختلف تمامًا ، فلم يكن هو التأثير المرئى الجديد للقاهرة الذي قد تغيير بكل المعانى على مدى الأفق والتي انعكست صورتها على صفحة مياه النبيل ، ولا برج التلفزيون الجديد ( \* \* الذي ارتفع مثل الصاروخ في أرض الجزيرة هي التي أكدت رغبة مصر المتناسقة لأن تقفز إلى الإمام إلى عصر جديد ، بل كان ذلك دليلاً على أن هذه القفزة قد حدثت فعلاً .

لم تعد القاهرة الأوروبية تلك القرية المتأنقة المميزة التي نقف أنيقة على مسافة ليست ببعيدة من العاصمة الكبرى التي تموج بالبشر ، فقد أصبحت

<sup>(•)</sup> هكذا كتبها ولست أدرى ماذا يقصد بالدوبى !

<sup>(</sup>٠٠) برج الجزيرة لم يكن مخصصاً للتلفزيون (المراجع).



بدأ تحديث مصر في عهد جمال عبد الناصر. والصورة تظهر العمائر الحديثة على شاطئ النيل ومن الخلف يظهر تل المقطم وقلعة محمد على.



ناصر هبة السماء للعالم: هكذا رفع عثمان أحمد عثمان هذا الشعار ولاءً وتحية للرئيس. وهذا يبين وجه النفاق عقد ألف عثمان أحمد عثمان كتاباً بعد وفاة ناصر هاجمه فيه بشدة ويقول عليه الكثير من الأقاويل التي لم تثبت حتى الآن صحتها.

الآن من ذكريات الماضى تتمسك بأهدابه من خلال مبانيها المعتادة، لقد حل محل المنشئات الأرستقر اطية الضخمة ذات الأتساع الرحب ، والتى أقامها ثلاثة أجيال: رجال الإدارة البريطانيون ، رجال البنوك الفرنسيون ، والتجار الإيطاليون - حل محلها الطابع الوطنى الذى زحف عليها من قلب المدينة العتيقة ذات طراز العصور الوسطى ، بكل ضوضائها وترابها والازدحام الصاحب فيها ، ونفس الشئ حدث فى الإسكندرية ، حيث اختفت البشرة والمظهر الأوروبي إلى الأبد ، فقد تولى المصريون أمورهم هكذا كان الأمر ببساطة.

فمنذ السويس، شرع المصريون ينتقلون باطراد إلى البيوت الخاصة والشقق التى صودرت من البريطانيين والفرنسيين واليهود، وقاموا بسرعة بشراء ممنتاكات الأجانب الآخرين الذين شاهدوا الشعارات المكتوبة على الحوائط، وغادروا البلاد برغبتهم. وكثير من السكان الجدد كانوا من شباب الضباط الذين أصبحوا الآن طبقة «مميزة» جديدة، ولكى يضمن ناصر ولاء الجيش له، فقد أوكل إليهم الإشراف على البنوك، وشركات التأمين، والشركات المتى مصرت، وأغلب هؤلاء الضباط أصبحوا رجال أعمال وغرقوا في ثراء مفاجئ، وأصبحوا يمارسون نفس نمط الحياة تماماً مثل الأوروبيين الذين حلوا محلهم.

لقد غيرت حرب السويس اتجاه التطور في مصر تغييرًا جذريًا ولكن من أجلها ظل التأثير الأوروبي قائمًا في مسلك الطبقة العسكرية المصرية ، فكما حدث دمرت القنابل بور سعيد ، وأحدثت إحساسًا قويًا بالظلم ، محطمة الارتباط التقليدي مع الماضي ، وخالقه إحساسًا جديدًا بالوعي الوطني . فعامة الناس بدأت تحس بالارتباط بالوطن لأول مرة ، وكانوا مصممين أكثر من أي وقت مضي أن الأرض ومصادر الدخل في البلاد يجب أن تكون للمصريين وحدهم .

ولقد جاءت المقاطعة التي فرضتها كل من بريطانيا وفرنسا وبالتالي الولايات على مصر بعد حرب السويس بهدف تفسخ الاقتصاد المصرى بعد

حرب السويس بنتائج عكسية منشطة ، فعندما دخلت مصر في الستينيات كان هسناك شك في تحقيق العظمة البلاد ، وفي انطلاقة الآمال على أي حال ، فبصدرف السنظر عن محاولة إخضاع ناصر ليجثو على ركبتيه ، فإن هذه الوسائل الغريبة أعطت دفعة قوية نحو توجيه البلاد نحو التصنيع وتحريرها مسن السروابط المالية الأجنبية . ففي مواجهة الحصار الاقتصادي من جانب الشركاء التجاريين التقليديين ، اتجهت الجمهورية العربية المتحدة إلى ألمانيا الغريسة وإلى الكتلة الشرقية لكي تبيع إنتاجها من القطن ولكي تساعدها في وضع برنامج متعجل من أجل خلق صناعات جديدة .

فبيسنما قطعت الروابط التجارية التقليدية أوصالها ، وبالرغم من أن الجمهورية العربية المتحدة اتبعت المنهج الشمولي إلا أنها ظلت بعيدة من أن تصبح دولة اشتراكية . ففي عام ١٩٥٩ ساهم القطاع الخاص بنحو ثمانية في المائـة مـن المناتج القومي ، كما أن الدولة أعطت توجيهاتها لتشجيع رجال الأعمال نحو المجال الصناعي ، كما أن فكرة تحويل نشاطهم العام نحو الصناعة بدا جذابًا لكثير من التجار الذين كانوا قد عانوا من القيود التي فرضت على الاستيراد ، وكانوا لا يزالون يتذكرون الأيام الخوالي عندما كانوا يجنون الأرباح الكبيرة من مصانعهم المحلية خلال الحرب العالمية ١٩٣٩ - ١٩٤٥ ، وبينما كان العقد السابق يتسم بالجرى وراء الحصول على الامتيازات والوكالات التجارية ، أصبح الاندفاع الآن نحو الحصول على تراخيص الصناعة. فكل واحد يتصور نفسه أنه رجل أعمال أصبح الأن منكبًا على دراسة مشروع أو أكثر ليضع أي شئ بدءًا من معجون الأسنان إلى الجرارات الزراعية ، فقد كان هناك مناخ من التنافس المحموم على السريادة من جانب الشركات الخاصة في المشروعات الجديدة التي فتحت أبوابها حديثًا للدخول في الخطة الخمسية ، فقد وضعت السلطة الحكومية تخطيطها الأساسى في خدمة هذه الثورة الصناعية .

والذى لا شك فيه فإن بعض هذه المشروعات كان جادًا ، غير أن بعضها كان أشبه بالكتابة بالدخان ، إذ أنها فشلت لأنها لم تأخذ فى حسابها الغياب شبه الكامل للعقلية التجارية القادرة على التعامل مع تعقيدات المشروعات



كان من أهم أعمال جمال عبدالناصر التعليمية جعل التعليم العالى بالمجان وارسال البعثات إلى أوروبا وأخيراً تطوير جامعة الأزهر لتدرس العلوم والطب والهندسة إلى جانب العلوم الشرعية والفقهية والصورة تبين طالباً يستذكر دروسة في صحن الجامع أو جامع الأزهر

وهمناك مستأل نموذجسي لهذا المناخ في تلك الفترة المتهورة وهو مصنع سيارات رمسيس ، فقد كانت الجرارات والسيارات تجمع منذ بضع سنوات سابقة من أجرزاء مفككة ( C. K. D. ) . غير أن الفضل يرجع في اتخاذ الخطوة الأولس إلسى مشروع بريطاني من أجل التصنيع الفعلي لسيارة مصرية، وكانت تلك الخطوة تعود إلى مرحلة ما قبل السويس ، فقد ظهرت سيارة السباق من طراز فينكس ٢ أس . آر ٦ ( Phoemix 2 SR. 6 ) في سباق « لـو مـان آند رايمز Le Man & Rheims » عام ١٩٥٦م ، وعهد مشروع تطوير السيارة فينكس ( التي سميت على اسم الطائر الخرافي الذي ينفث المنار في الأساطير المصرية القديمة ) إلى شركة معروفة جدًا من شركات المدلاند Midland وهمى شمركة «معيدوز أوف فولفر هامبتون Meadows of Wolverhampton الستى أنتجت مجموعة من النماذج المصغرة من السيارات التي يمكن إنتاجها في أي مكان في العالم . وبعد توقيع الاتفاق المالي بين بريطانيا ومصر ، أرسل نموذجان من هذه السيارة الصغيرة إلى المكان الأصلى الذي استلهمت منه فكرتها . وبعد ساعات من وصولهما شسرعت مجموعية من رجال الأعمال المصريين في التفاوض حول خطوط إنستاجها ، وكسسبوا إلى جانبهم مساندة عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة الذى وعدهم أن يتحدث إلى ناصر حول هدده الفكرة . وفيى عصير اليوم التالى تلقوا دعوة لعرض السيارة على الرئيس.

ويعد أن قداموا على عجل بنزع لوحات الأسماء الإنجليزية . قادوا هذه السنماذج الأولية لتلك السيارة إلى بيت ناصر الخاص في منشية البكرى حيث وجدوه يمارس لعبة النتس مع عامره وبوجوه جادة تمامًا قالوا له أنهم كانوا يعكفون لعده سنوات لإنتاج سيارة مصرية لكل الشعب ، وأنهم لو حصلوا على تأبيد الحكومة فأن في إمكانهم إقامة مصنع للإنتاجها خلال ثلاثة شهور في التاريخ الذي يناسب الاحتفال بيوم الثورة في ٢٣ يوليو .

ويسنفس الملامح الجادة الصدريدة ، قضى ناصر ساعة وهو يجرب السيارات ويتفحصها من كل زواية ، وفى إحدى مراحل الفحص دخل بجسمه تحسبها ، ثم أخرج رأسه فى وضع الرئيس ليبدى ملاحظة وقد ارتسمت على وجهه ايتسامة عريضة قائلاً: « هل تعرفون أننى كنت ذات مرة معلما للهندسة فى الكلية الحريبة؟ » وأخيرًا بعد أن ربت بلطف على جسم العبيارة الصغيرة الذى كان من تصميم ميشيلوتى Michelotti من مادة الغيبرجلاس الصغيرة أعطى موافقته على مالمشروع بشرط إجراء بعض التغييرات المحددة ، ثم التفيت إلى حكيم عامر قائلاً: « قل لعزيز صدقى ( وزير الصناعة ) أن يدفع هذا المشروع قدمًا إلى الأمام . وتأكد من أنه يعطيه الأولويسة فى اهتماماته » .ثم أضاف بلهجة ذات مغزى : « لقد حصانا على كثير من الوعود . وكانت النتائج قليلة من جانب القطاع العام . . فدعونا نرى ماذا يقدر القطاع الخاص على فعله » .

وبعد أن صدافح المتبنيد للمشروع قبل أن يستدير عائداً أضاف وقد ارتسمت على وجهة معالم غمزة عين : « إن ذلك سوف يكون أول صفقة تعقدها مع بريطانيا منذ الاتفاق .. دعونا نرى ماذا سنحصل عليه من التعاون مع الإنجليز ».

وعمندما عماد الشركاء مبتهجين إلى مكاتبهم ، كان في انتظارهم رسالة

عاجلة تقول: « أن الرئيس يقترح أن اسم رمسيس سوف يكون مناسبًا للسيارة » .

وسرعان ما أزيدت الإجراءات البيروقراطية جانبًا ، وثم شحن قطع التجميع لخمس وعشرين سيارة من إنجلترا على وجه السرعة ، ووصلت إلى الإسكندرية بعد أن استغرقت أسبوعًا تقريبًا ، وجمعت السيارات وطليت بالألوان الـتى تلفت النظر (واحدة منها حملت الألوان الأحمر والأبيض والأسود لون علم الجمهورية العربية المتحدة) ، ثم عرضت على الجمهور في ميدان الـتحرير بالقاهرة أثناء الاحتفالات ليوم ٢٣ يوليو ، واستقبلتها الصحافة والتليفزيون كرمز للتقدم الصناعي في الجمهورية العربية المتحدة: «ورفع شعار يقول: سيارة الشعب العربي صنعتها الأيدي العربية من أجل الشعب العربي! » . وفي إحدى أفلام الكرتون التي لقيت إقبالاً كبيرًا ظهر رجال السياسة الغربيون وقد أصابهم الإحباط وقد جلسوا فوق الجمال وهم يرمقون سيارة رمسيس وبداخلها ناصر وكتب تحتها تعليق يقول: «كانوا يظنون أننا لا نملك غير الإبل بينما نحن نصنع سيارتنا بأيدينا » .

وعلى طول الطريق الصحرواى ، وعلى مسافة ليست ببعيدة عن الأهرامات، حددت مائة فدان من أجل مصنع رمسيس ، وسرعان ما برزت مبان ضخمة للمصانع من وسط الرمال في المنطقة التي بني فيها فراعنة الأسرة الخامسة مقابرهم منذ خمسة آلاف عام مضت ، كما منحت سيارة رمسيس حق الاحتكار بالنسبة للسيارات الصغيرة وهذا كان يعنى أن يحظر استيراد سيارات منافسة صغيرة أو تصنع داخل الجمهورية العربية المتحدة .

وسافر وفد من القاهرة إلى إنجلترا للتعاقد عي أجزاء أول عشرة آلاف سيارة، وللتفاوض على ضمانات الشروط المالية ، وقد قوبل الوقد بترحاب مهذب، لكنهم سرعان ما تبين لهم أن الحكومة البريطانية ليست متحمسة على الإطلاق لفكرة قيام أي تعاون يشجع على ازدهار الصناعة في الجمهورية العربية المستحدة ما دامست القاهرة تتباطئ في رد الممتلكات البريطانية المصادرة ، وترك القائم بالأعمال البريطاني كولن كرو Colin Crowe

وبطانسته وقد حقيت أقدامهم في مكاتب الوزارات دون جدوى . ولقد مورس الضحيط على المصنعين التعساء في الميدلاند بشدة والذين كان من الطبيعي أن يسرهم ضمان هذه الصفقة الهامة ، كما وضح رئيس غرفة التجارة بلطف بأنسه لمن يصل إلى المصنع القريب من الأهرامات أي قطع تجميع من أجل سحيارة كمل العرب حيث أن ٩٩% منها يصنع في إنجلترا ، ومن ثم سافر الوف د مخيب الأمال على طائرة أقلعت بعد ظهر ذلك اليوم من لندن إلى شعوتجارت Stuttgart حيث استقبلوا بتعاطف شديد من الألمان ، ولم تمر أسابيع قليلة حتى كانت أول شحنة من المكونات لجزء كبير معدل « من سيارة الشعب العربي » قد خرجت من مصانع N.S.U في نيكارسولم سيارة الشعب العربي » قد خرجت من مصانع الو أكثر استمر الالتزام بإرسال قطع المكونات بنفس الطريقة إلى المصنع القريب من الأهرامات والدذي كان قد شمله التأميم ، وكان هذا المصنع يقوم بتصنيع قطع الأثاث خسلا في وقف إمداد قطع المكونات لعربات رمسيس والتي أصبح أكثر من تتسبب في وقف إمداد قطع المكونات لعربات رمسيس والتي أصبح أكثر من خمسها يصنع فعلا في الجمهورية العربية المتحدة .

إن قضية السيارة رمسيس تصور التشكك في وجهة نظر كل من الشرق والغرب ، بينما تؤكد استمرار العداء الذي أفسد العلاقة بين لندن والقاهرة ، وكما حدث فقد فاز الألمان الغربيون بأغلب هذه الجائزة وبالذات إلى جانب الكثير من المشروعات الصناعية في الجمهورية العربية المتحدة ، وقد شمل ذلك فيما بعد إنتاج بعض المواد العسكرية بل وحتى المحاولات الأولى لصناعة الصواريخ .

لقد كانت مزايا التعاون الصناعى مع الجمهورية العربية المتحدة تلقى الاهتمام المركز ، وكان الخط الذى اتبع هو تكرار لما ورد فى فكر عبد الناصد حول « دواثر النفوذ » كما عبر عنها وزير الصناعة بصراحة نات مرة بقوله : « إننا من الناحية الاستراتيجية فى موقع غاية فى الأهمية ... إننا من ناحية الإمكانيات قادة العالم العربى ، وبالمثل نحن البوابة إلى أفريقيا ، إننا فى حاجة إلى مساعدتكم لاستمرار عملية التصنيع وفى المقابل سوف

تكون نقطة الانطلاق لكم لكى تصلوا إلى الأسواق الحيوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا . أن لدينا أقوى محطة إذاعة فى العالم ، إذ تذيع بثمان وسبعين لغة سيوف نجندها لكى تشجع إنتاجنا المشترك . إن لدينا أيضنا اتفاقات سياسية وتبادلية مع عدد من البلدان التى لا تستطيعون التعامل معها بسبب النقص فى عملاتهم الصعبة وسياساتهم الاستيرادية ، ولكن عن طريق تصنيع منتجاتكم فى مصانع الجمهورية العربية المتحدة ، مستخدمين الأيدى العاملة الرخيصة التى لدينا ، فسيكون من الممكن اختراق هذه الأسواق » .

اقد كانت الصناعة الألمانية الغربية سريعة لتفهم قوة هذه الحجة ، وفيما بعد أصبح هذا المبدأ عندما طبق بدلاً من ذلك في مجال التسلل السياسي ، واحدًا من أكبر الأسباب الرئيسية للتورط الروسي في الجمهورية العربية المتحدة .

غير أنه حتى أيام غروب عام ١٩٦٠ ، كانت الجمهورية العربية المتحدة لا تـزال مـتوجهة نحـو الغـرب ، بصرف النظر عن المعدات العسكرية الروسية ، والوعد الخاص بالسد العالى ، لم يكن هناك سوى مكتبات روسية قليلة ، ودارًا واحـدة للعـرض تعرض أفلامًا روسية ، وكانت المساهمات الروسية في مجالات الأحداث الرياضية هي المظهر الوحيد الملموس التسلل الروسي ، ولو أن الجمهورية العربية المتحدة كانت تتجه شرقًا ، إلا أن ذلك كان محاولة للتغيير . فمن الناحية الجغرافية وطبقًا لمجالها المحايد ، كانت لا ترال يسار الوسط ، ففي مطلع الستينات كان من بين الزوار الجدد الذين تطهروا في القاهرة ، أغلبية كبيرة من الألمان .

في اليوم الأخير من شهر سبتمبر هام ١٩٦١ أقام أحد أفراد أسرة البدراوى البدراوى عاشور حفل استقبال بمناسبة زواج ابنته . وكانت أسرة البدراوى تماماً مثل الضباط الأحرار أنفسهم - تتبع من أصول فلاحية ، غير أن الحفل كان مثالاً للانغماس في الإسراف والتبذير بما يناسب الأعيان الإقطاعيين في المنصورة ، فقد غطى ملعب التنس في فيلا الباشا السابق في حي الدقى بالموائد من أجل إقامة بوفيه كبير ، كانت أكوام عالية من صناديق زجاجات

الشمبانيا الفرنسية على أحد جوانبه . بالرغم من أن المظهر العام كان أقل صحنا مصن المناسبات المشابهة في الماضي . وقرب نهاية المساء شوهد بعض الضيوف المرحين وهم يرتدون ثياب العشاء الرسمية ، ومن بين حين وآخر كانوا يتقارعون الكؤس ولكن ليس في نخب العروس . وقد تظاهر آل السيداروي أنهم لا يلاحظون ذلك ، بالبرغم من المحتمل أنهم مدركين صالح في نخب من يتقارعون الكؤوس . فمنذ يومين ، قامت مجموعة من شباب الضحباط السوريين في دمشق بانقلاب ، وأعلنت سوريا انسحابها من الجمهورية العربية المتحدة ، فقد ثبت للسوريين أن « الناصرية» عسيرة المؤسس بالنسبة لهم ، وأنهم كرهوا أن يعاملوا كشركاء صغار في الوحدة ، المسئولين المصريين الذين كانوا باضطراد يتولون المناصب في بلدهم بدوا في نظرهم متعجرفين ومتغطرسين ومعطلين .

ومنذ البداية تدهورت الوحدة بطريقة سيئة ، فقد أعترض الجيش السورى على بقائه تحت القيادة المصرية ، أما المستخدمين المدنيين فقد ساءهم أن يروا أغلب السلطة التنفيذية والتشريعية وهى تتحول نحو القاهرة ، كما أن المتجار السوريين من رجال الأعمال لم يرتاحوا للتحكمات التى فرضت عليهم، صحيح أن جماهير الشيعب كانت تبجل ناصر ، غير أن الطبقة الوسطى كانت قد ضاقت ذرعًا من الوحدة مع مصر .

كان رد الفعلى الغريزى أن يرسل ناصر بقواته ، بل أنه أعلن فعلاً حالة الطورئ في سلاح المظلات ، غير أنه أعاد التفكير عندما تبين له أن ذلك لن يودى إلا لحرب أهلية ، فتخلى عن الفكرة ، وربما هو أيضًا كان غير مرتاح الموضوع كله. فقد أعلن المصريين من خلال خطبة أذيعت بالمتلفزيون: «طوال ثلاث سنوات ونصف السنة لم يكن أمامنا شئ سوى المشاكل في سوريا .. تقريبًا ثلاثة أرباع وقتى قضيته في محاولة حل المشاكل السورية » . غير أنه لم يخفى حقيقة أنها كانت ضربة مؤلمة . فأعداؤه في مصر أيضًا شعر عدد فير من الناس بالفرحة أيضًا ، وتمنوا أن يؤدى ذلك إلى سقوطه .

ولما ناقش بعد ذلك بوقت طويل تلك النكسة مع تيتو ، ألقى ناصر (الذى كان فى ذلك الوقت يطور الشعور برسالته العقائدية) اللوم على نفسه ، لأنه قلل من شأن العناصر الرجعية فى سوريا ، وعبر عن شكواه بأن الطبقات الثرية تقف دائمًا ضده ، وشرح ذلك بقوله : « لقد ارتكبنا غلطة كبرى . فلم نكن مستعدين أبدًا للتصالح مع الاستعمار .. بينما تصالحنا مع الرجعية . والآن فى سوريا انضمت الرأسمالية والإقطاع إلى قوى الاستعمار للقضاء على مكاسب الجماهير وضرب الثورة الاشتراكية .

ويقال أن تيتو قدم له بعض النصائح الواقعية! في يوغوسلافيا لا يوجد هناك مثل هذه المشاكل لذات السبب نفسه ، لأنه لم يعد هناك أناس أغنياء ، وليس هناك شئ مثل الرأسمالية والإقطاع . والحل سهل : أوقف الأغنياء من أن يكونوا أغنياء، استئصال البرجوازية ! .

كانت هذه بالضبط الخطوط التي كان ناصر يفكر في إتباعها ، فقد كان يتشكك في أنه أن لم يقضى عليهم على الفور فإن هناك خطر أن تتبع الطبقة الوسطى من المصربين نفس خطوات السوريين . ويدبرون ثورة من صنعهم، ولذا أمر على الفور باقتلاع جذور شأفتهم قبل أن يتوفر لهم الوقت للتصرف .

ففى نوفمبر ١٩٦١ وضعت ١٢٠٠ أسرة من أغنى الأسر تمت الحراسة، وهـذا يعـنى أن ممتلكاتهم قد صودرت منهم وكذلك مصالحهم . وفى نفس الوقـت أممـت كل البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التصدير ، إلى جانب بضع مـئات مـن الشركات الصناعية التجارية . هذه المصادرة الصارمة لمصـادر الثورة الكبرى كان تعنى أن الحكومة انتزعت بين عشية وضحاها مـا يقـرب مـن ثمانيـن فـى المائة من المصانع والشركات التجارية أو مصرتها كما أطلق ناصر عليها .

وبعد ذلك بقليل ، انتزعت ملكيات الأراضى الزراعية المملوكة للأجانب والمتى كانت تربو مساحتها على ١٥٠,٠٠٠ فدان ، كذلك صودرت الأسهم المملوكة لليونانيين - الجالية الأجنبية الوحيدة التى لم يلمسها أى إجراء من

قبل - والتى كانت تقدر بمبلغ ١٢٠ مليون جنيه . وقد وصف ناصر تأميمات عام ١٩٦١ بأنها: « أكبر انتصار للدفع الثورى في المجال الاقتصادى » فقد تغير اقتصاد البلاد تغيرًا جوهريًا بدرجة تفوق أي وقت آخر منذ أيام محمد



الفصل الثالث والعشرون ما يسترو العالم العربى

منذ الأيام المبكرة لتولية السلطة ، عرف دائماً بأنه « الريس » وأحياناً عرف بأعجاب أقل درجة باسم جيمى Jimmy ، أما عند الجميع فى مصر فقد كان يشار إليه بضمير الغائب هو. لقد أصبح فجأة أكثر الناس كراهية ، أكثرهم أعجاباً وأكثرهم مصدراً للخوف ى الشرق الأوسط . لقد جلس وحيداً وبعيداً فى مكتبه بقبلته ذات الطابقين والتى بناها فى منشية البكرى من تكنات العباسية وضاحية مصر الجديدة ، ولم يكن أحد فى البلاد يجرؤ أن يخمن أين سيضرف ضربته التالية فيداه كانتا ممسكتان بزمام الحكومة وبدت نظرته الشبيهة بنظرة الأفعى تلم بكل شئ يحدث بالتفصيل بأنفه الأمور.

فلو أن شخصاً سحب ميلاقاً يزيد على ألفا جنيه من البنك ، كان على علم به، ولو أن أحداً تقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج لمغادرة البلاد كان على علم عليه أن يحصل على موافقته أولاً ، ولو منح إذن بالتصدير كان على جمال عبد الناصر أن ينظر فيه أولاً ، فهو الذي يقرر كل الترقيات والتعينات. وكل وحده الدي يعرف التشعب لأجهزة المخابرات السرية الثلاث المنمفصلة والتي نتعامل مع التحسس والتجسس المضاد داخل البلاد وخارجها ولدى كل شعبة تعليمات بمراقبة الشعب الأخرى .

وعلى طول خمسة آلاف سنة عرفت أرض مصر القديمة حكاماً مستبدين من كل نوع ، غير ان أسلوب « الريس » كان يختلف عن كل منم سبقوه ، ففي حياته الخاصة كان صارماً مستبداً أسته باستبداد كرمويل Cromwell (\*)، إذ عاش حياته بلا مظاهر في بيته المنعزل الذي لا يزيد في مظهره عن بيت أي مهنى ناجح في أوروبا أو أمريكا . لم تخط قدمان حظوة نحو أماكن اللهو البراقة في القاهرة ، بل أن ظهر حياة الليل في القاهرة لدرجة أن « راقصات

<sup>(•)</sup> دكتاتور إنجليزى .



زعماء عدم الانحساز البارزين فى العالم خلال الخمسينيات والسنينيات من القرن العشرين نهرو، نكاروما، عبد الناصر، وتيتو



الرئيس عبد الناصر يرحب بخرو شيف (رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي) في القاهرة عام ١٩٦٤ وفي هذا اللقاء أنعم رئيس الوزراء السوفيتي بأرفع وسام وهو بطل الاتحاد السوفيتي

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

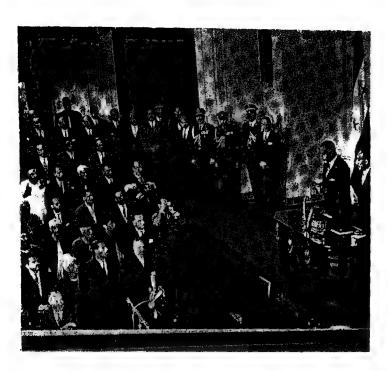

الرئيس ناصر ونائبه المنتظر أنور السادات يؤديان القسم الدستورى أمام مجلس الأمة (الشعب) في القاهرة عام ١٩٦٩

البطسن » كان عليهن أن يغطين أنفسهن حتى سرة البدن . ولكن بالرغم من أنه كان يصد على الظهور في مظهر الرجل المحمل بالهوم ، ورجل الأسرة الطيب إلا أنسه لم يكن بأى حال من الأحوال غير مهتم بزخارف السلطة ، فموكلبه السريع في شوارع القاهرة الذي يتكون من الكاديلاك السوداء الكبيرة يحسيط بها من الجانبيين رثل من راكبي الموتوسيكلات ويتبعها دستة من سيارات الشيفورليه السوداء ذات الصالون ، أو اسطول من طائرات الأليوش ذات اللهون الفضسي عندما كان يسافر إلى الخارج ، كانت ذات تأثير كبير ذات المربة والأعجاب في زمن الطائرات النفاثة الفارهة تماماً مثل موكب العسربات المزينة عند أي فرعون ولم يكن أبداً مستعداً لأن يضع رباط العنق الأبيض أو السزى الخاص بحفلات العشاء عين أن حفلات العشاء التي كان يقسيمها في قصر القبة كانت لا تقل بذخاً إسرافاً عن أيام فاروق ، إذ كان الطهاة هم نفس الطهاة والخدم هم نفس الخدم .

أما الروتيان اليومى فى حايته فقلما كان يتغير ، فهو عادة يستيقظ فى الساعة السابعة صباحاً ، ثم يقرأ صحف القاهرة الرئيسية وهو بتناول إفطاره ليطمئان على أن محررى الصحف يلتزمون بالتعليمات التى صدرت إليهم ، وقرب الساعة التاسعة بتجول عبر القاعة إلى مكتبه حيث يقضى الصباح توقع على « الدوسيهات » ويقرأ تقارير وزرائه وسفرائه ويصدر الأوامر وللم يعقد أبداً أى اجتماع ى فترة الصباح ، وإذ حدث وتحدث إلى وزير فأن ذلك يكون دائماص عبر الهاتف .

وبعد تناول الغداء كان عادة يتناول مع أسرته كان يغفو غفوة القيلولة ، من حين لآخر كان يمارس التنس مع عبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين في ملعبه الخاص بحديقته . وفي الساعة الخامس بعد الظهر بمبدأ نشاطه السيومي الحقيقي حيث يعقد سلسلة من المؤاتمرات والاجتماعات ونتسمر المقابلات إلى وقت متأخر من الليل .

فى القاهرة - خاصة فى فصل الصيف - يحبذ رجال الأعمال والمهنيون العمل فى المساء عندما تتقضى حرارة النهار . وقد اتبع ناصر هذه العادة ،

مكلما تأخر الوقت كلما شعر بالاسترخاء . فبعض من اجتماعاته الأكثر أهمية كانت تتعقد بعد منتصف الليل . وحول هذا الوقت كان تناول عشاءه : جبن أبيض عالى الملوحة وطماطم والبصل ومعها كوب من عصير البرتقال تقدم السيه على صنية في مكتبه . وعندما في النهاية يذهب إلى ريرة كان بتأبط عدد من المحلات ليقرأها لمدة ساعتين .

كانت المجلات هي هوايته المفضلة ، وكثير ما كانيمضي سالماً يتفحص خلالها مجلات : التايم Time ولايف Erves ، Life نيوزويك Newsweek ليوزويك Erves ، Life ولكبريس L Express إلى جانب مطبوعات عربية كثيرة بالإضافة إلى ذلك معرزماً بمشادة أفلام السينما ، وكان لديه في منزله مجرد خاصة بها جهاز عرض ، كان اختيارة عادة أفلام الغرب الأمريكي والعرض الموسيقية ، وأحيانا كان يركب فلمين أو ثلاثة أفلام بطولها كاملاً واحد بعد الآخر من الأفلام النتي لم تعرض بعد ، وم أفلامه المفضلة فيلم « لور انس العرب الأفلام المؤلفة فيلم « لور انس العرب بالفلاء علم أن رقابته منعته لأسباب سياسية ، أم بإلغاء هذا الطر واعطى تعليماته بأن يعرض في جميع دور السينما بالبلاد وقال أنه دعاية جيدة للعرب .

وفي كل مدينة أو قرية ، وفي كل نافذة عرض في الحوانيت وفي كل مكتب حكوى ، علقت صور كبيرة له تحمل ابتسامة عريضة كابتسامة من يسنظف أسنانه بفرشاة ، غير انه نفسه كان نادر الظهورين الجمهور إلا لأداء الصلاة في المسجد في صباح أيام الجمع، وعند عقد الاجتماعات في الاتحاد القومي لقيد كان شخصياً من الصبعب الوصيول إليه حتى لوزرائه وللابلوماسيين الأجانب ، وفي مقابلات كان يعطى الأولوية لممثلي الدول الصغري المحايدة مفضلاً إياهم على ممثلي القوى الأوربية الذين كان يجد لذة في إبقائهم في حجرة الانتصار، وبالرغم من ذلك فقد كان هناك سيل دائم من النوار جاءوا من كل أنحاء العالم إلى بيته في منشية البكرى ، حيث يسيرون بين صفين من الأصمعي الكبيرة للأزهار عند المدخل – وكان من الضيوري أن تلقط لهم صور وهم يصافحون ناصر أمام المدفأة الرخامية السوداء أمام لوج أسبانية غير لافتية للنظر تمثل طفلين من أطفال الفلاحين .

وعلى خلاف البروتوكول المعقد عند طلب المقابلة . فقد كان اللقاء الفعلى مع نصار يميل إلى أن تكون على سجيته ففى أحيان كثيرة خاصة فى شهور الصيف فأنسه يسأتي يتهاوى عبر الردهة وقد وضع فى قدمية خفين ، وقد ارتدى قميصاً مفتوحاً حول الرقبة فوق « البنطلون » بالرغم أنه اثناء كثير مسن المناسبات الرسمية كان يرتدى بدلة مناسبة مثل رجال الأعمال مفصلة عليه بدقة ، غير أنها لم تكن أنيقة ، ورباط عنق مقلم وقد يصحب زوارة إلى بهو الاستقبال الدى كان بأثاثه المقلد لطراز لويس السادس عشر ويرياته السيللورية تبدو كصورة طبق الأصل لأى أثاث بيت مصرى فى اى ضاحية من ضواحى . وما أن يسار إلى الزوار بالجلوس حتى تقدم لهم فنجان صغير من لبن التركى المحوج « قهوة مزبوطة » .

وعادة كان الحديث يسترسل بسهولة ، فمنذ الأيام الماجنته لتظيم الضباط الأحرار كانت لديه الموهبة أن يجعل زائريه يشعرون أنه لا توجد بينه وبينهم حواجز وأن اللقاء كان «بينهم وبين ناصر » وكان يعرض وجهة نظره بصراحة وغاية في المهارة حتى في أكثر قرارته ذات الاحتمالين كان تبدو في غاية العقلانية . كان يتحدث الانجليزية بطلاقة حتى ان كثير من الدبلوماسيين الأجانب ورجال الصحافة الذي كانوا يكرهون سياسته كانوا يعترفون رغم ذلك بعد مقابلته أنه قد أنحازوا إلى جانبه متأثرين بالأخلاص الواضح لناصر نفسه .

من قدراً كبيراً من الكاريزما Charisma وسحره على الجماهير كان بسبب هـذا التعامل: «رجل لرجل» والتي ظهرت بدرجة مؤثرة في التليفزيون، حـتى أن الـناس الذيـن كـرهوا كانوا - بعد شاهدته في التلفزيون يهزون رءوسهم، ويتتمتون رغما عن أنفسهم قائلين: « إنه رجل طيب » .

والـذى لا شـك فيه أن كثيراً من الانجازات مت تحت إشرافه ففى خلال السـتينات كان المدارس تفتح بمستوى مذهل : مدرسة كل يوم ، كما تحسنت الخدمات الطبية ، فقد ميزانية وزارة الصحة عام ١٩٦٢ أربع مرات من الميزانية الـتى كانـت مخصصة بلغت لها عام ١٩٥٢، كما صدرت مياه

الشرب النظيفة إلى كل قرب في الداتا ومصر العليا ، وحتى الأمراض التي كانت تحدث في شكل وباء ثم القضاء عليها تقريباً كما حدث تقدم في محاربة البلهارسيا والملاريا ، أما المسألة الصعبة الخاصة بالسيطرة على نسبة المواليد ، التي كانت سأله حيوية في بلد كان السكان يتزايدون بنسبة نصف مليون نسمة كل عام ، فقد ثم التعامل معها بجدية ، كما تحسن مستوى المعيشة للعامل في المشروعات الصناعية وكذلك ظروف العمل، وأقيمت كمثل من المباني للشقق الشعبية لأسكان قاطني الأكواخ العشوائية ، كما تحسن نظام النقل البرى ، ودخلت الكهرباء أماكن على نطاق أوسع ، كما عومل وضع المرأة بشئ من التحررية في بناء المجتمع حتى أن امرأة أصبحت وزيرة للشئون الاجتماعية .

إن أى شخص يعود إلى القاهرة بعد غياب سنوات قليلة سوف يعترف بكل أمانــة بسأن ثمة تغييرات كبرى قد حدثت . ولكن الأكثر أهمية من الملامح السطحية والمرئــية لظاهرة للتحرر الاجتماعي – الطرابيش لم تعد توضع علــى الرأس ( لأنها اعتبرت رمزاً للسيطرة التركية البالية ) ، وحل القميص والبنطلون محل الجلابية ، وغصت الشوارع والوانيت بفتيات يرتدين أزياء ذات أسلوب أوروبي ملئ بالحيويــــة ، كل ذلك كان يغطي إحساساً سائداً وملموســاص للكرامة التي أعيدت إلى الناس . فقد أصبحوا بعد زمن طويل قادريـن أن يـرفعوا رءوسهم غالية والتي كانت تبدو لأي متعاطف نتحرك بطـريقة غريبة ، والتي كان يطلق عليها امصريون اسم الكرامة... وبالرغم من التشـوش مـن جانب السلطة ، فإن النظام قد نجح في دمج المصريين رجالاً ونساءً في مجتمع واحد ، جعلهم فخورين أن يكونوا مصريون .

وعلى الجانب الآخر ، كان هنا اجانب الأسوأ للحركة الثورية فقد أصبحت نسبة كبيرة من السكان غير منتجة ، تجلس في الدواوين والمكاتب الحكومية، ولما كان جهاز البوليس السرى ( المباحث ) مليئاً بالفاسدين ومعتاد البلطجة الذين كانوا يلقون بتقلهم بطريقة لا تجلب السرور كما زيادة زيادة المركزية لميدى إلا لظهور البيروقراطية بدرجة تفوق الماضيى . والوزراء لم يكونوا أكـثر من إيهام للبصم على القرارات الرئاسية ، وكان الفساد منتشراً مثلما

كان أيام فاروق والمثل على ذلك مديرية التحرير الواقعة بين القاهرة والإسكندرية والتى أصبحت فضيحة مكشوفة ، وكان إنتاجها إذا ما قورن بالاتياج العادي ، فإنه كان يكلف ضعف قيمة تكاليف الإنتاج في الأرض العادية . ونفس التكاليف كانت تطبق على الحديد والصلب في الصنع الضخم التي اقيم في حلوان .

كانت حركة التصنيع تكاد بالكاد تحدث في مشاكل البلاد الاقتصادية الهائلة . فقد كانت مصانع الحكومية غير فعالة حتى في وجود الأيدى العاملة الرخيصة نسبياً ، ونتيجة لذلك فإن الديون التي جلبت لتمويل تطويرها كانت بوضوح ستتحول إلى رهن خطير للمستقبل .

ومنذ عام ١٩٥٦ كان عبد الناصر يسعى لأقامة سلطة على أساس دستورى ، وتكون حزب واحد وهو الاتحاد القومى ليحل محل كل لأحزاب السايية السابقة ، واختبر المرشحون بحرص ، وقليل منهمكانوا مستعدين أن يخرجوا عن خط الرئيس ، الذي وصف بتنفسه ذات مرة الاتحاد القومى بأنه يخرجوا عن خط الرئيس ، الذي وصف بتنفسه ذات مرة الاتحاد القومى بأنه الجماهير ولابمطالبها الحقيقية » . وخلال فترة الوحدة مع سوريا إمتد الاتحاد القومى إلى إلى إلى التعبيرات القومى السي إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ، غير ان التغييرات والتنقيحات المستمرة جعلت هذا التنظيم في النهاية معقداً حتى أصبح بافعل يهدم نفسه بنفسه بنفسه : عندئذ شعرنا مر كأن هناك حاجة لا عادة إجياء هذا التنظيم وأن يعطى قداً من المبادر للجماهير والتي كانت تتسم من فجر التاريخ باللامبالاة السياسية ، تاركة للحكومة كل شئ ، وفي نفس الوقت كان يسريد ن يضمن للتورة مستقبلها ضد أعدائها الذين كانوا يتربصون بها ، يسريد ن يضمن للتورة مستقبلها ضد أعدائها الذين كانوا يتربصون بها ، وينتظرون سراً فرصة لضربها .

فبعد سنة شهور من الانفصال المهين لسوريا ، قدم المثياق القومى الذى كتب معظمه بنفسه ، وكان يمثل محاولة من جانب مهندس والمنفذ الرئيسى للتورة لتقنين نظرياته السياسية ، وابتكار النظام الذى يحمى به نفسه من المنشقين والذى به يعطى الجماهير فرصة للالتحام بالحكومة تلك الوثيق التى

كانت تتألف من ٣٠,٠٠٠ كلمة كشفت أيضاً أن رئيس الجمهورية العربية المتحدة كان لا يزال يغذى بعض الأحقاد العتيقة .

فمثلاً ركز الميثاق القومى طويلاً على الطريقة التي سلبت بها انجلترا كلا مسن الهسند ومصر من شرائهما لتطور صناعتها في لانكشير Lancashire، وأعلسن أن البلاد ذات الماضى الاستعمارى يجب أن « تجبر لتقدم إلى الأمم الستى تطميح جزءاً من ثرائها القومى الذى امتصوه عندم كانت ثروتها نهبا للناهييسن » وأضياف أن الديموقراطية السياسية يجبب إلا تنفصل عن الديموقراطية الاجتماعية «وأنها لا تستطيع البقاء تحت سيطرة أى فئة: فالديموقراطية تعن سيطرة وسيادة الشغب كل الشغب »، ومن ثم فأن الاتحاد القومي يجب أن يتحول إلى الاتحاد الاشتراكي العربي لكي يصبح السلطة الستى تمثل الشعب والحارسة على حقوقه ومن ثم فإن الفلاحين والعمال يجب أن يكون لهم نصف المقاعد فيه « لأنهم يمثلون غالبية الشعب ».

وهناك فصل هام عالج حق النقد الذي وصف بأنه: «ضمان للحرية» ثم تبع ذلك عبارة تحمل معنيين: «لضمان الحاسم لحرية الصحافة يقبع في انها تول إلى الشعب»، وفي عبارة حول حتمية النظام الاشتراكي ذكر الميثاق أن يوم العمل قد خفصص إلى سبع ساعات، وأن العامل له الحق في الاشتراك في الإدارة والإرباح، وأن كل مواطن له حق التعليم والرعاية الصحية، والحصول على عمل يناسب قدراته، على معاش مضمون بالإضافة إلى ذلك يجب اعتبار النساء على قدم المساواة مع الرجال «وعليهم العمل جنباً إلى جن لإنتاج المزيد من الطعام.

لقد أعلن ناصر إلى جمهور المستمعين وهو يقوم الميثاق قائلاً: «بالطبع السرزق على الله . نحن نعرف ذلك والرسل محمد قال أن علينا أن نتوكل على الله ، لكنه لم يخبر إتباعه أن يعتمدوا على الله ولا يفعلوا شيئاً » « إن الميئاق القومى » و « الاتحاد الاشتراكى العربى » ومجلس الأمة كانت تمثل فى الحقيقة محاولة جادة قام بها ناصر لينشر سلطته من أعلى القمة إلى أسفلها ومن عينها إلى يسارها ، بالرغم كان من اصع أن نرى كيف تقدم

على النجاح في دولة شمولية ، فكان كل الحديث عن حرية الصحافة لا يمكن إلا لصحفى طائش ومتهور أن يحاول تويه أى نقد حقيقى لسياسة الحكومة ، حستى أقسرب زملاء ناصر مثل زكريا محى الدين يجدون أنفسهم في طى النسيان لو أنهم اقترحوا سياسات تخالف سياسة « الريس ك فقد أعلن في خطبة تالية : « إننا نسمح بحدوث أى انشقاق يقوم بيننا – فلو أن شخصا انشق فعلى الاتحاد الاشتراكي أن يفصح عن ذلك ويبحث مسألة طرده » أن عمليات التطهير منم آن لآخر لم تشجع على أخذ المبادرة أو حرية الفكره وبسواء أدرك ذلك أم لم يدرك فإن طراز ايديولوجيه ناصر بتأبيد مع صراحة الشك » .

وفى الحقيقة بدأ جمال عبد الناصر وهو يجلس خلف مكتبة من خشب المساهو جانى ذى السبعة أقدام فى بيته بمنشية البكرى وإلى جواره عشرة خطوط تليفونية ساخنة فى انشغال متزايد طوال ساعات الليل والنهار فى مواجهة كل الشئون فى الداخل والخارج . فمن ناحية كان عليه أن يعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الطارئة فى مصر ذاتها وفى نفس الوقت كان يسحق أى مظاهر المعارضة داخل البلاد من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان يسحق أن حيط محاولات إعدائه على مستوى العالم ، ويفرض سيطرته على العالم العربى بأكمله . ولكى يحقق طموحاته . كان عملاوة مشغولين على إثارة المتاعيب فى كل مكان يقدرون عليه . وعلى الخصوص كانت عيونه مركزة على نظم الحكم المحافظة والتى كانت بطبيعتها نقف فى وجه أى شسئ ينادى به ، مثل الانفعاليون السوريون الرجعيون كما سماهم راديو أى شك ينادى به ، مثل الانفعاليون السوريون الرجعيون كما سماهم راديو الأردن، وكان أكثر هؤلاء الحكام رجعية الأمام أحمد حاكم اليمن ، وبالطبع كانت هناك إسرائيل بالرغم من أن الدولة الصهيونية كان أقل فى الأولوية فى أفكاره كما كان يفترض فى هذه المرحلة.

ففى العراق حدث أن أطاح انقلاب موال لناصر الأسرة المالكة وأتت بساللواء قاسم إلى الحكم ، وفي لبنان قامت مجموعة ثورة بدفع البلاد تقريباً إلى المعسكر المصرى ، غير أن هذه المحاولة وبدت في مهدها بفعل الرئيس

ايرنهادر الدى قام بأرسال قوات المارينز Marines إلى لبنان والأردن لضمان سلامة هويتهم . ومنذ تلك اللحظة واجهت حملة ناصر لتوحيد العالم العربي تحت زعامته عدداً مذهلاً من النجاح والقشل . فقد تحول قاسم إلى منافس مرير وقف في وجه تصاعد نفوذ القاهرة حتى أطيح به بدوره ، وتولى طرف آخر موال لحزب عبد الناصر تحت زعامة العقيد الركن عبد السلام عارف . ولما أصبحت سوريا في مصيدة بين حومتين مناضلين من القومين العرب في كل من بغداد والقاهرة ، حدث فيها انقلاب مضاب ، غير أن حزب البعث في هذه المرة استولى على السلطة .

وقد اعتبرت كل من سوريا والعراق والجمهورية العربية المتحدة أنفسها دولاً تقدمية لكرس نفسها « للوحدة والحرية والاشتراكية . وفي هذه اللحظة أصبح في الأمكان أن تتكون دولة ثلاثية تحت قيادة ناصر . وفي الحقيقة أعلن عن هذا الاتحاد الفدرالي في ١٧ إبريل عام ١٩٦٣ ، وكان كل ذلك هو ما حدث ولم يكن البعثين السوريين على استعداد لإعطاء ناصر الزعامة التي يسعى لها ، إذ لم تمر ثلاثة شهور حتى إنهارت العلاقات بين الشركاء المتطلعين إلى المستقبل لدرجة أعلن فيها ناصر غاضباً أن الجمهورية العربية المتحدة ليست على استعداد للدخول في وحدة مع «حكومة سجون فاشية نازية » هكذا كان حال الوحدة العربية .

إذا اتفقت الجمهورية العربية المتحدة وتصالحت تقريباً مع جميع الأطراف فيما عدا السوريين فقد أظهر المؤتمر قدراً كبيراً بين الاتحاد بقدر ما كان بتطلبه الموقف إلا أن صداه كان أكبر من صوته . كما يقول المثل العربي القديم.

وحستى فسى وجود المنافسات القومية والخلافات السياسية التى نمت بشدة فسى العالم العربي إلا أن علاقة الجمهورية العربية المتحدة مع الغرب استمرت في التدهور . وبمجئ الرئيس كنيدي كان هناك مرحلة قصيره من الأزدهار والفتفاهم المشترك ، بل وحتى الصداقة والتي كان من المحتمل أن تسؤدي إلى عودة العقات الودية ، إلا أن إدارة جونسون سرعان ما أصبحت علسنا معادية لناصر ، وشاركتها حكومة العمل البريطانية في هذه الكراهية ، والستى كانست تكاد أن تكون غير متوقعة حتى بين الرفاق الاشتراكيين ، فقد كانست سياسة ناصر الحيادية والتي كانت تعنى المعارضة المتواصلة لوجود القواعد العسكرية الغريبة في أفريقيا والشرق الأوسط جنباً إلى جنب مع دعمه السمتمر للحركات الثورية الراد يطالبه ضد نظم الحكم الموالية للغرب ( كما كان الآل في الكونجو ) أضف إلى ذلك سياسياته الاشتراكية التي الحقيت الخسائر بمصالح الغرب التجارية الشاسعة في مصر دون دفع التعويض المناسب لم تودى سوى إلى قيام العداء ضده في بريطانيا والولايسات المستحدة ، وبالطبع فقسد وجدت كل من لندن وواشنطون في مجهوداتهما للوقف في وجه نفوذه المخرب نفسيهما تدعمان أعداء الناصرية اينما كان ذلك ضروريا .

ولقد بدأ « الريس » نفسه يستاذ هذا الاتجاه ، ففي عام ١٩٦٥ أقدم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بالرغم من العلاقات الحتمية التي كانتقائمة بين البلدين والمساعدات الكبرى التي قدمتها إلى الجمهورية العربية المستحدة خاصمة في مجال التصنيع ، وذلك تعبيراً عن غضبه لعقد اتفاق تعويضات مع إسرائيل ، وهكذا دخل عبد الناصر تدريجياً وهو بغير طريقة متبعداً عن الغرب في فلك الاتحاد السوفيتي.

كان السروس يمارسون لعبتهم بهدوء وذكاء ، فقد فتحت صفقة الأسلحة النشكيلية عام ١٩٥٥ الأبواب ، وقد دعم هذا التسلل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية بعد السويس إلى جانب عقد صفقات كبيرة لشراء القطن مما قلل بدرجة كبيرة من تأثير المقاطعة الغربية . وكانت الخطوة التالية في التسلل

الروسى توقىيع انفاق العد العالى ، وهنا جعل بثبات الجمهورية العربية المتحدة لتصبح دولة تابعة .

لسم يبدو الاستعمار السوفيتي يقلق بال ناصر ، فقد اعتقد أن نستطيع استخدام مناورات الحرب الباردة الروسية لخدمة مخططاته التوسعية ، وكان واقاً أنه في مقدرته تخليص نفسه من أحضان الدب في أي لحظة يختارها . أما موسكو ، فقد كانت تتنوى بهدوء أن يستخدم الجمهورية العربية المتحدة كسرأس حسرية للمتسلل لسيس إلى الشسرق الأوسط فقط بل إلى أعماق أفريقياوتستطيع كذلك أن تحتفظ بالعناق على مستوى المصافحة بالأيدى . من بيسن الموضوعات الكثيرة ليس أقلها الحاجة غي ضرورة القضاء على النفوذ الغربي وكافة القواعد الأجنبية والتي رأى جروشيف Krushchev وناصر أن العيسن بالعين . كان « الريس » كان يناسب جيداً فخططات موسكو حتى أو خروشيف عندما أسوان بمناسب حفل افتتاح المرحلة الأولى للسد العالى أنعم غلى ناصر بوسام « بطل الاتحاد السوفيتي » وهو أعلى وسام شرف وتقدير يستطيع الاتحاد السوفيتي منحه ، وإلى هذه الشراكة الحميمة يمكن أرجاع حرب اليمن .

ففى صيف عام ١٩٦٧ توفى الأمام أحمد فى سن متأخرة وخلفه ابنه البدر . وبعد ذلك بأيام وعلى وجه التحديد فى ٢٨ سبتمبر ثارت مجموعة من الضحاط اليميسنى بقيادة العقيد عبد الله السلال على الأمام الجديد وأعلنوا الجمهورية ، وفر البدر هاريا ، ولما عدة السعودية جمع التأييد بين القبائل اليمنية وبسرعة استجاب ناصر لطلب السلال للمساعدة ، وسرعان ما اصبح الجيش المصرى متورطاً بشدة فى تلال اليمن ، حيث كان أنصار الملكية يتحصنون ، وما ظهر فى البداية على أنه نزهة للقوات المصرية المتفوقه عسكرياً تحول بمضى الوقت إلى « فيتنام العرب ».

واستمرت الحرب بسن كروفر على طوال خمس سنوات وفى مراحلها الأولسى كانست تكلف نصف مليون جنيه والذى كان واضحاً أنه فوق طاقة الجمهوريسة العربية المستحدة المالسية، ولكن لو أن مصر كان يقدمالقوى

البشرية (والتى لسم يكن لديها نقص منها) ، لكنها محملة تماماً بتحويل الحملة ففي مقابل المعدات السوفتية العسكرية والسد العالى في اسوان ، كان ناصر مستعداً أن يلقى بطل ثقله لقلب النظام في اليمن . إذ كانت هناك اعتبارت سياسية وجغرافية أيضاً وراء هذه المقامرة . فمن الناحية السياسية كانت بالطبع جزءاً من صراعه الذي لا يستكين للحصول على زعامة العالم العسربي ، وعلى وجه التحديد التحدي بين قوى التقدم وقوى الرجعية ، ومن الناحية الجغرافية ، فأن هذا الركن الاقطاعي الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر كان يمثل نقطة استراتيجية ، كما كان الكرملين يدرك أيضاً أنه يمكن منها ضرب حقول البترول في الخليج العربي .

ولقد استمرت الحرب في طريقها المرهق والقاتل في تلال اليمن، وأصبح من الواضح أن قوات حملة الجمهورية العربية المتحدة والتي كانت تزيد على ما يقرب من ستين ألف رجل لم تكن قادرة على تحقيق التفوق على رجال القبائل العتاة البدائيين اليمنيين بالرغم الضرب بالقنابل اليومي بواسطة النفاثات الروسية الجديدة التي كانت في حوزة ناصر بل بالرغم (كما ادعي) من استخدام الغازات السامة ، واستمر أنصار الملكية اليمنيون ، والذين كانت تدعهم السعودية العربية بالسلاح والمال في قتالهم ، وما كان يظن أنه نصر سريع المصربين حول إلى حملة طويلة لا ثمار لها والتي أهملتها العناوين الكبرى تصبح حرباً منسية في بلاد بعيدة لم تضف أي بريق لصورة ناصر . هنا البكباشي صاحب الايديووجية والذي عام من حصار الفالوجا وهو يقسم أنب سوف يفكر ألف مرة قبل أن يورط شعبه في اي حرب – قد تغيز كثيرا خيلال الخمس عشرة عاماً . وأصبح حاداً في طريقه الذي سبب الكثير من أي رجل آخر في التاريخ .

ففى حفل كوكتيل أقيم بالقاهرة فى هذه الفتر ونجت صحفية أمريكية أحد البدلوماسيين الذى كان يعبر عن هذه الحقيقة المرة تعد أعلنت ويكاد الغضب بغلبها: « هل تدرك أنك تتحدث عن أهم شخصية فى الشرق الأوسط منذ النبى محمد » ؟ وقد هز مراسل صحيفة لندنية كان واقفاً بالقرب منها كتفيه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مستهجناً وتساءل عما يظنه ناصر نفسه عن الموقف في ليمن وفي مصر ذاتها . وتخيل أن ناصر في أعماق أعماق قلية لابد وأن يقول : «كم بلغ بي الأرهاق ... وأى فوضى رهيبة تسببت في حدوثها .. ».

الفصل الرابع والعشرون سبعون ساعة في قيظ يونيو

حـتى وعندما بدأ أخيراً يسحب قواته من اليمن فى ربيع عام ١٩٦٧ فإن جمال عبد الناصر لابد وأن يكون قد أدرك فى نهاية المطاف أن مخططاته الطموحـة الحمقاء لقيادة العالم العربى قد فشلت تماماً . حتى حملة اليمن لو ثبـت أنها كانـت بمثابة الكارثة ، فأنها كانت لا تساوى شيئاً إذا ما قورنت بالذى سيتلو ذلك ، إذ لم يكن حتى فى أبشع أحلامه وكوابيسه يتخيل الكارثة التى سوف تنزل بمصر فى فصل ذلك الصيف ذاته .

ففى العاشر من مايو وصل إلى مكتبه فى منشية البكرى أربعة تفارير غايسة فى السرية قدمتها المخابرات . أحدها من شبكة التجسس الخاصة به ، والباقى من أجهزة المخابرات من كل روسيا وسوريا ولبنان . كلها أفصحت عن نفس الأنباء المشئومة . أن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته على حدود سوريا وأن الهجوم على دمشق بات وشيكا .

كان التوتر بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة عند أدنى درجاته منذ شهور ، فبالرغم من أن البلدين من الناحية الفنية كانا لا يزالان فى حالة حرب ، إلا أن ناصر كان مشغولاً لقمة رأسه فى مشاكل أخرى : الحرب فى اليمن ، الرجعيون فى الجزيرة العربية ،ومحاولاته لطرد الإنجليز من عدن . كل هذا كان لا يعطيه فرصة فى التفكير كثيراً فى إسرائيل . فقد كان اهتمامه الأكبر منصباً على الحرب ضد الرجعية ونشر الدعاية للاشتراكية أكثر من اهتمامه بإشعال الحرب مع اليهود .

ولذات السبب ، لم تكن إسرائيل تتوقع حدوث أى مشاكل فى ذاك الوقت مسع الجمهورية العربية المتحدة . فسفنها كانت لا تزال ممنوعة من استخدام قلمة السويس ، غير أن لذلك قصة قديمة . فقد كان خليج تيران مفتوحا أمامهم. وكانت وحدة من قوات الأمم المتحدة تقوم بحراسة حدود سيناء . أما

مع سوريا فقد كان الأمر يختلف . فقد قام قادتها البعثيون بالتحول بزاوية حادة نحو اليسار . وكانت الغارات المستمرة التي كان يقوم بها قدائيو فتح من سوريا بعضها كان يضرب أعماق الأراضي الإسرائيلية قد اصبح أمراً لا يحتمل . ولكي تضع نهاية لهذه المضايقات كان لابد من إلحاق هزيمة بها ، وبالسرغم من أن النفاثات الإسرائيلية أسقطت ست نفاثات سورية فوق سماء دمشق في السابع من إبريل انتقاماً لذلك ، فقد كان الكنيست تحت ضغوط من قسبل أشد أعضائه ميلا للعسكرية لكي يقوم بحملة على سوريا لوضع نهاية لحكم البعث .

في ٨ مايو طار وفد سورى إلى القاهرة لضمان المساعدة من ناصر ، وقد راوغ الرئيس وأخبرهم أنه يجب أن يقتنع أولاً بأن إسرائيل تخطط بالفعل القيام بهجوم كما يعتقدون ، وبعد يومين أكدت تقارير المخابرات على مكتبه هذه المخاوف .

وبالنسبة لعبد الناصر ، كان ذلك تطوراً غاية في الإرباك . إذ كان آخر شئ يبغيه هو الحرب مع إسرائيل ، فالكثير من قواته كان لا يزال غارقاً في مستقع اليمن حيث فقد عدداً كبيراً من رجاله ومعداته ، وما بقى منها كانت مصر في أمس الحاجة إليه من أجل حماية أمنها الداخلي . وبالرغم من أن عبد الحكيم عامر (القائد العام القوات المسلحة) أصر أن الجيش مستعد «لإلقاء إسرائيل في البحر» كان ناصر عل علم تام أن قواته المسلحة ليست في هيئة مناسبة للدخول في معركة في مثل ذلك الوقت ، وعلى الجانب الآخر لو أن الإسرائيليين اجتاحوا سوريا وفشلت الجمهورية العربية المتحدة في الانتقام منهم ، فإنه سوف يفقد هيبته في العالم العربي إلى الأبد ، وكما كان يحدث عدت عدة مرات - فقد كان خصومه يتهمونه بأنه على علاقة بإسرائيل ، ولكي يستعيد وضعه كزعيم روحي للعرب لم يكن في استطاعته أن يضحي بالبقاء دون أن يتصرف .

ولما وجد نفسه وقد وقع في ورطة محيرة ، فقد قرر ناصر اللجوء إلى

سلاح « التهويش » ، إذا بدأ في استعراض كبير لقواته . فقد قام بعرض لقوات مشاته ودباباته عبر شوارع القاهرة متأكداً أنها مرت عبر شوارع «جاردن سيتي» تحت نوافذ السفارة الأمريكية . وفي نفس الوقت أحدث ضحيجاً ميالاً للحرب كان الغرض منه نقل رسالة أنه سوف يأتي لنجدة سوريا .

وكجزء من خطة الخداع أرسل شطراً من عتاده العسكرى بشكل تفاخرى الله سيناء . وطلب من القائد المحلى فيها أن يتصل بالجنرال «ريكى Rikhye » مندوب الأمم المتحدة ويطلب منه سحب قوات الهدنة الخاصة بالأمم المتحدة من منطقة الحدود ، ورد الجنرال «ريكى » أن مثل ذلك التصرف خارج اختصاصاته، لكن ذلك طبقاً لشروط الاتفاق مع الأمم المتحدة كان طلباً مشروعاً ، لكن يجب أن يناقش مباشرة بين الرئيس ناصر ويوتانت UThant السكرتير العام .

وإزاء ذلك شعر ناصر أنه مضطر أن يقدم طلباً رسمياً إلى « يو تانت» لكى يسحب قوات الأمم المتحدة من الأراضى المصرية . وطبقاً لحساباته بأن الموقف قد تعقد لدرجة تدعو إلى تدخل القوى العظمى كى تضغط على كل من إسرائيل والعرب لحل الأزمة ، ولو حدث ذلك لنجحت مخططاته.

وبدلاً من ذلك فعل يوتانت عكس ما كان يتوقعه ، إذ وافق على الفور على طلب ناصبر ، وفجاة سبحبت الأمم المتحدة قواتها التي حافظت على السبلام في منطقة الحدود بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة لمدة إحدى عشرة سنة ملبيًا بذلك طلب عبد الناصر .

ولكونه دائماً مقامراً ، فقد صعد إلى « الخازوق » . ففى ٢٢ مايو احتل شرم الشيخ وحظر مرور السفن الإسرائيلية في خليج العقبة ، وبذلك أغلق ميناء «إيلت التصرف الجرئ هو أحد ميناء «إيلت النصر . فقد كان يسعده أن تكون الكرة في ملعبه ، وبالفعل الصفات المميزة لناصر . فقد كان يسعده أن تكون الكرة في ملعبه ، وبالفعل بدأ في ذلك الوقت كما لو كان قد حقق ضربة كبرى على حساب إسرائيل .

وأنه كسب لعية « البوكر » على مستوى العالم .

طالب يوتانت إلى القاهرة مهموماً يحمل معه مقترحات حل سلمى للأزمة التى لم يكن ناصر - وهو يتصرف بمهارة من موقف أساسه ضعيف - غير ما لله الله القالم المدين المدين المدين الرئيس جونسون على الخط الساخن مع كوسيجين Kosygin واتقىق زعيماً القوى العظمى على الضغط على عميليهما أن يتجنبا إشعال الحرب . وفي ٢٨ مايو عقد عبد الناصر مؤتمراً صحفياً ، وأبدى فيه بعص الملاحظات العدوانية بالذات لكى تتزامن مع وصول تشارلز يوست بعص الملاحظات العدوانية بالذات لكى تتزامن مع وصول تشارلز يوست الساحى اتفاق بينهما أن تحل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية ، فمسألة مضايق تسيران تعرض على محكمة العدل الدولية للتحكيم في مدينة لاهاى مضايق تا على زكريا محيى الدين أن يغادر القاهرة إلى نيويورك المناقشة حل بين أطراف النزاع .

وغادر تشارلز يوست القاهرة في الثالث من يونيو قبل اندلاع الحرب بيومين بعد أن أكد لناصر أن إسرائيل لن تقوم بأي عدوان ما دامت المفاوضات مستمرة . وقد استرخى ناصر خلال الأسبوع لأول مرة منذ ما يقرب من شهر ، فقد بدت مخططاته كما لو كانت قد نجحت ، ونهض من موقف حرج وقد سبقته سمعته .

لكى بعد أربع وعشرين ساعة واجه العالم صداماً أصم أذنيه ، إذ قابل الإسرائيليون خداعه بشراسة وبلا رحمة .

فحتى منتصف مايو سلك الإسرائيليون مسلكاً حذراً ، ولكن مسترخ إزاء الجمهورية العربية المتحدة . وبصفتها أكبر جيرانها العرب وأكثرهم تأثيراً ، كانت الجمهورية العربية المتحدة تلقائياً عدوها رقم واحد ، ولسنين أثبت ناصير أنسه أكثر العرب اعتدالاً على الأقل فيما يتعلق بالنسبة لسياساته إزاء إسرائيل . وخلال الشهور القليلة انتقل مجال الخطر نحو الشمال حيث كان نظام حكم البعث السورى يقوم بتدريب وتسليح فدائيى « فتح » ، وأخيراً

اتخف القرار بوضع نهاية لهذا النشاط بإسقاط نظام حكم البعث فى دمشق ، وأفدت تقارير المخابرات الإسرائيلية أن العرب والجمهورية العربية بالذات ليسوا فى حالة الاستعداد للقيام بنجدة سوريا.

لقــد كانت تصرفات ناصر منذ ١٠ مايو فصاعدا من وجهة نظر تل أبيب هي التي غيرت الموقف ، فالمبالغة في الإعلان عن التعبئة العامة ، وطلب انسلحاب قوات الأمم المتحدة المحافظة على السلام ، والتهديدات التي أطلقها راديو القاهرة ، وأخرها إغلاق مضايق تيران وقد أظهرت أن ناصر - العدو رقم واحد - لديه نوايا عدوانية بالرغم من كل شئ : هل لديه ذلك فعلاً ؟ أم مجرد تهويش ؟ فقد كان لدى المخابرات الإسرائيلية المعلومات الكاملة لأدق التفاصيل عن قدرات جيش الجمهورية العربية المتحدة . وربما كان المسؤولون في ثل أبيب على دراية ربما أكثر من ناصر نفسه أن الجيش المصرى غيير قادر على الصمود في حرب في مثل ذلك الوقت . إن دولة إسرائيل بطبيع تها وجغرافيتها الخاصة كانت غزواً عدوانياً للعالم العربي ، أن الفرصية ميتاحة في ذلك الوقت لكي تحطم الحدود الضيقة التي فرضت عليها أعوام ١٩٤٩ و ١٩٥٦ ، لكي تحقق الحدود الآمنة في مواجهة جيرانها العرب المعادين لها بالاندفاع نحو حدود يسهل الدفاع فيها . وإن مثل هذه الفرصة لن تتكرر ، وقد انتشرت نفس وجهة نظر الصقور عبر البلاد كلها : «أنها ميونيخ ! Munich)» هكذا كان الناس يهدرون من صفد حتى بير

(•) إشارة إلى معاهدة ميونيخ التى عقدت فى سبتمبر عام ١٩٣٨ عندما سافر روساء حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لاسترضاء أدولف هتلر حتى لا يعلن الحرب وذلك برضوخهم لمطالبه بضم أجزاء من تشيكوسلوفاكيا التى يتحدث أهلها الألمانية ، غير أن هذه التنازلات فتحت شهية هتلر للتوسع فقد قامت قواته فى مارس عام ١٩٣٩ بضم ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا، وفى الأول من سبتمبر عام ١٩٣٩ ابتلع بولندا بأكملها، ولما حاولت فرنسا التصدى له قام بأحتلالها كما هدد باحتلال بريطانيا

سبع : «إننا إذا تركنا العرب يفلتون هذه المرة التى نحن فيها قادرون على هزيم تهم فيها بكل تأكيد، فأننا سنكون قد ضيعنا الفرصة التى منحها الله لنا ، لا تدعونا نعانى من ميونيخ مرة أخرى »!!

غير أن رئيس الوزراء ليفى إشكول Levi Eshol كان بطبيعته معتدلاً، وكان لا يزال شخصياً يميل إلى التسوية ، ولكن فى ، ٢ مايو عندما جاءت الأنباء تحمل إغلاق مضايق تيران ، قام زملاؤه فى مجلس الدفاع بإجباره على الانصياع لرأيهم . إذ ناقشوا ضرورة الهجوم الفورى : لقد انتظر شعب إسرائيل طويلاً بما فيه الكفاية عبر السنين أن يقوم المفاوضون الدوليون لإنقادهم من الخطر الرابض على الحدود . وأن الوقت لم يعد إلى جانب إسرائيل إذ أن العتاد الحربى لدى العرب كان يزداد قوة بفضل شحنات السلاح من الاتحاد السوفيتى . كما أن الجمهورية العربية المتحدة لم تكن مستعدة فكل شئ كان يحبذ مزايا الهجوم الخاطف على الفور .

وفى ٢١ مايو صدرت الأوامر السرية للتعبئة العامة الشاملة لكن لم يحدث شيئ بعدها ، فقد غيرت مجهودات يوتانت الوساطة وتحذيرات الاتحاد السوفيتى ، والضغط الدبلوماسى من جانب الولايات المتحدة من الموقف ، وفى الحقيقة فأن تصلب ناصر ، وإقلاع الملك حسين الفجائى إلى القاهرة فى ، ٣ مايو وهو يقود طائرته الكوميت الخاصة بنفسه ليوقع معاهدة دفاع مشترك مع الجمهورية العربية المتحدة تضع الجيش الأردنى تحت قيادة ناصر الشاملة فى حالة حدوث الحرب ، كل هذه الأمور لم تخدم سوى تشبت إسرائيل بعزمها وعندما أصبح «موشيه دايان» وزيراً للدفاع فى اليوم التالى ، كان أول إجراء قام به هو إلغاء الخطة التى كانت قد وضعت من قبل بهدف محدد هو الاستيلاء على غزة ، وأصدر الأوامر بالتركيز بدلاً من ذلك لاستيلاء على شبه جزيرة سيناء كلها والوصول إلى قناة السويس .

مما كان سبباً في قيام الحرب العالمية الثانية . ومن المعروف أن إسرائيل كانت تشيع عن عبد الناصر انه هتار جديد ( المترجم ) .

وبعد خمسة أيام شن الإسرئيليون هجومهم . ففى الساعة ٥٤٥ (بتوقيت القاهرة) من صباح يوم الاثنين الخامس من يونيو اندفعت أول موجة من طائرات الميراج والموستير . لقد اختير اليوم والساعة بحرص ففى المعتاد كمان الهجوم يتوقع دائماً عند الفجر حيث تكون الدفاعات فى أقصى درجات الميقظة ، لكن بعد أربع ساعات تتحول هذه اليقظة الشديدة إلى حالة من الاسترخاء . وبما أن الرتب العليا تصل إلى مكاتبها فى الساعة التاسعة صباحاً ، وقبلها بسربع ساعة يكونون جميعاً فى طريقهم إلى العمل حيث يقعون فى زحام مواصلات القاهرة ، لكن الأهم من ذلك علمت المخابرات (الإسرائيلية) أن اجتماعاً على أعلى مستوى مقرر له أن يعقد صباح ذلك السيوم في سيناء ، وبالتالى فأن غالبيته الوحدات القتالية سوف تكون بدون قادتها مؤقتا .

وجهت أول موجة من ضربات الطيران أهدافها نحو عشرة مطارات فى سيناء . وكان التوقيت مخططاً بمهارة ودقة بحيث تصل جميع الطائرات إلى المطارات فى نفس اللحظة لتحقيق أكبر قدر من المفاجأة .

وقع الشطر الأكبر من طائرات القوات الجوية المصرية في المصيدة وهي رابضة على الأرض ، والحقيقة فإن طائرات التدريب الوحيدة كانت أربع طائرات غير مسلحة يقوم على قيادتها معلم وثلاث طلاب تدريب . وفي قاعدة أبو صوير قرب الإسماعيلية كان الطيارون المصريون يشربون القهوة عندما انقضت النفاثات الإسرائيلية ودمرت طائراتهم من طراز الميج وهو تقف مصطفة عند الممرات ، كما فجرت ثمان تشكيلات أخرى إلى قطع صغير بينما كانت متوقفة عند نهاية المدرجات في قواعد الطيران الأخرى .

وما كانت الموجة الأولى تصيب أهدافها ، حتى تلتها الموجة الثانية من ورائها ، وثالثة كانت في طريقها ، وكان الإسرائيليون يديرون العمليات بطريقة لا تعقل وبعسرعة طوال الوقت ، ففي اقل من عشرة دقائق بعد عودتهم إلى قواعدهم يعودون للإقلاع مرة أخرى ، وفي خلال ساعة من هجمتهم الأولى يكونون فوق الأهداف للمرة الثانية ، وبدلاً من القدوم مباشرة

من ناحية الشمال الشرقى ، كانوا يقومون بالهجوم من ناحية الغرب عبر الصحراء لمهاجمة قواعد الطيران حول القاهرة وهم يحلقون على ارتفاع لا يزيد عن عشرة إلى خمس عشرة متراً من سطح الأرص وذلك لخداع أجهزة الرادار . وكان الهدف هو القضاء على أكبر عدد ممكن من مقاتلات الميج ، وقاذفات القنابل بعيدة المدى ، وجعل الممرات غير صالحة للاستعمال .

ولمدة مائسة وسبعين دقيقة ظل الإسرئيليون يضربون بعنف المطارات المصرية دون توقف . وخلال ذلك الوقت أمكن لهم تدمير ٣٠٠ طائرة من مجموع ٢٥٠ طائرة مقاتلة مصرية ، بما في ذلك الثلاثين طائرة طويلة المدى من طراز قاذفات القنابل ت . يو ١٦ ( ١٤ ل. ٢٠ ) لقد كان حجم الكارثة مذهلاً وبدرجة لا تصدق . ففي أقل من ثلاث ساعات كانت قوات ناصر الجوية قد دمرت تقريباً بكاملها . أن حجم الهجوم الإسرائيلي المذهل وكون أن طائراتهم كان تأتي من الغرب من ناحية ليبيا ، حيث كان لبريطانيا وللولايات المتحدة قواعد جوية هناك قاد المصريين لافتراض أن الطائرات البريطانية والأمريكية قد شاركت في الغارات الجوية ، إذ بدا غير مفهوم أن يقوم الإسرئيليون وحدهم بسحق الطائرات الروسية النفاثة ذات السمعة العالية الخاصية بالجمهورية العربية المتحدة في مثل ذلك الوقت القصير .

لـم يأخذ هذا الهجوم سلاح الطيران المصرى وحده على غرة تماماً ، بل كـل إنسان فـى القاهـرة . ولقد سمعت أصوات طلقات المدافع المضادة الطائـرات فى الساعة التاسعة صباحاً ، غير أن الناس لم يعبئوا كثيراً بذلك ، وتوجهوا كما اعتادوا إلى أعمالهم ، فقد كانت فكرة الحرب بعيدة عن أذهانهم تمامـاً . وبعـد مـرور ساعة بدأت صفارات الإنذار فى العويل ، وفى نفس الوقـت انطلق راديو القاهرة معلناً بياناً أن الجمهورية العربية «قد تعرضت لعدوان غادر » ، وكان ذلك أكثر العبارات التى أذاعها صدقاً ، لكن سرعان ما بدأت أجهزة الدعاية تعمل ، وانهال سيل من البيانات عن نجاح المصريين فـى إسقاط أربعين... ثم خمسين... ثم ستين طائرة العدو ، وفى نهاية اليوم ادعـت القاهـرة أن نحـو ، س مقاتلـة إسرائيلية قد دمرت بالرغم من أن

صفارات الإندار كان يتخللها هدير المدافع المضادة للطائرات، وازدحمت شوارع القاهرة بالناس، وبعد كل بيان عن إيقاع المزيد من الخسائر كان الناس يهتفون مسرورين مبتهجين يعانق بعضهم بعضا، ولم يكن يدور في بالهم أدنى فكرة عن حقيقة ما كان يحدث، ولا حتى ناصر ، إذ لم يعلم أن سلاح طيرانه قد قضى عليه إلا في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم، إذ لم يجرؤ أحد على إخباره بذلك في حينه ، وفيما بعد روى - وهو حزين لم يجرؤ أحد على إخباره بذلك في حينه ، وفيما بعد روى - وهو حزين كيف أنه قضى الساعات الحاسمة الأولى من الحرب وهو منكفئ على الخرائط ليحدد الأماكن التي يأمر بالصمود الدفاعي فيها في سيناء ، ولم يكن قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر عندما استجمع أحدهم شجاعته ليقول له :

وفي الساعة من وجه التحديد بعد نصف ساعة من قيام النفائات بإبادة القوات الجوية المصرية ، عبر سلاح المدرعات الإسرائيلي الحدود ، وبدأ يندفع نحو التحصينات المصرية في خان يونس ورفح اللتين تقعان على مقربة من غزة ، واندفعت الدبابات الإسرائيلية إلى الأمام في موجات تتقدمها وحدة مشاة ميكانيكية تسير مكشوفة في سيارات الاحسف مجنزرة . وقد ساعدتها السرعة والتوقيت وقبل كل شئ المفاجأة على الاختراق ، وما أن اخترقت الحصون الدفاعية ، حتى بدأت المدرعات تزيد من سرعتها ، حيث اتجه أحد طوابيرها يميناً ليستولي على غزة بينما اتجهت الأخرى نحو العريش على الساحل وإلى القنطرة على قناة السويس . لقد استغرق الجيش الإسرائيلي اثنين وسبعين ساعة ليصل إلى القناة ، وانقضت السفائات الإسرائيلية على المدرعات المصرية وعلى خطوط التموين والنقل وعلى المشاة بجرأه كتلك التي قاموا بها ضد سلاح الطيار الجوى المصرى .

لقد كسب الإسرائيليون حرب الأيام الستة بكل نواياها واهدافها فى الساعات الثلاث الأولى ، ولأن من يملك السماء يملك الصحراء مهما كانت قواته الأرضية من القوة ، فقد فقدت الجمهورية العربية المتحدة ، ٧٠ دبابة روسية جديدة من طراز ٥٥ ت T.55 لم تستخدم بعد ، وما يزيد على ، ١٠٠

قطعة مدفعية سحقتها النفائات الإسرائيلية ، وامتلأت رمال سيناء بحطام قطع المعادن المحترقة ، بعضها دمرته نيران المدافع ، والبعض الآخر أحرقه السنابالم ، فقى ممر متلاً المتعرج تكومت مئات من المصفحات وعربات الجيب فوق بعها البعض في تكدس مروري غريب .

لقد تم التخطيط لهذه العملية بذكاء ، ونفذت بقسوة ، فرجال الصحافة الذين تمكسنوا مسن الذهساب إلى الجسبهة أجمعوا جميعاً على الثناء غلى يهود «الصسابرا» العستاة مسن رجال الكوماندوز الذين حاربوا وفتحات الدبابات مكشسوفة تحست النسيران التقيلة ، وبالمثل كان جهاز المخابرات الإسرائيلي السبارع مدهشاً ، فقد توصل إلى معرفة الذبذبات اللاسلكية والشفرة الخاصة بكلمسة السسر لكل وحدة وفرقة ، بل وحتى أسماء وكنيه الضباط ، واستمر يرسل لهم أوامر مدسوسة مما أدى إلى وقوع الكثير من الدبابات في مصايد، والسبعض الآخر أرسل إلى مناطق البرية الشاسعة في مطاردات وهمية حتى فرغت من الوقود .

وفي وقيت مستأخر من ليل الخميس عندما وافقت الجمهورية العربية المستحدة على وقف إطلاق النار غير المشروط ، كان كل ما تبقى من جيش ناصير قيدر ضيئيل باستثناء الآلاف من المنسحبين في غير نظام بعد أن هجرهم ضيباطهم ، وهم يجرون أقدامهم جراً دون جدوى نحو الوطن ، وكثير منهم لم يكمل السير ، وتركوا ليلاقوا الهلاك من العطش والإرهاق في حرارة الصحراء القاسية.

وفي مصر ذاتها استمرت الصحافة والإذاعة في بث تيار لا يتوقف من الدعاية ، وهي تكرر باستمرار الرواية الخيالية تماماً بأن الطائرات الأمريكية مسن قاعدة «هويلس Wheelus » في ليبيا ، وطائرات الكانبيرا البريطانية كانست تعمل جنباً مع سلاح الطيران الإسرائيلي ، وفي يوم الجمعة الموافق التاسيع مسن يونيو خرجت صحف القاهرة تحمل العنوان الرئيسي التالي : «الإسرائيليون يواجهون المزيد من الهزائم على كل الجبهات... الجمهورية العربية ترد الضيرية .. » وتحت ذلك ببنط صغير جداً جاء الاعتراف

الواقعي . قيول وقف إطلاق النار! لقد أخفى الأمر كله عما حدث على الجبهة عن جماهير المصربين ، إذ لم يكن لديهم فكرة عن حجم الكارثة التي حلت بالوطن .

ولكن من وراء الأبواب الموصدة في منشية البكرى لم يكن لهذه الحقائق القاسية أن تمر مرور الكرام ، فقد كان ناصر نفسه في حالة انهيار من جراء توالسي هذه الأحداث المروعة ، فقد دمر سلاح طيرانه ، ولقى جيشه هزيمة فسى واحدة من أسرع وأحسم الهزائم التي عرفت حتى الآن ، كما أن الإسرائيليين على ضفاف قناة السويس نفس القناة التي انتزعها من بريطانيا العظمى بعد دفع ثمن مؤلم ، في حين لم يرفع الروس إصبعاً لمنع تقدم العدو . وكان الرأى العام العالمي بأجمعه يقف إلى جانب إسرائيل . كما أن أقرب أصدقائه تحول إلى الدخول في خصام معه . فقبل ذلك بأربعة أيام، كان يركب موجة المنجاح ، واليوم كل شئ بناه قد تحطم تماماً . لقد كسبت إسرائيل وانتصر الرجعيون ! .

وقد تهامس بعض مستشاريه أن الوقت قد حان لينقاعد ويدخل إلى طى النسيان ولو حتى لفترة . وكانوا جميعاً يعتقدون أن الأمل الوحيد هو إرجاع ساعة الثورة إلى الوراء ، وإن تؤكل فطيرة المذلة ، وأن يتم الركوع تحت جناحى أمريكا ، لكن هذه الوصفة كانت شديدة المرارة لناصر لابتلاعها . وأن الأكرم له أن يستقيل، إذ قال وهو مرهق : «كان زكريا محيى الدين دائماً يريد التصالح مع أمريكا .. فإذا توصلنا إلى ذلك فالأفضل له أن يتولى المسئولية بدلاً منى وله تمنياتي الطيبة».

وفى الساعة السابعة من مساء اليوم التالى ظهر على الراديو والتلفزيون لأول مرة منذ اندلاع الحرب . وسرت الشائعات بالطريقة السرية كما يحدث فى مصرر أن شيئاً خطيراً يحدث ، وكان كل بالغ تقريباً فى البلاد ينتظر سماع ما سيقوله الرئيس . وعندما ظهرت ملامحه التى تعودوا عليها على الشاشة ، وكان وجهه وجه رجل بلغ به التحمل أقصى درجة ، فقد كان يتعلثم ببطئ وهو يخرج الكلمات من فمه ، فقد كان الفرعون المنكسر يقرأ من ورقة نصاً معد سلفا .

فقد قال : « أيها الأخوة لقد تعودنا معاً في أوقات النصر وفي أوقات الضيق، وفي الساعات الحلوة وفي الساعات المرة أن نتحدث بقلب مفتوح ، ويخبر كل منا الآخر بالحقائق ... والآن لا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا قد واجهنا نكسة في الأيام القليلة الماضية .. وأقول لكم الحق أنني راغب في تحمل المسئولية بأكملها . لقد اتخذت قراراً أريدكم أن تساعدوني عليه » وبغصه في الحلق كلما لفظ بالكلمات - « لقد قررت ان أسلم مهمتي كاملة ونهائياً وكل منصب وكل دور سياسي ، وأن أعود إلى صفوف الشعب لكي أؤدى واجبي معهم مثل أي مواطن آخر » .

تُم بعد ذلك عين زكريا محيى الدين كخليفته في الرئاسة ، وانهى خطابه بالتعبير عن أمله أن تستمر الطبقات العاملة في حمل رسالة الثورة الاشتراكية .

وعلى غير العادة حدث شئ غريب لم يسبق له مثيل ، إذ بدأ الناس يستدفقون نحو وسط المدينة كحشد من النحل ، من كل شارع ومن كل بيت ، وكثير منهم سالت الدموع من عينيه وهم يهتفون : «ناصر... ناصر... ناصر... ناصر... لا تتركنا أننا في حاجة إليك » وفي أصيل ذلك اليوم الساخن بعد هوجه الوجه المعذبه ، كان هناك مشهد لا يمكن تصديقه . فقد تجمعت جموع غفيرة حول مبنى مجلس الأمة وهي تتغنى باسم ناصر ، بل حاول جمهور أكبر يعتقد المراقبون أن عدده يقرب من نصف مليون رجل أن يشق طريقه عبر الطريق الرئيسي إلى منشية البكرى . وقضوا ليلتهم خارج بيت وهم يلوحون بلافتات كتبت على عجل يرجونه فيها ألا يتتحى .

وعلى طوال الدلتا وعرضها استمر هذا المنظر المجنون الهستيرى ، ففى بور سعيد اضطر المحافظ أن يتوسل إلى الجماهير من خلال أجهزة الاتصال ليمنع كل الجمهور من السير إلى القاهرة موضحاً أن المدينة لو أفرغت من سكانها فإن الإسرائيليين سوف يحتلونها .

وعسندما استعاد قوته بفعل ذلك التأبيد العاطفي ، سحب ناصر استقالته في

السيوم التالى ، وعلى الفور زعمت أوروبا وأمريكا أن العملية كلها مصطنعة ومدبرة لاستعادة هيبة سلطته المحطمة ، غير أن هؤلاء الذين يعرفون مصر لم يساورهم أدنى شك فى إخلاص الجماهير ، قد كتب شاهد عيان خبير مثل إربك رولو Eric Rouleau مراسل صحيفة «لوموند» مؤكداً بشكل لا يقبل الشك تماماً : «لقد سافرت إلى شطر كبير من العالم ، لكنى لم أشهد شعباً بأكمله وقد انغمس فى حداد مثل هذا ويصرخون فى ألم مثلما فعلوا .. لقد جاءتنى الإجابة من قبل أحدهم كان يريد فى الصباح لناصر أن يستقيل .. وفى المساء كان يهتف أن يبقى ، إذ قال : «أن ناصر بمثابة الوالد بالنسبة لسى .. قد يغضب الواحد منا مع أبيه ، ويوجه له النقد، لكن لا أحد يريده أن يذهب .. بدونه أنا أشعر بالضياع ».

: أن مشهد جنازة عبد الناصر بعد ثلاث سنوات من هذا الحدث وضحت ذلك التفسير بوضوح.

الفصل الخامس والعشرون آلام إعادة البناء

إن ما كان يتوقعه البعض بأنه نهاية إنجازاته قد تحول بعد ذلك إلى بداية جديدة ، غير أنها كانت بداية لنهايته .

فبالرغم من أن الجماهير صرخت فيه أن ينهض ويعود إلى السلطة إلا أن الصورة العامة لناصر كانت قد تشوهت بحيث يصعب إعادتها إلى ما كانت عليه . فقد تعرضت للتشريح المؤلم داخل الجيش نفسه ، بالإضافة إلى تصاعد الصراع السياسي بين جناح اليمين وجناح اليسار : بين هؤلاء الذين سعوا إلى إسراع الخطي نحو الاشتراكية العربية ، عاملين على زيادة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وبين التكنوقراط الذين كانوا يرون أن الحل الأوحد لكوارث الأمة هو إعادة العلاقات مع دول الغرب والتركيز على حل المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والتي لا يمكن تركها على الرف .

أما بالنسبة للصراع على الزعامة السياسية الذي كشف الستار عنه خلال شهور عام ١٩٦٧ الحارة ، فقد تبلور إلى مواجهة بين جمال عبد الناصر وبين عبد الحكيم عامر . فعندما قدم عبد الحكيم عامر استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة مثلما فعل عبد الناصر من رئاسة الدولة ، وذلك عندما وصل الإسرائيليون إلى ضفة القنال ، لم يطلب منه أحد العودة إلى منصبه . فمن ناحية الحقيقة كان العار قد ركبه بصفته القائد العام للقوات المسلحة ، والمسئول عن الكارثة مسئولية مباشرة ، غير أنه كان في جلساته الخاصة يعبر عن اعتقاده أن « الريس » هو المسئول المباشر عنها . ولما الخاصة يعبر عن اعتقاده أن « الريس » هو المسئول المباشر عنها . ولما كان غير متحمس بشدة لكي يكون صاحب نظرية مثل ناصر ، فقد كان يركز مجهوداته فقد كان يركز مجهوداته فقي بناء قوة مصرية ضاربة أكثر من بذل مجهوداته فنشر مبه الأشتراكية العربية . وبعد الدمار الذي جابته حرب الأيام الستة ، بدأ كثير من الساخطين – خاصة من داخل الجيش – يتجمعون حول عامر . وفي نهاية المطاف وجد هذان الصديقان الحميمان : البكباشي والصاغ – اللذان نهاية المطاف وجد هذان الصديقان الحميمان : البكباشي والصاغ – اللذان

خططا ونفذا الثورة - وجدا نفسيهما في مواجهة كل منهما الآخر .

وكما كان يفعل أى بك من بكوات المماليك جمع عامر سرًا أتباعه الذى كان يسيطر عليهم في « فيلته » بالدقى . وكانت الخطة هى استعادته ومجموعة من قيادة الجيش مناصبهم عن طريق قرار جمهورى مزور أثناء وجود عبد الناصر فى الخرطوم ليحضر مؤتمر القمة العربى . وكان من بين خططهم عزل عبد الناصر ، وإلقاء اللوم عليه وعلى الروس فيما يخص الكوارث المتى لحقت بمصر ، ثم توجيه الدعوة إلى دول الغرب لتقديم المساعدة حتى يقف الوطن على قدميه مرة أخرى .

وقبل سفره بيوم ، كشف جهاز المخابرات - الذي طالما أنقذه من العديد من محاولات الاغتيال في الماضي - عن خيوط هذه المؤامرة . عندئذ استدعى عامر إلى منشية البكرى لعقد اجتماع حاسم في المكتب الذي طالما اجتمعا فيه سويا خلال الخمس عشرة سنة الماضية ، وحتى الآن لم يكشف الستار عما دار بينهما . غير أن الصحف ذكرت أن عبد الناصر وهو «يعتصره الحرن والأسيى » وجد من الضروري إلقاء القبض على عبد الحكيم عامر وكذلك على خمسين ضابطا معه وأن يقدم جميعهم إلى المحكمة العسكرية .

فى البداية هدد عامر أنه إذا ما قدم للمحاكمة فأنه سوف يقدم دليلاً دامغاً يدين مجموعة كبيرة من الناس من بينهم عبد الناصر نفسه ، ثم حاول فيما بعد أن ينتحر ، غير الأطباء تمكنوا من إنقاذه ، ولما شعر أن تقديمه للمحاكمة العسكرية وهو على قمة قيادة الجيش عار كبير كان عليه أن يتصدى له ، فقد أقدم في الرابع عشر من سبتمبر بعد أن خدع حراسه لوقت كاف – من أن يبتلع قنينة من السم وفي هذه المرة قضى نحبه .

تلك هى على أى حال الرواية الرسمية حتى وإن ترددت روايات أخرى في النوادى والمقاهى . وفي كل الأحوال سواء كان عبد الناصر قد تخلص من صديقه أم لم يتخلص منه ، فقد ظل عبد الناصر مسيطرا على الجمهورية

العربية المتحدة وهى مقلمة الأظافر بنفس الطريقة التى ظل فيها الإسرائيليون يحتلون سيناء ويتحصنون فى الخنادق على الضفة الشرقية لقناة السويس، وخال الشهور التى تلت أقسم عبد الناصر على استعادة الأرض التى فقدها حتى ولو كان ذلك عن طريق حرب أخرى.

ولكسى يضع الأساس لأحلامه ، كان مستعداً للتضحية بتسليم المزيد من استقلال الجمهورية العربية المتحدة لموسكو مقابل السلاح الروسى الذى كان في حاجة ماسة له لإعادة بناء جيشه وقواته الجوية من جديد .

لقد وضع الانتصار الإسرائيلي الروس في مأزق كبير ، فخلال أسبوعين من تاريخ وقف إطلاق النار ، طار المارشال زخاروف إلى القاهرة ليرى إنقاذ من ساحة الشرق الأوسط الروسية المحطمة ، ثم تلاه بودجورني نفسه. قد توغل الروس بعمق في المستقع المصرى لكي يقدروا هيوة الخسائر ثم يغادرون. ومن أجل هيبتهم في العالم العربي وفي كل مكان ، كان عليهم دعم ناصر بأي طريقة ، وهذا ما فعلوه عن طريق إرسال شيحنات ضيخمة من الطائرات والسلاح حتى أنه لم تمض غير شهور حتى استبدل العتاد العسكري الذي استولى عليه الإسرائيليون خلال الحرب ، وكان الشمن الدي بالإضافة إلى الثمن الرهونات على الاقتصاد المصرى الذي بات يئن تحت حمل زياد .

في الماضي سئل مسئول حكومي رفيع المستوى ذات مرة هو يتناول الشياى في النادى عما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل تكلفة المشروعات الكثيرة والطموحة في مجال التصنيع ، وفي المجال الاجتماعي والتي كان يخطط لها . فأجاب بأن الجمهورية العربية المتحدة مثلها مثل الرجل الذي يستدين من البنوك ليبنى مجمعاً سكنياً ، وبينما العمل قائم على قدم وساق ، وجد نفسه في حاجة إلى سيولة مالية ، لكن ما أن اكتمل البناء حتى بدأ في تأجير وحداته ، وبذلك تمكن من تسديد ديونه «ثم راح يعدد على أصابعه مصادر العملة الصعبة في الجمهورية العربية المتحدة : إنتاج القطن ودخله

٠٠٠ مليون جنيه إسترليني ، ثم قناة السويس التي تحقق لمصر دخلاً قدره ، ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني ، ثم البترول ودخله ، ١٠٠ مليون إسترليني ، ثم السياحة ودخله ، ١٠٥ مليون إسترليني ، وهو مبلغ كاف لسد حاجة البلاد في الصيعبة هيو ، ١٥ مليون إسترليني ، وهو مبلغ كاف لسد حاجة البلاد في الأحيوال العادية ، ثم أنهي حديثه بابتسامة الواثق من نفسه حدث ذلك عام ١٩٦٥ « مع العلم يجب أخذ تلك الأرقام بتحفظات » أما الآن ونتيجة لأحداث ١٩٦٧ ، فقد رهن محصول القطن لروسيا لسنوات قادمة ، أما قناة السيويس فقد أغلقت ، وشركات البترول لم تعد قادرة على العمل ( بعد أن وقعيت حقول البترول في سيناء في أيدي الإسرائيليين ) كما توقف السواح عن المجئ ، ولمواجهة فقدان هذه المصادر من الدخل في ضربة واحدة فقد عن المجئ ، ولمواجهة فقدان هذه المتعدة إلى تعليق الكثير من المشروعات الصيناءية والتنموية ، وراحت حرفيا « تتسول » بمعنى الكلمة المال من الموالية العربية الأخرى .

لقد بنى ناصر مصر الحديثة ، لكنه فى النهاية هو الذى دمرها ، لقد انتزع استقلال بلاده من براثن بريطانيا ، غير أنه سلم هذا الاستقلال طواعية إلى روسيا، لقد طرد البريطانيين ليحل محلهم السوفيت ، لقد جعل المصريين يفخرون بأنهم مصريون ، لكنه قادهم فى حرب فاشلة فى اليمن ، وتسبب فى هزيمتهم على أيدى الإسرائيليين الذين وصل جيشهم إلى ضفاف القناة .

فسى عيون أى مفكر مصرى كان ناصر مأساة فى حد ذاته ولكن بالرغم من ضخامة حجم فشله ، فقد ظل الأب الموقر للجماهير التى لا تزال تعبده ولقد عبر لي طالب بكلية الزراعة فى جامعة القاهرة يبلغ من العمر خمس وعشرين عاما بقوله : « أنا شخصياً كنت أتمنى أن آخذ بندقية وأطلق النار عليه لو تحققت لى الفرصة لكن بالرغم من ذلك عندما سمعت بموته ، بكيت عليه لو تحققت لى الفرصة لكن بالرغم من ذلك عندما سمعت بموته ، بكيت عليه » قلت له لماذا ؟ فرد قائلاً : عند يموت الإنسان عليك دائماً أن تذكر محاسنه فلقد كان ناصر شخصيته ديناميكية ، وكان رمزاً لحركة المقاومة العربية فهو الذى أعطانا الشعار والرغبة « لكى نرفع رعوسنا وأن نكون

فخورين لكوننا مصريين » أننى أعجبت بالشعار بالرغم من كراهيتي للرجل».

وبالرغم أنه لا يبعد بينه وبين طبقة الفلاحين في صعيد مصر سوى جيل واحد ، إلا أن ناصر أطلق العنان لأماني الجماهير العريقة المكبوتة التي عبرت عنها أشعار أحمد شوقي ، وموسيقي عبد الوهاب وأغاني أم كلثوم، وروايات طه حسين ، وكأنه قام بترجمتها من كلام إلى عمل إيجابي وتاريخي . لقد كان شخصية محورية في العالم الثالث غير المنحاز ، إذ فاق بقامته وهامته كل معاصريه . وبسبب كونه بالتحديد على خلاف كبير معهم، فقد جعل الوئام مع جيرانه أمراً محالاً . لقد كان الزعيم العربي الأوحد الذي كان له الوقار القادر على تحقيق السلام مع إسرائيل ، لكنه لم يفعل في الأسابيع الأخيرة من حياته للتوصل إلى حل يضع نهاية للصراع العربي اليهودي الذي لا نهاية له .

ولقد كان آخر أعماله السامية هو سبر أغوار العداء بين ياسر عرفات والملك حسين . ولسخرية القدر جاءت وفاته نتيجة لأزمة قلبية في ٢٩ سبتمبر ١٩٧٠ بينما كان يودع ضيوفه في مطار القاهرة .

وقد أحدثت وفاته ربكة «عبر العالم بقدر ما كانت تحدثه ضربات المعلم» التي أحدثها في حياته .

الخاتمة رحيل الفرعون

شــقت الجماهير طريقها إلى القاهرة ، جاءت فوق أسطح القطارات وفي الحافلات التي تكدست بهم بطريقة تعرض حياتهم للخطر وفوق الجمال والسبغال وعربات الكارو التي تجرها الحمير ، فمن كل محافظة تدفق عامة السناس وقد اعتصرهم الحزن ، يتزاحمون بمئات الآلاف في طريقهم إلى العاصمة من أجل المشاركة في جنازة الرجل الذي كان يعرفونه باسم «الريس» وعلى قرع الطبول الجنائزية ناحت أصوات الملايين على طول طريق الركب الجنائزي الذي بلغ عشرين كيلو مترا وهم يرددون : ناصر ... ناصر... أما رؤساء الدول الثماني عشر ومئات الوفود الأجنبية الذين كانوا يسيرون خلف عربة المدفع التي تجرها الخيول ، فقد كادوا يسقطون تحت الأقدام أمام ذلك البحر الهائج المزمجر بالبشر . ولقد قال جاك شابان دالماس الفرنسي Jacque Chaban Delmas والذي كان يوماً عضوا في فريق الرجبي لكرة القدم « لقد بدوت كما لو كنت قد وقعت وسط اضطراب عظيم». فمنذ موت آخر الفراعنة منذ ألفين وثلاثمائة عام مضت لم تشهد مصر جنازة تأخذ بالقلوب والألباب مثل هذه الجنازة . أن هذا الحزن الذي لا حد له من هذه الملايين العديدة كان بمثابة تأكيد نهائى لسيطرة قبضة ناصر غير العادية على مشاعر الملايين .

لكل أمة نصيبها من الرجال العظام ، غير أن العالم يعرف كيف يسير أموره بعد رحيل هؤلاء العمالقة . لقد أسدل الستار عن عصر ناصر ، وبهدوء تشجع صديقه القديم أنور السادات على ارتداء عباءة الرئاسة ، وبهدوء أيضا بدأ يراجع بعض ملامح الناصرية المتطرفة ، وبدأت مشقة صحود التل لكي يصلح علاقاته الدولية ، محاولاً استعادة الأرض السليبة ، محققاً الاستقرار الداخلي ، بينما العالم يمسك أنفاسه حول الآمال التي عقدت لتتحسن الأمور في الشرق الأوسط .



جنازة الرئيس عبد الناصر تعبر عن الحزن القومى ولم تعرف مصر جنازة بمثل هذا الحجم منذ جنازات القراعنة



حتى عندما شرع هو ورفاقه فى إعادة النظام من حاله الفوضى لابد وأنهم كانوا يعكسون قول بول فاليرى Paul Valery المأثور وهو « الرجل العظيم هسو الذى يخلف من ورائه أولئك الذين يتبعونه فى المصاعب he who leaves behind those who Follow him in difficuties

ف بالرغم من ضخامة أعماله المبكرة فإن سنوات حكم ناصر العملاقة لم تبعد الكارثة عن مصر ، إذ ترك بلادة ذات التاريخ العريق تصارع حالة الفوضى وهى بين براثن الروس بعد أن ذهب مع الرياح دخلها من العملة الأجنبية ، وبعد ان أصاب قواتها المسلحة الخزى والعار ، تاركا شعبه يسير مقهورا تحت مظلة الأوامر الدكتاتورية ومع وجود العدو بدق على الباب.

وبالرغم من كل ذلك فهو لا يزال في نظر الجماهير من أبناء وطنه أعظم مصرى منذ أيام الفراعنة.

## هوامش الكتاب

- (۱) فسى عام ٩٦٩م أرسل المعز الخليفة الرابع في الأسرة الفاطمية المنشقة (التي استولت منذ علم ٩٠٩م على المسلحل البربرى من فاس حتى الحدود المصرية) جيشا تعداده ٠٠٠٠٠ رجل تحت قيادة العبد الصقلى جوهر ضد مصر والحق جوهر بالحكام الإخشيديين هزيمة عند الجيزة في نفس المكان الذي حقق فيه نابليون انتصاره على المماليك بعد ثمانية قرون وعللى الفور شرع في بناء ووضع أساس المدينة والقصر للخليفة، حيث اختار موقعاً على أرض مرتفعة إلى الشمال من الفسطاط التي كانت حتى ذلك الوقت عاصمة لمصر ويروى المؤرخ العربي المقريزي أن جوهر قام بنفسه بتخطيط المساحة التي بلغت ١٢٠٠ × ١٢٠ × ١٠٠٠ يساردة وجعل بين قطريها أجراسا معلقة في الحبال وكان القصد منها أن يقوم العراقون والمنجمون بدق الأجراس عندما تظهر العلامات أن اللحظة المناسبة قد جاءت لوضع حجر الأسساس ولكسن الذي حدث أن حطت حداة فوق أحد الجبال مما أعطى الإشارة ، فساد الرعب عند المنجمين (وظهور الحدأه هذه منتشرة في القاهرة حتى اليوم ، وقد تنقض فجأة الرعب عند المنجمين (وظهور الحدأه هذه منتشرة في القاهرة حتى اليوم ، وقد تنقض فجأة أعطيست الإشارة حتى بدأ حفر الأساس وكان كوكب المريخ المنزل ) وعلى أي حال ما أن والصراع في صعود ومن ثم أعطيت المدينة الجديدة اسم القاهرة بدلاً من اسم المنصورية والصراع في صعود ومن ثم أعطيت المدينة الجديدة اسم القاهرة بدلاً من اسم المنصورية كما كان قصد بها أصلاً. ومن ثم أعطيت المدينة القاهرة عام ١٩٦٩ م .
- (٢) كلمسة « الأغسا » تعنى حرفياً « الأخ الكبير » ، حتى بعد ان بقيت ارتباطات المدرسة العسكرية قوية بين «الأغا» والأينى Ini الذي حمل في بعض الأحيان اسم « الأغا».
- (٣) عرف السلطان قلاوون باسم « الألفى » لأنه ثمنه كان ألف دينار ، بينما على الجانب الآخر بيع « بيسبرس » بأربعيان ديستاراً بسبب وجود حول طفيف فى إحدى عينيه بينما بيع ماليمكتمار Maliktmar بـ ٥٠٠٠ دينار بسبب جمال هيأته المذهل.
- (٤) ربما اقرب مقارنة للمملوك بدرجة أمير أو بك هو البارون في أوروبا العصور الوسطى .
- كان الشذوذ الجنسى شائعاً بين المماليك ، وربما كان النظام كله إلى حد ما يقوم على ذلك
   كما لاحظ نابليون .
- (٦) يمسيل أغلب المؤرخين الجادين إلى استبعاد حكاية القفزة الدرامية ، كخرافة . غير أن جيوفانى فينيتى Giovanni Fineti الذى كان حاضراً ساعة المذبحة يقول : « هناك زعيم الخسر اسمه أمين بك الذى كان شقيقاً للألفى حث حصانه النبيل الذى كان يمتطيه بأن يقوم بحسركة يائسسة كبيرة بأن نخسه حتى جعله يتسلق المتاريس ، مفضلاً أن يرتطم بالأرض ليستمزق إلى قطع على أن ينبح غدراً ، فدفعه لأن يقفز إلى أسفل الجرف من ارتفاع يقدر

بنحو ، ، ، ، ٣ قدم وربما أكثر ، غير أن الحظ حالفه حتى أنه بالرغم من أن الفرس مات عند سقوطه ، إلا أن راكبه نجا. وكان هناك معسكر للجنود الألبان أسفل المكان، وكانت خيمة أحد الضباط قريبة من المكان الذى قفر منه ، وبدلاً من أن يبتعد عنه ، اقترب منه و ألقى بنفسه طالباً منه حق الضيافة متوسلاً إليه أن لا فائدة ترجى منه ، وقد منحه الضابط حق العفو بل قسم له حق الحماية ، وحتى ولو كان فى ذلك خطر عليه ، وأبقاه مختفياً طو ال استمرار الغضب الشعبى وتعديات الجنود . بل أن فينيتى Fineti ادعى أنه رأى أمين بك بعد ذلك بسنوات فى سوريا .

- (٧) وهذا يعنى في الحقيقة أنه مات من جراء وباء الطاعون أو ترك في النهاية لكي يعود إلى موطنه.
- أن توافق إعلان محمد على القنصلين الفرنسي والبريطاني أنه ينوى إعلان استقلاله مع قرار الباب العالى بطرده من سوريا دفع محمد على الدخول في حرب مع العثمانيين .
- (٩) افتتح في عام ١٨٥٦ خط السكة الحديد بين القاهرة والإسكندرية وكان الأول من نوعه في أفريقــيا . تلاه رأس كولوني Cope Colony عام ١٨٦٠ ، ثم افتتحت سويسرا والدانمارك أول خــط لهــا عــام ١٨٤٤م ، وأسبانيا عام ١٨٤٨ والسويد عام ١٨٥١ ، والمغرويج عام ١٨٥٣ والبرتغــال عام ١٨٥٠ وجاءت كل من تركيــا واليونــان بعد مصر (١٨٦٠ وعام ١٨٦٠) . وبينما اكتمل خط الاتحاد الباسيفيكي عبر القارة عبر شمال أمريكا عام ١٨٦٠
- (١٠) ومــع اقتراب القرن التاسع عشر تغير ميزان القوى بين الغرب والشرق بشكل كبير حتى أصبح لدى الأوربيين في ذلك الوقت احتمالات أكبر للتدخل .
- (۱۱) وقـبل ذلك بشهر أسر سعيد إلى السير هنرى بلور Sir Henery Bulwer في القسطنطينية بندمه على تبديد ثروة بلاده (ف. يو .بلور F. U. Bulwer راسل Russell ديسمبر ١٥ ٢٨٦٢).
- (۱۲) جاء في مسودة خطاب كتبته زوجة فردى Verdi في أغسطس عام ۱۸٦٩ تؤكد فيه موضوع طلب إسماعيل لعزف ترنيمة Hymn وليس عمل أوبرا . وثم فان الرواية المعتادة عن أصول أوبرا عايدة غير حقيقية ( Frank Walker, The man Verdi, p278 ) وبالرغم من ذلك فقد كان لدى الخديو النية في إنجاز أوبرا وطنية كما كتب بذلك در انهت بك ما كتب بذلك در انهت بك وفي المستقبل سوف تصبح أسعد نكريات حكمه » . وفي السبداية رفيض فردى ، ولكن عندما كتب ماربيت باشا من خلال وساطة كاميل د لوكل السبداية رفيض فردى ، ولكن عندما كتب ماربيت باشا من خلال وساطة كاميل د لوكل حونيد Camile du locle أن إسماعيل اقترح : «طرق باب آخر .. » كانت هناك فكرة لتكليف جونيد Gound بل حتى فاجنر Wagner ، ولو قبل الأخير القيام بها فربما أنتج شيئا أكبر Grandiose

بالتأكيد تناسب الأمير . فقد حددت دفع ١٥٠,٠٠٠ فرنك مع احتفاظ فردى بكل حقوق العرض خارج مصر . وأخيراً افتتح أول عرض لأوبرا عايدة فى القاهرة فى ٢٤ ديسمبر عام ١٨٧١ فى حضور الخديوى . وللأسف فقد دمرت دار الأوبرا تماماً بسبب حريق حدث فى ٢٩ أكتوبر عام ١٩٧١ فى ما يكاد يتفق مع مرور مائة عام على بنائها .

- (١٣) هذه الأرقام مأخوذة عن كتاب السير جورج يونج: Sir George Young مصر (ص ٨٤) مع استبعاد قرض عام ١٨٧٩ الذى لم يكن إسماعيل مسئولاً عنه كلية ، وأرقام الأموال التى استدينت وتسلمت تقدر عادة ما بين ٨٦ مليون إسترليني و٤٧ مليون إسترليني.
- (١٤) وقد بل ذلك بعشر سنوات في يناير عام ١٨٦٥ كانت الليدى دف Lady Duff قد كتبت في مؤلفها، خطابات من مصر ١٦٦٥ ١٦٦٥ (1863 1863 1865) تقول: وهي الأسبوع الماضمي كان الناس يلعنون إسماعيل في شوارع أسوان وكل إنسان كان يعبر علنا عما يعتقد ، وكان الكرباج ينزل على ظهور وإقدام جيراني طوال الصباح . لقد وصل نظام الإبتزار والاستغلال الجماعي حداً من الصعب الذهاب أبعد منه » . وقد عاشت لوسي داف جوردون Lucie Duff Gordon لسنوات طويلة في الأقصر في بيت بناه سولت Salt القنصل المبريطاني العام فسوق قمة معبد خيم Khem . وملاحظاتها هامة لأنها كانت الإنجليزية الوحديدة التي عاشت فعلاً في الريف ووصفت ما كان يحدث فيه . وفي عام الإنجليزية الوحديدة التي عاشت فعلاً في الريف ووصفت ما كان يحدث فيه . وفي عام الإنجليزية الوحديدة التي عاشت فعلاً في الريف ووصف على كل حيوان: جمل، وصف البؤس هنا . فكل يوم تفرض بعض ضرائب جديدة . إذ كان على كل حيوان: جمل، بقررة ، غضم ، حمار ، فرس أن يدفع . لم يعد الفلاحون قادرين على تناول الخبز، أنهم يعيشون على طعام الذرة المخلوط بالماء والخضراوات الطازجة والجلبان... إلخ . أن الناس وتنفيذ العمل الموكل إليهم . حتى هنا ( في القاهرة ) فأن الجلد بسبب الضرائب المسنوية شئ و تعب .
- (١٥) لقد عرضت الملكة فكتوريا على دزرائيلي Dieraeli وسام الجارتر Garter أو الدوقية، ومسلح عضوية مجلس اللوردات على شقيقه أو ابن أخيه . فرفض كل دلك ما عدا وسام الجارتر . وعلى أى حال لم يكن جلادستون سعيدا وأعلن إدانته لمؤتمر قبرص ووصفه بأنه « اتفاق مجانين (Insane Convenant) « ونوع مسن النفاق » ذى الوجهين act of ونوع مسن النفاق » ذى الوجهين duplicity ، وقد رد دزرائيلي على ذلك بعبارة من الذم الشهيرة التي أفصح عنها خلال مأدبة عامة وصف خلالها جلادستون بأنه «خطيب معقد مخمور بفعل غرور الأطناب الذي يتسم به». (انظر بليك دزرائيلي ص ٦٤٩ ٥٥٥ 650 و 640 650).
- (١٦) بالـرغم مـن أن اسمه يكتب عرابي Arabi في المصادر الإنجليزية إلا أنه الكلمة العربية المعروفة هي عرابي Orabi .
- (١٧) لــــم يكـــن الموظفون البريطانيون ، خاصة عندما نزايدت أعددهم أكثر فأكثر أكفاء بدرجة

ثابتة، بل كانوا يتصفون بعدم اللباقة .. إذ كانت التقاليد الأنجلو هندية التي استوردت إلى مصر والتي تسنظر إلى الشرقيين على أنهم مخلوقات أدنى درجة وضعفاء بالمفهوم الأخلاقي، ولا أمل في إصلاحهم لأنهم غير متجاوبين للرحمة ، وأنهم لا يستجيبون إلا «لليد القويسة» ولا يكنون أي مشاعر مشتركة من التعاطف بين الرسميين البريطانيين وزملائهم المصريين « جون مارلو: كرومر في مصر John Marlowe, Cromer in Egypt » .

(١٨) كتب اللورد سالسبورى Lord Salisbury الذى تولى وزارة الخارجية في يناير عام ١٨٨٧ إلى هنرى درموند - وولف Lenry Drummond - Wollf يقول: « أننى من قلبى كنت ، أتمانى إلا نذهب إلى مصر .. غير أن المشاعر الوطنية ومكاسبنا قد أثيرت ، لقد تذوقنا لحومهم ولن ندعهم يذهبون » : « الليدى جفي ندولين سيسل : حياة روبرت ماركيز أوف ساليسبورى ، مجلد ٤ ، ص ٤١) .

Lady Gwendolen Cecil, Life of Robert Marquess of Salisbury, Vol. IV, p41.

- (۱۹) قام السير كوان سكوت مونكريف Sir Colin Scott Moncrieff بإصلاح القناطر شمال القاهرة ، وكان المخطط الأول لعدد من الإصلاحات الخاصة بالرى على طول البلاد والتي كان من نتائجها النزايد المستمر في إنتاج مصر الزراعي ، والأكثر من ذلك إثارة للإعجاب جاء خان أسوان الذي اكتمل بناؤه عام ١٩٠٣ بناء على تصميم السير وليام وليكوكس تخرين شريباً مما ساعد على تتفرين جزء من فيضان النيل لأغراض الرى ، وبذلك حول على الأقل ربع مليون فدان إلى الري المسنوي ليعطى محصولين بل ثلاثة محاصيل سنويا .
- (٢٠) التحفاظت المعنية هي : ١- تأمين خطوط المواصلات للإمبراطورية في مصر . ٢ - الدفاع عن مصر ضد العدوان أو التدخل الأجنبي سواء كان مباشراً أو غير مباشر. ٣ - حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقلبات . ٤ - السودان .
- (٢١) كان أحد الأسباب الأكثر أهمية لاتخاذ القرار لإعادة فتح السودان هو تأثير هزيمة الإيطاليين في موقعة عدوة .
- (٢٢) في ضوء التفوق البريطاني في قوة النيران لم يكن حجم الخسائر المتوقع يدعو للدهشة. ويمكن الاستشهاد بما قاله الكابتن بلود Captain Blood كشاهد على معركة أم درمان:

لقسد وقف على نل صغيسر وتلفت من حوله بعينيسه الكسولتين وقسسال تحست أنفاسسه مهما يحدث فلدينا أكبر قدر من البنادق أما هم فليسس لديهسم شئ منها ( هيلير بيللوك : مسافر عصميرى Hilaire Belloc:. A modern Traveller )

- (٢٣) كسان من المعتاد لشركات الأعمال أن ترسل برقياتها عادة مشفرة بنتلى رقم٢ Bentleys Number Two .
- (٢٤) تحولت هذه المأدبة التى أقيمت بمناسبة زواج ابنة عمى إلى أن تكون ذات أهمية تاريخية . فخلالها جاءت الأنباء إلى كبير مهندسي القوات البريطانية في مصر بأن الاندفاع الألماني قد أوقف على مقربة من الإسكندرية وبناءً على ذلك أوقفت التعليمات التي كانت قد صدرت له من قبل بفتح أهوسة بحيرة مريوط وإغراق الإسكندرية .
- (٢٥) في ٧مايو عام ١٩٤٦ عرض رئيس الوزراء المستر آتلي سحب كل القوات البريطانية من الأراضي المصرية ، ووضع حلول عن طريق المفاوضات لمراحل وتاريخ اكتمال هذا الانسحاب ، وأن تقوم الحكومة المصرية بالتفاوض لجعل إمكانية المساعدة المشتركة في زمسن الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب طبقاً لشروط التحالف , Vol. 423 Cols 774 واسوء الحظ انهارت المفاوضات من خلال المعارضة وعدم الثقة بين كل من إنجلترا ومصر ، وقد زعم اللورد «ستانسجيت» Lord. Stansate فيما بعد أنه «ليو كسل من إنجلترا ومصر ، وقد زعم اللورد «ستانسجيت» لقوات البريطانية في مصر إلا بيلموافقة المصرية لكنا قد عقدنا المعاهدة خلال شهر» . R.11 A. Information Popers ، No. 19, P.88,
- (٢٦) كما ذكر ناتنج Nutting فيما بعد : كان آخر شئ كان يدور في رأس ناصر خلال أي مرحلة من مراحل أزمة السويس أن تجازف كل من فرنسا وبريطانيا بتدمير أي أثر لتأثيرهما وسمعتهما في العالم العربي باستخدام إسرائيل كذريعة للاستيلاء على القناة بالقوة». Anthony Nutting Nasser p. 148.



دراسة نقدية موجزة عن مصادر الكتاب

#### المقدمة:

لا يوجد نقص في المؤلفات عن نابليون ، وفي كل موسم يظهر الجديد منها. لكن العمل المعياري في هذه المرحلة بالذات من تاريخ نشاطه هو كتاب هويلر وبسرودلي . Wheeler and Broadly: Napoleon and the كتاب هويلر وبسرودلي : Invasion of England (London 1908). Carola : وفي لهجة أخف كتاب : Oman : Britain Against Duff فهو ملئ بالتفاصيل الطريفة . كذلك فيأن كتاب دف كوبر : توليران ، جدير بالقراءة Cooper : Toleyrand (Cape 1932),

أما عن الروايات الفرنسية فقد اعتمدت اعتماداً أساسياً على مؤلف :

Michelet et la Jonquiere massive : L Expedition en Egypte (Paris 1899).

لكن على الباحثين الجادين الرجوع إلى Officielle et Confidentielle de Napoleon Bonaparte: Egypte (Paris 1810 - 1820).

والذى منه نقلنا نص خطاب نابليون إلى تاليران ( Vol.II, p. 235 ) . أما ملاحظاته إلى ميوت Miot فقد أخذتها عن :

Jacques François Miot: Memoirs Pour Servir a L'histoire des expeditions en Egypte et en Syrie (Paris 1814).

#### \* \* \*

#### القصول من ١ - ٣:

 والدى ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان : مذكرات قاطن في القاهرة (لـ ٩ أجزاء ١٨٨٨ ١٨٩٨ ) :

Le Journal d un habitent du Caire (5,vols, Cairo 1888 - 96)

ولد الشيخ الجبرتى فى مصر عام ١٧٥٤. وهو أصلا من «زيلع» على الساحل الأفريقى من خليج عدن ، وقد استقرت أسرته فى مصر منذ سبعة أجيال ، وكان جده الأعلى الشيخ على ينظر إليه كولى من أولياء الله الصالحين لدرجة أن ضريحة فى ادفو كان يقصده الحجاج ، أما والد الجبرتى فكان معروفاً كأعظم فقهاء اللغة العربية فى أيامه ، تاركا مكتبة يستعبر منها مسن يسريد بالمجان ، وكان عبد الرحمن نفسه عالماً وواحداً من أبرز شيوخ الأزهر ، وقد سجل يومياته من ١٧٨٠ حتى عام ١٨٢٠ (م) عندما اغتيل بناء على أوامر من محمد على - كما قيل - عندما كان يمتطى حماره الحكومة المحلية التي أقامها بونابرت بمساعدة أعيان المسلمين فقد كان فى الحكومة المحلية التي أقامها بونابرت بمساعدة أعيان المسلمين فقد كان فى مكانة جيدة تؤهل له معرفة ما كان يحدث ، فالمجلد السادس (م) من العيون المصرية ومن أبرز ما فيه أن شطر كبيراً منه قد اهتم بالشكاوى عن منهج الفرنسيين « فى التعايش السلمي » .

وهـناك مصدر آخر معاصر: هو نقولا بن يوسف المعروف باسم نقولا الـترك الـذى تـرجم مؤلفه: حولية مصر « ١٧٩٨ - ١٨٠٤ من العربية جاستون فبيت Gaston Wiet ونشر فى القاهرة عام ١٩٥٠ (...).

ومن الأعمال الحديثة وأكثرها تدقيقاً بكل تأكيد مؤلف «هيرولد» المفعم Bonaparte in Egypt, بالحيوية والمدعمم بالوثائق: يونابرت في مصر

<sup>(</sup>٠) التاريخ المحدد لوفاة الجبرتي ١٨٢٤ ( المراجع ) .

<sup>( • • )</sup> لعله يقصد المجلد الثالث ( المراجع ) .

<sup>(•••)</sup> عسنوان المؤلف بالعربية « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية » ( المراجع ) .

· Hamish (1963)

The Blue كذا\_ك يجب إلا يفوتنا مؤاف : الآن مور هيد الايفوتنا مؤاف الآن مور هيد Nile ( Hamish Hamilton 1962 )

وقد طبع الآن في سلسلة Paperback

أما مؤلف ستانلي - لين بوول Stanely Lane - Pool

History of Egypt in the Middle Ages

فهو يعطينا قدراً كبيراً من المعلومات عن المماليك . ولكن للحصول على دراسة تفصيلية للمماليك يجب الرجوع إلى مؤلف ديفيد أجالون :

David Agalon: L Eslavage du Mamelouk.

أما عن وصف نابليون القاهرة فهو مأخوذ من مذكراته التى كتبها فى سانت هلينا مورجان مورجان مورجان مورجان مورجان كليفورد Lieut Morgan Morgan Clifford فقد نقلت من مؤلفه:

Egypt: Journal of a young officer of the 12th light dragoons (Privately printed 1802).

## الفصول من ٤ - ٥:

صدرت أول طبعة من كتاب إدوارد وليام الين عام ١٨٣٦ (.). Edward Wiliam Lane: Manners and Customs of The Modern Egyptians (1836).

والآن هـو متاح في طبعة ( ino. 315 ) وقد وصفه البن شقيقه ستانلي بول Stanlay Poole بأنه أكثر الصور اكتمالاً لحياة شعب كتب على الإطلاق ، والذي لا شك فيه أنه العمل المثالي عن مصر في عصر محمد على وبالرغم من أن لين Lane نجح في الاختلاط بعامة الناس في القاهرة ومشاركتهم في حياتهم اليومية ، إلا أنه كان مراقبا نزيها ،

(٠) ترجم هذا المؤلف إلى العربية انظر هامش ص

ونماذج الحياة التي يصورها لا تزال في الإمكان التعرف عليها في ريف مصر حتى اليوم . وقد اعتمدت عليه في حكاية أو اثنين رائعتين وفيما عدا ذلك ، فأن أقيم الكتب عن محمد على كتاب هنري دودول Henry Dodwell ( Cambridge University, Press 1931) The Founder of Modern Egypt ( Cambridge University, Press 1931) وكذلك كيتاب شفيق غربال : « بدايات المسألة المصرية وصعود محمد على » .

The beginings of the Egyptian Question and the rise of Mohamed Ali (Routledge 1928).

أما عن وصف وليام تيرنر Wiliaim Turner فهو مأخوذ من مؤلفسه ( Published in 3 volumes 1820 ) أما عن وصف شاهد العيان لمذبحة المماليك بقلم جيوفانى فينيتى فقد تشرها جون مورى John Murray عام ١٨٣٠ . أما عن وصف الحياة في مصر فقد كتبه عضو البرلمان الإنجليزى السير جون بورنج John Bowring في تقريره .

Report on Egypt and Candia (Parlimentary Papers 1940 vol. XXI). كذلك فإن رسالة الدكتوراه التي قدمتها هلين أ. ريفيلن

Helen A. Rivlin: The Agricultural Policy of Mohammed Ali in . جديرة بالرجوع إليها Egypt O.U.P1953.

## الفصل السادس:

قليل من المؤرخين خصصوا أكثر من فقرة أو فقرتين عن عباس . وأفضل المعلومات التي استطعت العثور عليها وجدتها في كتاب « ادوين دى ليون ( Edwin de Leon : The Khedives Egypt ( New york 1877 كان دى ليون قنصل أمريكا في القاهرة لأكثر من ثلاثة عقود ، وهو يعطينا وصفا مسلياً للحياة الاجتماعية في دوائر القصر خلال عصر عباس ، وسعيد ، وإسماعيل ، وأغلب رواياتي أخذته عنه .

ففى عصر سعيد كن هناك تدفق كبير للأوربيين وبالتالى كان هناك فيض

مسن المؤلفات بالإنجليزية والفرنسية منذ ذلك الوقت فصاعداً بالرغم من أن المصريين أنفسهم بصرف النظر عن قصائد المديح التي كان القصر يوحي بها ، وبعض الصفحات ذات الطابع الوطني التي كانت تتداول في الخفاء الختاروا البقاء صامتين ، والحق يقال ، لم يكن أمامهم إلا اختيار ضئيل ، ومما قدمه الإنجليز من مؤلفات فان D. A. Cameron قدم مادة طبية في كتابه:

D. A. Cameron: Egypt in the 19th Century (London 1958) غير أن أكثر الكتب التي وجدتها إفادة هو كتاب:

Sir George Young: Egypt (Benn 1927).

فهذا المحامى البارز الذى جمع المصادر القانونية عن الدولة العثمانية ما بين ١٩٠٥ - ١٩٠٦ ، يعتبر احياناً من الموالين ( في رأى الأنسكلوبيديا بريتانيكا مثلاً . Encyclopedia Britannica ) غير أن ملاحظاته اللاذعة بالنسبة لي غالبا ما تلقى ارتياحا وترحيباً بدلاً عن النفاق والغلو في الوطنية من جانب الكتاب الآخرين الكثيرين .

## القصل السابع:

كتب فرانسواز شارلر رو Francois Charles Roux مؤرخ حياة دى ليسبس والمدير السابق للشركة العالمية لقناة السويس - التاريخ الرسمى لقناة السويس . وبالرغم من انه عمل مثير للإعجب لكنه رواية من جانب واحد . ولذا فضلت الأعماد على المؤلف الرائع : Canal in World affairs (Constellation Books 1952).

اما الفقرات التي استعرتها فهي من أوراق دي ليسيس الخاصة المتعربة ا

ولكنها للاستهلاك المحلى أكثر من أي شئ .

#### الفصل الثامن:

قدم محمد بك رفعت مادة جيدة عن إسماعيل في كتابه :

The awakening of Modern Egypt (Longmans 1947).

فسبالرغم من أنه يجب أنه نتذكر أنه المدير العام السابق لوزارة المعارف فسى القاهرة فقد كان يكتب عن جد الملك الجالس على العرش ، ومن ثم كان عليه أن يسأخذ حذره . لقد وضع جورج يونج قائمة بالديون الأوربية على إسماعيل . أما عن الملامح البنكية فقد وصفت بإعجاب في كتاب .

David S. Landes: Bankers and Pashas (Heinemann 1958) والسذى يتناول ببصيرة نافذة وبدرجة رائعة آليات المالية العليا والاقتصاد

A. J. Butler: Court life in Egypt (Chapman and Hall 1884).

وكـتاب : Moberley Bell : Khedives and Pashas (طبعة غير موضحة في لندن ١٨٨٤ ) .

فهما مليئان بالمعلومات المبهرجة كما تبدو لعيون زميل جامعة اكسفورد ومراسل لجريدة التايمز ، وكتاب لوسى دف جوردون الشهير الذى طبع بعد وفاتها في عام ١٨٦٩ : Lucie Duff - Gordon : Letters From Egypt : ١٨٦٩ وفاتها في عام ١٨٦٩ والتى لم تتصنع يعطينا صبورة حية عن فزع الفلاحين تحت حكم إسماعيل والتى لم تتصنع في كلماته عنه .

## القصلان التاسع والعاشر:

الاستعماري في مصر . أما عن كتاب:

الكتاب الأمثل: عن إدارة الاحتلال البريطاني لمصر هو كتاب كرومر: ( Cromer: Modern Egypt ( Macmillan 1908 فقد تربى الكثير من شباب الإنجليز على هذه الفترات المضيئة من تاريخهم وهو يبلور وجهات النظر نحو مصر التي أخيراً قادت إلى مأساة السويس أنه قطعة غراء من الأدب الفكتوري، ولكن نرجو ألا يؤخذ كحقائق مقدسة. كذلك كان « ولفريد

سكافن بلنت » رجلاً عظيماً من عصر فكتوريا ولكن من نوع مختلف . فقد كان دائماً يختلط بالمصريين من كل المستويات . وربما كان يعرف قدراً كبيراً عنهم أكثر مما كان يعرف كرومر الذي كان يغلق على نفسه مكتبة في دار المعتمد البرطياني . وما كان في مقدرته أن يفعل أكثر مما فعل ففي كتابه ( Martin in Seker 1907 ) كتابه ( Secret History of the British Occapation ( Martin in Seker 1907 ) والدي نقلت عنه الكثير منه في الفصل التاسع ، يعطينا أحد جوانب الحكاية والمتني تبدو في جوانبها أكثر إقناعاً من وصف كل من كرومر ، وملنر ، وأوكلاند كلوفن.

ومما لا شك فيه فأن « بلنت » كرس نفسه لقضية الوطنية المصرية حتى أنه دفع تكاليف أحد المحامين للقدوم من لندن للدفاع عن عرابي عند محاكمته . وفي أحدث الكتب :

Mary Rowlatt: Founders of Modern Egypt (Asia Publishing House 1962).

تقدم « مارى رولات » وصفاً حيا لضرب الإسكندرية بالقنابل ، وقد استمدت ذلك من خبرة جدها الذى كان يعيش فيها فى ذلك الوقت . وشاهد عيان آخر هو جون نينيت السويسرى :

( John Ninet: Arabi Pasha, ( Berne 1884 ) ويبدو أن «نينت » قام بالتجول بحرية في كل مناطق الاضطرابات ، بما في ذلك معسكر عرابي عشية معركة التل الكبير . لقد نقلت بعضنا من ملاحظاته أما عن المواجهة بين عرابي وتوفيق فقد أخذته من كتاب رفعت باشا ، ومن مذكرات عرابي الخاصة التي نشرها « بلنت » .

# القصل الحادي عشر:

يتناول كل من اللورد ملنر ( Britain in Egypt ) والمستر بلنت ( My ) والمستر بلنت ( Britain in Egypt ) من وجهتى نظر متعارضتين ( Diairies ) من وجهتى نظر متعارضتين موضوع التعامل مع الاحتلال البريطانى لمصر . غير أن جورج يونج يضع

خطا متوازنا بين الاثنين . وحديثا قام جون مارلو بإصدار دراسة موثقة ومحايدة :

John Marlowe: Cromer in Egypt (Elk 1970)

وقدم السير رونالد ستور في كتابه:

Ronald Storrs: Orientations, London 1937

صـــورة متعاطفة عن « إلدون جورست » ، رئيسه السابق ، بينما يقدم Baron de Kusel: An Englishman recollections of الـبارون دى كوسيل Egypt (Bodely Head 1914).

Lord Edward Cecil: The Leisure of an Egyptian official

فقد قابلة القراء بسرور خلال العشرينات من القرن التاسع عشر ، حتى وإن لم يستسغه رجال الطبقات الرسمية في القاهرة . ولقد روى عن اللورد أدوارد على ضاحاق ذرعاً بالحياة في لندن أنه دعا كتشنر إلى الغداء في ولنبحتون باراكتس Wellington Baracts ، وبعد أن أغرقه في الشمبانيا ، أغراه أن يصحبه معه إلى القاهرة كمستشار له ، حيث بقى فيها ليصبح المستشار المالي . وفي المقابل فإن وجهه النظر المصرية تجاه الاحتلال عبرت عنها بإقناع وبشكل طيب عفاف لطفي السيد في كتابها :

Afaf Lotfi al. Sayyid: Egypt and Cromer (Murray 1968).

وقد كان جدى وجدتى معتادين على قضاء الشتاء فى القاهرة . بعد انتهاء القيرن الماضيى . ولما شرع والدى وهو شاب فى إدارة مشروعات الأسرة فسى عام ١٩٠٦ ، فقد كنت محظوظاً أن أكون قادراً على اللاستفادة من خبراتهم منذ ذلك الوقت فصاعداً .

### الفصل الثاني عشر:

هناك نقص في المادة التاريخية عن الحرب العالمية الأولى وأنصح هؤلاء

المهتمين بالجوانب العسكرية لها بالرجوع إلى كتاب السير جورج ماكمون والكابتن سايرل فول في كتاباتهم الرسمية .

George Macmunn & Captain Cyril Fall: Military Operations in Egypt & Palestine (HMSO 1928).

وعلى مستوى أقل عمقا هناك كتاب:

P. G. EL-good. Egypt and The Army (Oxford University Press 1924)

الذي يقدم لنا المعلومات المطلوبة. غير أن كتابي المفضل هو:

Priscilla Napier: A late beginner (London 1966)

ففى هذا العرض الطريف عن طفولتها تصف زمن الحرب فى القاهرة من خلال عيونها كطفلة صعغيرة ، فمن المثير أن نشاركها التفكير فى عمن يكون ذلك الشخص الغامض الملقب بالقائد العام للقوات C-in-C القاطن فى آخر الشارع ، أننى مدين لها بالكثير من المعلومات المفعمة بالحيوية من جانب . شاهدة عيان مدفقة . أما عن كتاب برايان حاردنر عن اللنبى :

Brian Gardner: Allenby (Cassell 1965).

فهو يعيطنا صورة طيبة عن ذلك « الثور » وكذلك عن الموقف السياسى بعد الحرب مباشرة .

\* \* \*

#### القصل الثالث عثير:

فى نظرتى على السودان اعتمدت بلا شك على مقاله ليتون ستراكى الشهيرة: Lytton Strachey فى سلسلة : مشاهير الفكتوريين : Eminent ( Victorians ( Collins 1959)

Winston Churchill: The River War (Thornton Butterworth 1930)

Gordon in: ومن خلال قلم ولفريد بلنت الذي لا يكل ، هناك أيضاً كتاب: Khartoum (London 1911).

Rudolf Slatin Pasha: Fire and: 1879 95 هو كتاب رودلف سلاتن باشا 95 Sword in Sudan (Edward Arnold 1896)

Reginal wingte: ككل نجدها في كتاب السير ريجيالد وينجيت Mahdism and the Egyptian Sudan (Macmillan 1891).

الفصل الرابع عشر:

يتتبع كتاب توم ليتل الرائع Tom Little: Egypt Bonn 1958 تاريخ البلاد مسن عصر الفراعنه فما بعده ، ولكنه ذا فائدة خاصة كمصدر عن الوضع السياسي منذ إعلان دستور عام ١٩٢٧ (\*) فنازلا . فبصفته على رأس وكالة السياسي منذ إعلان دستور عام ١٩٢٧ (\*) فنازلا . فبصفته على رأس وكالة الأنبء العربية العربية Arab News Agency ، كان لسد اليتل مزايا مراجعة الأحداث (كان جيمس موريس James Morris بالمناسبة نائباً له في مطلع الخمسينات و وتتمني أن يقدم لنا هذا الكاتب الممتاز الكثير من المعلومات من واقع خبراته في القاهرة أما عن كتاب جون مارلو Beyptian relations 1800 (Cresst et Press 1954) (كالمناسبة عن كتاب لورد لويد Egyptian relations 1800 (Cresst et Press 1954) لمنالح المناسبة الم

هـناك بعـض الـروايات القصصية التى كتبت فى مصر بين الحربين . فـرواية جون نيتل : John Knittel : Dr. Ibrahim ( الدكتور إبراهيم ) تركز على الإحباط الذى يشعر به طبيب فى الأرياف - كذلك فإن مؤلفات لورانس داريبل (Justines, Cleas, and Balthazars ) تعكـس بشـدة المناخ العالمى للإسكندرية فى فترة ما قبل الحرب والتى لها طعم خاص رغم أى شئ ، كما يعـبر كفاقى عـن عاطفته كذلك لا يجب على الباحث أن يسقط من حسابه

( الصحيح ١٩٢٣ (المراجع) .

رواية :

E. M. Forster: Alexandria (Doubleday 1961).

و الذى ربما هو أحسن كتاب إرشادى عن أى مدينة أخرى ، وروايته التى لا تقل إمتاعاً . ( Pharos and Pharillon ( Hogarth Press 1961 والتى منها نقلت ترجمة جورج فالاسوبولو Valassopoulo عن قصيدة كفافى : (الرب يهجر أنطونى ) أما عن وصفى الانظباعى الخاص عن الإسكندرية فليس له مصدر غير تجربتي الخاصة .

\*.\* \*

#### الفصل الخامس عشر:

لقد تتبع صديقى جورج فوشير George Vaucher بدأب نشاط ناصر Gamal Abdel Nasser et son equipe ( Julliard 1959 ) : المبيكر في كتابه حيـــــث عقد لقاءات مع مدرسية وزملائه في الدراسة ، بل تتبع الكتب القديمة في المكتبة ولتي كانت من نتيجتها عرفنا انه خلال دراسته في الكلية الجريدة كان ناصر يقرأ بين الأعمال الأخرى: Robert Graves: Lawrence; Churchill River War; Buchan: Gordon:, Liddle Hart: Foch; Emil Ludwig; Napoleon والــتي توحــي أن كــان لديه اهتمام يقظ في الشخصية التاريخية وعن سيرته بشئ من التعمق هناك كتاب روبرت سان جون الرائع ( Robert St John : The Boss ( Mr Graw - Hill 1960 و الذي بالرغم من أنه كان محل إطلاع من جانب الدبلوماسيين الأمريكيين المعينين في مصر خلال الستينيات ، وبالرغم من أنه عامة متعاطف معه ، إلا أنه بدون توقع حظر دخوله في مصرر (ولحسن الحظ أرسلت لي وزارة الإرشاد القومي نسخة منه!) غير أن أهم المصادر عن أصول الثورة هو كتاب أنور السادات : ثورة على ضيفاف النيل: (Revolution on the Nile (Alan Wingate 1957) أما عن ما نقلته في بداية هذا الفصل فهو مأخوذ عن كتاب الميجسور Major C,S Jarvis : Oriental Spot light (John Murray 1936) جسارفيسس

#### الفصل السادس عشر:

لقد تتاولت غذائي أكثر من مرة في مطعم فاروق المفضل Batades حتى أنني أكاد أتذكر مصدره على وجه الدقة ، فيما وراء الحقيقة أن كل الحكايات الستى رويستها - وأكثر منها كان محل تداول في القاهرة ولهؤلاء المهتمين هناك كتاب مايكل ستيرن: فاروق Michael Stern: Farouk (Bantam هناك كتاب مايكل ستيرن: ( 1965 الذي جمع معلومات غزيرة عن « الفاروقيات » أن أغلب المؤرخين الجادين بميلون إلى رفض الفساد الفاحش والثراء الاستعراضي للسنوات الأخيرة من حكم فاروق في فقرة أو فقرتين . لكن يجب أن ننسى أن هذه الفترة الأسطورية أصبحت جزءاً من التراث المصرى ولا يزال هناك من يعسرفها ، إن له يكن كثير من الناس أحياناً يتذكر ونها بمسحه من الأسف ، ومنذ وهلة قصيرة ردد على مسامعي هانز بادروت Hans Jury Badrutt وما قالمه له شقيقة من أبيه عن رحلات الصيف لجماعة البشوات في سانت موريتز ST . Moritz إذا قـــال : « إنــه جد حقيقي أننا لم نصادف مـ ثلهم . فقد اعتاد أن يكون هناك ثلاثين أو أربعيـــن سيارة رواز رويس من مصدر في الجراج . والمصريون لا يحلمون أن يكون لديهم شئ آخر غير الروائز رويس اللهم إلا سيارة بنتلى . لقد اعتدنا أن يكون لدينا استعراض من الأناقة Concours d elegance للسيارات. وللكلاب بل وحتى للنساء ، غير أن كل ذلك توقف بعد قيام الثورة » . وعلى مستوى أكثر واقعية نتعامل مع المؤلفات الآتية حول السنوات السابقة على قيام الثورة Tom Litle: Egypt, Jean Simone Lacouture: l Egypt en Mouvement . (Seuil 1956) والدي صدرت طبعة منه بعنوان (Seuil 1956).  $\exists \ I_{\ell_0,\ell};$ Methuen 1958)

## الفصل السابع عشر:

يصف كل من المؤلفات الآتية:

Anwar el Sadat: Revolt on the Nile; Vaucher: Gamal Abdel Nasser

الأحرار وانقلاب ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ غير أننى أميل إلى إتباع المادة الأحرار وانقلاب ٢٣ يوليو عام ١٩٥٧ غير أننى أميل إلى إتباع المادة المفصلة التي نشرها تروت عكاشة في مجلة « التحرير » وكذلك الوصف الذي قدمه أحمد أبو الفتح في جريدة « المصرى » وإحسان عبد القدوس في « روز اليوسف » وكلهم كانوا شهودا مساهمين خلال الساعات الأولى الحاسمة لمجلس قيادة الثورة الجديدة . والخطب المباشرة التي ذكرتها في قصة الاتقلاب ذاته مأخوذة إلى حد كبير من هذه المصادر الثلاثة .

## الفصلان ۱۸ – ۱۹:

مؤلف توم ليتل وسانت جون مصادر ممتازة عن الأيام المبكرة للثورة بما في ذلك بتغلب عبد الناصر على نجيب في مناوراته. ولقد نقلت نصوصاً من كتاب ناصر فلسفة الثورة ( والذي إلى حد كبير ألفه له محمد حسنين هيكل ) ويصف مايلز كوبلاند سيناريو صفقه الأسلحة التشكيلية في كتابه:

Miles Copeland: The Game of Nations (McGrow - Hill 1969) بينما يعالج ديزموند ستيورات الأعمال الفورية للحكومة الجديدة Desmond Stewart: Young Egypt (Wingate 1958).

## الفصلان ۲۰ – ۲۱ :

حـتى ولو أن الوثائق الرسمية لاتزال محفوظة بعيداً عن الرجوع إليها إلا أنا لدينا عدداً من الكتب حول حرب السويس فبالإضافة إلى كتاب لاكوتير وليتل وسانت جونز فقد صدرت واحدة من أهم البحوث قام بها إرسكين تشلدر :

Erskine B. Childers: The Road to Suez (Mac Gibbon & Kee 1962)
. ( الطريق إلى السويس ):

ولقد كتب عنه بيتر كالفولوريسي Peter Calvocoressi في جريدة

الاويزيرفر Observer: «يا له من كتاب عملاق يتعقب طريدى العدالة ، بل أنه ربما يصمد لاختبارات الزمن ، وبالفعل فأن ارسكين تشادرز أظهر نفسه باضطراد أقرب إلى الملحوظة من أى شخص آخر . وعلى الجانب الآخر فان كالمحاود أفون (أيدن) : مذكراتي : Sir Antony Eden: (أيدن) : مذكراتي : Memoirs - Full Circle (Cassels 1960) عيون أغلب الناس .

\* \* \*

#### القصلان ۲۲ - ۲۳:

باستثناء السواح ، قليل من الإنجليز كانوا يشاهدون في مصر خلال السيتينات ، لكن بيتر مانسفيلد Peter Mansfield الذي كان مراسلاً لجريده السانداي تايمنز Sunday Times في القاهرة ، جمع الوثائق عن هذه الفترة بطريقة تدعو للإعجاب في كتابه : ناصر مصر .

Peter Mansfield: Nasser's Egypt (Penguin 1967) كذاك فأن المحرون وترفيلا الرئيس السابق لهيئة الأذاعة البريطانية B. B. C. القسم العربي جمع بعض من المادة المفيدة خاصة حول الميثاق الوطني:

Gordon Waterfield : Egypt ( Thames & Hudson 1967 ) وهناك تحليل جيد للوضع الاقتصادى قدمه كلود إستيه في كتابه

Claude Estier: L Egypte en Revolution (Julllard 1965).

\* \* \*

## القصلان الرابع والعشرون والخامس والعشرون:

في نظرى أن أفضل معالجة للحرب الإسرائيلية - العربية عام ١٩٦٧ هي المتى قدمتها مجموعة راندولف ونستون تشرشل في كتابهم عن حرب الأيام السنة:

Randolf, Winston Churchill team: The six Day War ( Heinemean

Eric Rouleau, Jean Francois Held, وكـــتاب Penguin 1967).

Lacoutures: Israel et les Arabes - Le 3 me Combat (Seuil 1967).

هذان الكتابان ظهرا خلال أسابيع إن لم يكن خلال أيام من وقوع الحرب ومنذ وفاة ناصر أصدر جان لاكوتير سيرته بطريقة رائعة : J. Lacoutures : محمد حسنين هيكل : ومنذ وفاة ناصر أصدر جان لاكوتير سيرته بطريقة رائعة : Seuil 1971 (Seuil 1971)

Doubleday كما أن مقـتطفات من كتاب محمد حسنين هيكل : وثائق القاهرة The Cairo document والتي ستنشر في دار نشر Sunday عام ١٩٧٢ حيث نشرت في حلقات في السانداي تلجراف ١٩٧٧ عام ١٩٧٢ ولما كان هيكل هو لسان حال ناصر لسنوات طويلة . وربما كان أقــرب إلــي الرئيس المصري أكثر من أي شخص آخر خاصة في المجال السياســي . فكـتابه الواقع في ١٧٠،٠٠٠ كلمة ربما سيئبت أنه أدق « سيرة السياســي . فكـتابه الواقع في ١٧٠،٠٠٠ كلمة ربما سيئبت أنه أدق « سيرة وأخــيراً فــإن كتاب انطوني ناتنج الرائع يعطينا تاريخاً واضحاً عن فترة وأخــيراً فــإن كتاب انطوني ناتنج الرائع يعطينا تاريخاً واضحاً عن فترة حكم ناصر ( Anthony Nutting : Nasser ( Constable 1972)

\* \* \*

«تمت الترجمة بحمد الله»

# أولاً: فهرست الأسماء الأفرنجية

| Codrington, Admiral         | A                        |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Clovin, Si Aukland          | Aber Cromby (Sir Ralf)   |  |
| Cook, Thomas                | Abyssina                 |  |
| Copeland, Miles             | Acheson (Dean)           |  |
| Corfu                       | Alderidge (James)        |  |
|                             | Allenby (Lord)           |  |
| Cromer, Lord Formenly Major | Allison (General)        |  |
| Eveyln Baring               | Armeneman                |  |
| Crowe, Colin                | В                        |  |
| D                           | Bandung                  |  |
| Daninos, Adrian             | Barber (Stephen)         |  |
| Dayan, Moshe                | Baring Mmajor Eyelyn     |  |
| Denon, Vivant               | Barras                   |  |
| Desvernois, Nicloas         | Bentham (Jeremy)         |  |
| Dilke, Sir Charles          | Berthier                 |  |
| Disraeli, Berjamin          | Bertholet                |  |
| Drovetti                    | Bismark                  |  |
| Duff Gordon, Lucie          | Black ( Eugene )         |  |
| Dulles, John Foster         | Blunt (Wilfrid Scawen)   |  |
| E                           | Bona Parte               |  |
| Eden, Si Anthony            | Bowring ( Dr. )          |  |
| Eisenhower, Dwight          | de Breuys (Admiral)      |  |
| Enfantin, Prosper           | Burkhardt                |  |
| Erskine, General            | Butler                   |  |
| Eshkol, Levi                | С                        |  |
|                             | Caesar                   |  |
| montigo)                    | Cameron, D.A.            |  |
| F                           | Calais                   |  |
| Ferrara                     | Carnot                   |  |
| Finati (Giovanni)           | Cavalla ( port )         |  |
| Frazer, General             | Chaban. Delmas, Jaeques. |  |
| ı                           | , σασγασο,               |  |

| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Lacouture, Simone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gainsborough                 |
| Sampson, sir Miles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gallipoali                   |
| Killern, Lord انظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gambetta                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gladstone                    |
| Lane, William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glubb Pasha                  |
| Lane Poole, Stanely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gordon, Colonel              |
| Lepere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gorst, Sir Eldon Goschen     |
| De Lesseps, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Little, Tom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Granville, Lord              |
| Lloyd, Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Guizot                       |
| Lloyd, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Н                            |
| Lloyd, Selwyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hammarskjdd, Dug.            |
| Lorraine, Sir Percy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hartington, Lord             |
| The state of the s | Hastings, Clive Warren       |
| Louis, Philippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heath, Edward                |
| Lowe, Sir Toby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hemens, Mrs.                 |
| Ludwig, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hicks, Colonel               |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Home, Sir Alec Douglas       |
| Macdonald, Ramsay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hippolyte, Monsieur          |
| Meadows of Wolverhampton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J                            |
| de Melito Miot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Johnson, President           |
| Memmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Josepheine                   |
| Menou (Llater Abdullah Menou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K                            |
| Menzies, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keith.                       |
| Michelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kennedy, President           |
| Millet, Private                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Killearn, Lord (Formerly Sir |
| Milner, Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miles Lampson).              |
| Missolonghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Mollet, Guy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kingslake, A. W.             |
| Mombello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kitchener, Lord.             |
| Monge, Gaspard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Moorehead, Alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosygin                      |
| Morea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Krushchev, Nikita            |
| Morgan, Clifford Morgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                            |

| St. John of Jerusalem, Treasure | N                                           |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--|
| of                              | Napier, Commodore                           |  |
| de Saint Simon                  | Napier Priscilla                            |  |
| Saint Simonians                 | Nehru, Pandit                               |  |
| St. Vincent, Lord               | Nelson, Horatio                             |  |
| Salisbury, Lard                 | Nezeb                                       |  |
| Seve, Colonel, (Loter Solliman  | Ninet                                       |  |
| Pasha)                          | Nore, The Norry)                            |  |
| Seychelles                      | Norry                                       |  |
| Seymour, Sir Beauchamp          | Nutting, Anthony                            |  |
| Shepheard, Samuel               | O                                           |  |
| Shepheard Hotel                 | Oppenheim                                   |  |
| Shepilov                        | Oristano, Bey                               |  |
| Smith, Sir, Sidney              | P & O. Company                              |  |
| Spithead                        | P                                           |  |
| Stack, Sir, Lee                 | Palmerston, Lord                            |  |
| Stewart, General                | Pentatour                                   |  |
| Stewart, Desmond                | 1 000000                                    |  |
| Stone, General                  | Phoenix SR. 6.                              |  |
| Storrs, Sir, Ronald             | Pinaud, Christian                           |  |
| Strachey, Lytton                | Pinaud, Christian Pitt, William The Younger |  |
|                                 | Podgorny                                    |  |
| Т                               | Pravda                                      |  |
|                                 | R                                           |  |
| de Talleyrand, Charles          | Rastadt                                     |  |
| Maurice                         | Renan, Ernest                               |  |
| Templar, General                | Rikhye, General                             |  |
| Thiers                          | Rommel                                      |  |
| Tigrane Pasha                   | Roosevelt, Kermit                           |  |
| Tigre (Le)                      | Roosevelt, Theodore                         |  |
| Tito President                  | Rootes, Lord                                |  |
| Toynbee, Arnold                 | Rothscild, Lord                             |  |
| Treaty of Amiens                | Rothscilds                                  |  |
| Treaty of London                | S                                           |  |
| Trevelyan, Sir Hamphrey         | St. Helena                                  |  |
|                                 | ot. Hotolia                                 |  |

| Turner, Wiliam                 |
|--------------------------------|
| U. Thant                       |
| V                              |
| Vasco da Gama                  |
| Venice                         |
| Venetian Republic              |
| Vertrey, Lieutenant            |
| Victoria, Queen                |
| W                              |
| Wauchope, General              |
| Wellington, Duke               |
| Wilson Sir Rivers              |
| Wingate, Sir Reginald          |
| Wolseley, General (Later Lord) |
| Y                              |
| Yost, Charles                  |
| Young, Sir George              |
| Z                              |
| Zakharov, Marshel              |
| Zello, 64.                     |

# ثانيًا: فهرست الأسماء العربية والمعربة

(1)أغـا إبراهيم باشا (ابن محمد على) إبراهيم بك (زعم المماليك) أغسطيس الاتحاد الأشتراكي العربي إبراهيم عبد الهادى باشا الاتحاد العربي أبو قير الاتحاد القومسي المقبلة (قانون ١٨٧١) الأخوان المسلمون أثينـــا الأردن إثيوبيا الأز بكيــة أحمد ( والشيخ - أحد الدراويش ) الأز هــر أحمد حسنين باشا أحمد سوكارنو الأسرة الصاوية أحمد شـوقـي أحمد عسرابسي الإسكندر الإسلام أحمد ( الأمير النبيل ) الإسماعيلية أحمد فــؤاد الاسكنــدرية أحمد نجيب الهلالي باشا الأشراف ار مینیـــا الأعلان الأنجلو - فرنسى أرنواحد توينبي الأقباط استر اليــا الألبان اسرائيا الإمام أحمد (إمام اليمن) إسماعيل باشا (الابن الأصغر الإمبراطورية العثمانية لمحمد علي الكبير) الأناضـول إسماعيل صديق المفتش الأهر امسات أسبوان الأيوبيـون أسيوط (حصار)

البانيـــا الشاغية (قبيلة) الشركة العالمية لقناة السويس الباني البرديسي الشيخ الشرقاوي الصوفاتي بك البخارى (صحح) الصين (الشعبية) البندقية (فينسيا) أطنة البنك الدولي أحمد الدفتس دار الفالوجا (حصار) الفر اعنية أحمد بن طولون الفلس طينيو ن أحمد عبود باشا الفيليق العربي التتار التل الكبير (معركة) القسطنطينية القصيير الجيرتي (عيد الرحمن) الكاشف ( لإقليم البحيرة ) الجزار (أحمد باشسا) ألماظة (مطار) الجزائس ألمانيا الغربيسة الجزيرة العربيسة المحمودية (ترعـة) الجيزة المدينة المنورة الجمهورية العربية المتحدة المسلمون الحمياد المطرية المماليك الخرطسوم المنصبورة الخلقاء المسلمون المسورة السانسيميون الميثاق العربي السعدرية (طائفة من الدراويش) النازيون السعبودية النيل الأزرق السلطان المؤيد المعاهدة الأنجلو مصرية السلطان عبد الحميد السودان المهدي الوقائع المصرية الســو پس الولايات المتحدة الأمريكية السيد عمر مكرم الو هابيـون السيد محمد كريم

| تيتو ( جوزيب بروز )              | اليهسود                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (ث)                              | اليونان                         |
| ثىروت عكاشمه                     | أمبابة                          |
| ( جـ )                           | أم درمسان                       |
| جبال المقطم                      | أُمُ كُلِثُــوم                 |
| جزيرة سيشل                       | أميان                           |
| جزيرة فـــاروس                   | أمين بــــك                     |
| جلوب باشسا                       | أمين عثمان باشا                 |
| جمال الدين الأفغاني              | أنطاليا                         |
| جمال سالم ( الصاغ )              | أنور السسادات                   |
| جمال عبد الناصر حسين             | ایسدن                           |
| جمال محمد أحمد (مسؤرخ            | إيطاليسا                        |
| دېلوماسى سىودانى )               | ايــــلات                       |
| جمعية المنتفعين بقناة العبويس    | (ب)                             |
| جمهورية البندقية                 | بئر پوسے 🔍                      |
| جواهر لأل نهرو<br>جواهر لأل نهرو | باريـس                          |
| <u>جوزيفي</u> ن                  | بأندونسج                        |
| ()                               | بحر ایجــة                      |
| حرب الأيام السُـنة (             | بسرفسدا                         |
| حرب اليمنن                       | بريطانيا العظمى                 |
| حزب الوفسد                       | بنتاءور                         |
| حسن مصطفى بسك                    | بودجــورنى                      |
| حسونة باشا                       | (ت)                             |
| حسين الشافعي                     | تىركىيا                         |
| حسين بن طال (الماك)              | توفيق ( الخديوي )               |
| حسین سری باشا                    | تولـون ،                        |
| حسین سری عامر (اللواء)           | تجران باشا                      |
| حسين كامل (السلطان)              | تحرير ( قائد الفرقة الألبانية ) |
| طب                               | تونيس                           |
| •                                | <b>-</b> -                      |

```
سانت هيلينا
                                                 حلوان
                سالو نيك
                                            حليم (النبيل)
 سعد توفيق ( من ضباط الثورة )
                                       (---)
             سعد زغلــول
                                          خالد محيى الدين
                   سقار ة
                                            خان يونــس
        سليمان باشا الفرنساوي
                                           خدروشوف
        ( كولونيل سيف سابقا )
                                             خورشيد
          سليمان القانوني
                                           خليج تيران
              سليمان حافظ
                                        (2)
                  سيناء
                                                 دنكرك
          ( m)
                                        (c)
                                             رؤوف باشـــا
          شير اخيت (معركة)
          شركة شل للبترول
                                            راغب باشا
شركة قناة السويس ( انظر
                                               رشيد
            الشركة العالمية)
                                                 رفح
              شرم الشيخ
                                       رمسيس (الفرعون)
           شكرى القوتلي
                                       رمسيس (سيارة)
                 شندي
                                       روزفلت ( الرئيس )
         (ص)
                                                 رودس
        صالح مجدى بك
                                                روسيا
             صايح بــك
                                                روميـــــل
                                     ريكي ( الجنرال )
صلاح الدين الأيوبي ( الناصر
                                        ( i )
                                    زخاروف (المارشال)
             صلاح الدين )
    صلاح سالم (الصاغ)
                               زكريا محيى الدين (البكباشي)
           صمويال شارد
                                            زيــوار باشــا
          (d)
                                        ( w)
         طرابلس (الشام)
       طلعت حرب باشا
                                     سان سيمون (الكونت)
```

( 色 ) طنطا (معركة) كامبو فورميو (معاهدة) طـه حسـين کلیبـــــر طوسون (بن محمد على) كمال الدين حسين (ع) عباس الأول (حقيد محمد على ) (U) عباس حلمي (ابن الخديوي لبسان لنسدن توفيق) ليفي آشكول عبد الحكيم عامر ( المشير ) (5) عبد الحميد (ابن جمال عبد الناصر) مالك نمر عبدان محمد بن عبد الوهاب (الشيخ) عبد السلام عارف عبد العزيز آل سعود ( الملك ) محمد حسنين هيكل محمد حسين هيكل عبد الكريم قاسم (اللواء) محمد سعيد باشا (أكبر أبناء محمد على) عبد الله السلال ( المشير ) محمد عبده (الشيخ) عبد الله بن سعود محمد على باشا الكبير عبد المجيد ( السلطان ) محمد نجيب (اللواء) عبد المنعم (الأمير) محمود فهمى القراشي باشا عتمان رفقي مراكسش عبدن مرتضى المراغى باشا عزيـز المصـرى (الفريـق) مرسى سعد الدين عزيـز صدقـي على بك (شيخ البلد المملوكي) مصطفى النحاس باشكا مصطفى كامل علىي مسبري مضيق تيران علی ماهر باشا مكــــــة علی فهمــی ممير متيلا عمر فتحي (اللواء)



# ثالثًا: أجندة الأحداث الهامة في تاريخ مصر

- ١٧٩٨ نابل يون يغرو مصر معركة الأهرامات (٢١ يوليو) نبليون يدمر الأسطول الفرنسي في خليج إلى قير.
  - ١٧٩٩ نابليون يغادر مصر إلى فرنسا ويسلم قيادة الحملة إلى كليبر.
    - ١٨٠٠ اغتيال كليبر مينو يخلفه في القيادة.
      - ١٨٠١ حملة أبركرومبي الإنجليزي.
    - ١٨٠٢ معاهدة أميان فرنسا وانجلترا تجلوان عن مصر.
      - ١٨٠٥ انتخاب محمد على في منصب باشا القاهرة.
- ۱۸۱۱ مذبحة المماليك (الأول من مارس) طوسون يقود حملة على الجزيرة العربية.
  - ١٨٢٠ فتح السودان.
  - ١٨٢٤ وصول إبراهيم باشا إلى المورة على رأس قواته.
    - ١٨٢٧ معركة نوارين وتدمير الأسطول المصرى.
- ۱۸۳۱ ۱۸۳۱ الحملة على الشام محمد على يصبح رسميًا باشا على مصر ويؤسس أسرة وراثية (۱۳ فبراير ۱۸٤۱).
- ١٨٤٨ الوهمن يصميب ذاكرة محمد على تولى إبراهيم ثم عباس على التوالي.
- ١٨٤٩ مـوت محمـد علـي الكبير عباس يصبح نائبًا للسلطان (واليًا) العثماني على مصر.
- ١٨٥٤ سلعيد يخلف عباس (يوليو) ويمنح ديليسبس حق امتيار شق قناة السويس (شه نوفمبر).

- ١٨٥٩ بدء العمل في حفر قناة السويس.
- ١٨٦٣ إسماعيل باشما يخلف سمعيد كوالى على مصر (نائب للسلطان العثماني).
  - ١٨٦٧ إسماعيل ينجح في الحصول على لقب الخديوى له ولخلفائه.
    - ١٨٦٩ اقتتاح قناة السويس (١١ نوفمبر).
  - ١٨٧٥ دزرائيلي يشتري نصيب مصرفي أسهم قناة السويس من إسماعيل.
    - ١٨٧٨ مؤتمر برلين.
- ١٨٧٩ السلطان العـ ثمانى يعـ زل إسـماعيل. توفيق يصبح خديو مصر (يونيو).
  - ١٨٧١ البكباشي أحمد عرابي يقود الحركة الوطنية في الجيش.
  - ١٨٨٢ تدخل بريطانيا العظمى وقصف الإسكندرية بالقنابل (يوليو).
- ١٨٨٢ هـزيمة عـرابى فـى الـتل الكبير (١٣ سبتمبر) وبداية الاحتلال البريطاني في لمصر.
  - ١٨٨٤ اللورد كرومر يصبح الحاكم الفعلى على مصر.
  - ١٨٨٥ جوردون يلقى مصرعه في الخرطوم (٢٦ يناير).
  - ١٨٩٢ عباس حلمي يخلف توفيق في منصب خديوي مصر.
    - ۱۸۹۸ معركة أم درمان (۲ سبتمبر).
- ۱۸۹۹ عقد الاتفاق الأنجلو مصرى للحكم الثنائي على السودان (١٩ يناير).
  - ۱۹۰۷ استقالة كرومر جورست يخلف كرومر كمعتمد بريطاني.
    - ١٩١٠ اغتيال بطرس غالي باشا.
    - ١٩١١ وفاة جورست وكتشنر يخلفه كمعتمد بريطاني.

- ١٩١٤ بريطانيا تعلن الحماية على مصر وتعزل الخديوى عباس حلمي.
  - ١٩١٨ سعد زغلول يطالب باستقلال مصر.
- ۱۹۱۹ نفسى سلعد زغلول خارج مصر، بداية الانتفاضة الثورية ضد بريطانيا.
- 19۲۲ إعلان استقلال مصر. والسلطان أحمد فؤاد يصبح لأول مرة الملك أحمد فؤاد (۲۸ فيراير).
- ١٩٢٤ حــزب الوفد يكسب الانتخابات بأغلبية عارمة واختيار سعد زغلول رئيسًا للوزراء. اغتيال السردار لي ستاك (١٩ نوفمبر).
  - ١٩٢٧ وفاة سعد زغلول.
- ۱۹۳٦ وفياة المليك فيؤاد فجأة، وجلوس الملك فاروق على العرش (٢٥ إبريل) توقيع معاهدة ١٩٣٦ بين بريطانيا ومصر.
- الدبابات البريطانية تضرب الحصار حول قصر عابدين وتجبر الملك فاروق على تعيين النحاس باشا رئيسًا للوزراء (٤ فبراير). النقيب جمال عبد الناصر يبدأ في التخطيط للثورة. روميل يصل إلى العلمين (يوليو) معركة العلمين (اكتوبر).
- 1957 قيام المظاهرات وأعمال الشعب ضد بريطانيا في القاهرة والأسكندرية القوات البريطانية نتحرك نحو منطقة القناة.
  - ١٩٤٨ إعلان دولة إسرائيل. حرب فلسطين.
- 1901 المنحاس باشما يلغى معاهدة 1971 الإنجليزية المصرية ويعلن أن فماروق: « ملكًا على مصر والسودان » بداية الأعمال الفدائية ضد القاعدة البريطانية في منطقة قناة السويس.
- ۱۹۵۲ حريق القاهرة (۲٦ يناير) استيلاء الضباط الأحرار على الحكم في ٢٣ يوليو. فاروق يتنازل عن العرش ويغادر البلاد (٢٦ يوليو).

- ١٩٥٣ إعلان الجمهورية في مصر برئاسة محمد نجيب وناصر نائبًا له.
- 190٤ بدايـة الصراع بين نجيب وناصر (فبراير مارس). توقيع اتفاقية الجـلاء مـع بريطانـيًا (يولـيو) قمع الأخوان المسلمين على أثر محاولتهم الفاشلة لاغتيال ناصر. فرض الإقامة الجبرية على محمد نجيب (نوفمبر).
- ١٩٥٥ إعلن قيام حلف بغداد. الغارة الإسرائيلية على غزه (فبراير) ناصدر يمثل مصر في مؤتمر بأندونج (إبريل). إعلان صفقه الأسلحة التشيكية (سبتمبر).
- ۱۹۵۲ انتخاب ناصر رئيسًا للجمهورية (يونيو). الولايات المتحدة تسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالى (يوليو). ناصر يعلن تأميم قناة السويس (۲۲ يوليو). حرب السويس: إسرائيل تهاجم مصر (۲۹ أكتوبر)، بريطانيا وفرنسا تتظاهران بالقيام بدور الشرطة المانعة للحرب رسو قواتهما عند سواحل بور سعيد ٥ نوفمبر.
  - ١٩٥٨ إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا.
- ١٩٦١ انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة. حملة من التأميم والمصادرات في مصر.
  - ١٩٢٢ عبد الناصر يعلن الميثاق الوطني. حدوث انقلاب عسكرى في اليمن.
    - ١٩٦٣ مصر تتدخل في اليمن.
      - ١٩٦٤ خرشوف في أسوان.
- ۱۹۹۷ اشتباكات على الحدود بين سوريا وإسرائيل (إبريل). اندلاع حرب الأيام الستة استقالة عبد الناصر، لكنه يعود بناء على المطلب الجماهيرى والمسيرات الشعبية (يونيو). انتحار عبد الحكيم عامر. (سبتمبر).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۹۷ بعد إجراء مشاورات في موسكو ناصر يقبل بخطة روجرز لوضع حل مع إسرائيل (يوليو) عقد مؤتمر بين البلدان العربية في القاهرة. ناصـر يتدخل لحل النزاع بين حسين وعرفات (۲۷ سبتمبر). وفاة عـبد الناصـر على أثر أزمة قلبية مفاجئة: (۲۷ سبتمبر). اختيار أنور السادات رئيسًا للجمهورية (الأول من اكتوبر ۱۹۷۰).



# المحتويات

| 3 . | 1 - مقدمة : بقلم أـد. يونان لبيب رزق                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 9.  | 2 – مقدمة المترجم                                        |
| 13  | 3 – مقدمة المؤلف                                         |
| 23  | 4 - تمهيد: نابليون يرصد إنجلترا                          |
| 35  | 5 – الفصل الأول : ثقلبات مفاجئة                          |
| 45  | 6 - الفصل الثاني : معركة الأهرامات                       |
| 63  | 7 - الفصل الثالث: نهاية حلم                              |
| 89  | 8 - الفصل الرابع: مؤسس الأسرة العلوية                    |
| 107 | 4                                                        |
| 127 | 10 – الفصيل السادس : باشوات ونهابون                      |
| 137 | 11 – الفصل السابع : قناة عند خليج السويس                 |
| 149 | 12 – الفصل الثامن : الثمن الباهظ لمظاهر التبذير والترف ( |
| 167 | 13 – الفصل التاسع : حديث بلنت                            |
| 181 | 14 - الفصل العاشر: إخضاع عرابي                           |
| 203 | 15 – الفصل الحادي عشر: الحاكم بأمره على ضفاف النيل 3     |
| 223 | 16 – الفصل الثاني عشر : الحرب والثورة                    |
| 235 | 17 - الفصل الثالث عشر : نظرة سريعة على السودان           |
| 247 | 18 - الفصل الرابع عشر : الصراع الثلاثي للقوة             |
| 259 | 19                                                       |
| 273 | 20                                                       |
| 293 | 21 - الفصل السابع عشر: حركة الضباط الأحرار               |
| 311 | 22 - الفصل الثامن عشر: من البكباشية إلى رئاسة الجمهورية  |
| 323 | 20,                                                      |
| 337 | 5.                                                       |
| 355 | 25 - الفصل الواحد والعشرون : رد الفعل الثلاثي            |

| 369 | - الفصل الثاني والعشرون : قيام الجمهورية العربية المتحدة | - 26 |
|-----|----------------------------------------------------------|------|
| 387 | - الفصل الثالث والعشرون : مايمنترو العالم العربي         | - 27 |
| 403 | - الفصل الرابع والعشرون : سبعون ساعة في قيظ يونيو        | - 28 |
| 417 | - الفصل الخامس والعشرون : آلام إعادة البناء              | - 29 |
| 423 | - الخاتمة ترحيل الفرعون                                  | - 30 |
| 427 | - هوامش الكتابي                                          | - 31 |
| 433 | - دراسة نَقَابَ عَلَى عَن مصادر الكتاب                   | - 32 |
| 449 | - فهرست السماء الأفرنجية                                 | - 33 |
| 453 | - فهرست الأسهاء العربية والمعربة                         | - 34 |
| 459 | - أجندة الأحداث الهامة في تاريخ مصر                      | - 35 |
|     |                                                          |      |

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### المشروع القومس للترجمة

ت : أحمد درويش جون کوین اللغة العليا (طبعة ثانية) ت : أحمد فؤاد بلبع ك. مادهو بانيكار الوثنية والإسلام -۲ ت: شوقى جلال جورج جيمس ٣- التراث المسروق ت : أحمد الحضري انجا كاريتنكوفا كيف تتم كتابة السيناريو ت : محمد علاء الدين منصور إسماعيل قصيح تريا في غييوبة -0 ت : سعد مصلوح / وقاء كامل فايد ميلكا إفيتش اتجاهات البحث اللسائي ت: يوسف الأنطكي لوسيان غولدمان العلوم الإنسيانية والفلسفة -V ت : مصطفی ماهن ماكس فريش ٨- مشعلو الحرائق ت : محمود محمد عاشور أندروس. جودى ٩- التغيرات البيئية ت: محمد معتصم وعبد الطبل الأزدى وعمر حلى جيرار جينيت ١٠ خطاب الحكاية ت: هناء عبد الفتاح فيستوافا شيمبوريسكا ١١~ مختارات ت : أحمد محمود ديفيد براونيستون وايرين فرانك ١٢ - طريق الحرير ت : عبد الوهاب علوب روپرتسن سمیٹ ١٢- ديانة الساميين ت : حسن للودن جان بيلمان نويل ١٤- التحليل النفسى والأدب ت: أشرف رفيق عفيفي إدوارد لويس سميث ه١- الحركات الفنية ت: بإشراف: أحمد عثمان ١٦- أثينة السوداء مارتن برنال ت : محمد مصطفی بدوی فيليب الاركين ۱۷ مختارات ت : طلعت شاهين مختارات ١٨ - الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية ت : نعيم عطية چورج سفيريس ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة ت: يمنى طريف الحولي / بدوى عبد الفتاح ج. ج. كراوثر ٢٠ - قصنة العلم ت : ماجدة العنائي صمد بهرنجى ٢١- خوخة وألف خوخة ت : سيد أحمد على الناصري جون أنتيس ٢٢ - مذكرات رحالة عن المصريين ت : سعيد توفيق هانز جيورج جادامر ٢٣ - تجلى الجميل ت : بکر عباس باتريك بارندر ٢٤- ظلال المستقبل ت : إبراهيم الدسوقي شتأ مولانا جلال الدين الرومي ۲۰ مثنوی ت: أحمد محمد حسين هيكل محمد حسين هيكل ٢٦ ديڻ مصر العام ت : نفية مقالات ٧٧- التنوع البشرى الخلاق ت: منى أبو سنه جون لوك ٢٨ - رسالة في التسامح ت: بدر الديب جيمس ب، کارس ٢٩- الوت والوجود ت : أحمد قؤاد بليع ك. مادهن بانيكار ٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢) ت: عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب طوب جان سوفاجيه - كلود كاين ٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامي ت : مصطفى إيراهيم فهمي ديقيد روس ٣٢- التنقراض ت : أحمد فؤاد بلبع أ. ج. مويكنز ٣٦- التاريخ الاقتصادي لإقريقيا الغريبة ت: حصة إبراهيم النيف ٣٤- الرواية العربية روجر أأن ت : خلیل کلئت يول ، پ ، پيکسون ه ٢- الأسطورة والحداثة

| ت : حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                     | ٣٦- نظريات السرد الحديثة                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                     | ٣٧- واحة سيوة وموسيقاها                              |
| ت : أثور مغيث                              | آلن تورين                       | ٢٨- نقد الحداثة                                      |
| ت : منیرة کروان                            | بيتر والكوت                     | ٣٩- الإغريق والحسد                                   |
| ت : محمد عيد إبراهيم                       | آن سنکستون                      | ٠٤٠ قصائد حب                                         |
| ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمور ماجد  | بيتر جران                       | ٠<br>٤١- ما بعد المركزية الأوربية                    |
| ت : أحمد محمود                             | بنجامين بارير                   | 23 – عالم ماك                                        |
| ت : المهدى أخريف                           | أوكتافيو ياث                    | ٤٣-                                                  |
| ت : مارلين تادرس                           | ألدوس <u>مكسلى</u>              | ٤٤ - بعد عدة أصياف                                   |
| ت: أحمد محمود                              | رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين     | ه ٤ التراث المغدور                                   |
| ت : محمود السيد على                        | بابلق نيرودا                    | ٢١ - عشرون قصيدة حب                                  |
| ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٤٧- تاريخ النقد الأدبى الحديث (١)                    |
| ت : ماهر چوپجاتی                           | قرائسوا دوما                    | ٤٨ حضارة مصر الفرعونية                               |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | هـ ، ټ ، نوريس                  | 84 –                                                 |
| ت: محمد برادة وعثماني لليلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | ٥٠- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير                   |
| ت : محمد أبق العطا                         | داریو بیانوییا وخ. م بینیالستی  | ١ ٥- مسار الرواية الإسبانو أمريكية                   |
| ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش                 | بيتر ، ن ، نوفاليس وستيفن ، ج ، | ٢٥- العلاج النفسى التدعيمي                           |
|                                            | روجسيفيتن وروجر بيل             |                                                      |
| ت : مرسی سعد الدین                         | أ ، ف ، ألنجتون                 | ٣٥- الدراما والتعليم                                 |
| ت : مجسن مصیلحی                            | ج . مايكل والتونْ               | ٤ه- المفهوم الإغريقي المسرح                          |
| ت : على يوسف على                           | چون بولکنجهوم                   | هه— ما وراء العلم                                    |
| ت : محمود علی مکی                          | فديريكو غرسية اوركا             | ٦٥- الأعمال الشعرية الكاملة (١)                      |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي             | فديريكو غرسنية لوركا            | <ul> <li>٧٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)</li> </ul> |
| ت : محمد أبق العطا                         | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه- مسرحیتان                                         |
| <ul> <li>د: السيد السيد سهيم</li> </ul>    | كارلوس مونييث                   | ٩ه- المحبرة                                          |
| ت : مىبرى محمد عبد الغنى                   | جوهانز ايتين                    | ٠٠- التصميم والشكل                                   |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                | شاراوت سىمور – سمىث             | ٦١- موسوعة علم الإنسان                               |
| ت : محمد خير البقاعي ،                     | وولان بارت                      | ٦٢ - لأَة النَّص                                     |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | - ٢٣ تاريخ النقد الأدبي المديث (٢)                   |
| ت : رمسیس عوض ،                            | آلان وود                        | ٢٤- برتراند راسل (سيرة حياة)                         |
| ت : رمسی <i>س</i> عوض .                    | بربتراند راسل                   | ٥٥ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                       |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                  | أنطونيو جالا                    | ٦٦- خمس مسرحيات أندلسية                              |
| ت : المهدى أخريف                           | قرناندو بيسوا                   | ٦٧- مختارات                                          |
| ت : أشرف المنباغ                           | فالنتين راسبوتين                | ٨٨- نتاشا العجوز وقصص أخرى                           |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي       | عبد الرشيد إبراهيم              | ٣٠- العالم الإسلامي في أوائل القرن العثيرين          |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد             | أوخينيو تشانج رودريجت           | <ul> <li>٧٠ ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية</li> </ul> |
| ت : حسين محمود                             | داريو فو                        | ٧١- السيدة لا تصلح إلا الرمي                         |
|                                            |                                 |                                                      |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ت : قۋاد مجلى                  | ت . س . إليوت             | ٧٠- السياسي العجوز                                            | ۲  |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم         | چین ، پ ، تومیکثز         | ٧١ - نقد استجابة القارئ                                       | ٢  |
| ت : حسن بيومي                  | ل . ا . سیمیٹوٹا          | <ul> <li>٧١- صلاح الدين والماليك في مصر</li> </ul>            | ٤  |
| ت : أحمد درويش                 | أندريه موروا              | ٧٠- فن التراجم والسير الذانية                                 | 0  |
| ت: عبد المقصود عبد الكريم      | مجموعة من الكتاب          | ٧٠- چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى                           | 1  |
| ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد     | رينيه ويليك               | ٧٧- تاريخ النقد الأدبي الصيث ج٣                               | ٧  |
| ت: أحمد محمود وبورا أمين       | رونالد روبرشنون           | ٧٠- العولة: النظرية التجتماعية والثقافة الكونية               | ٨  |
| ت : سعید القائمی وثاصر حلاوی   | بوريس أوسبنسكي            | ٧٠- شعرية التأليف                                             | ٩  |
| ت : مكارم القمر <i>ي</i>       | ألكسندر بوشكين            | <ul> <li>۸- بوشكين عند «نافورة الدموع»</li> </ul>             |    |
| ت : محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن              | ٨- الجماعات المتخيلة                                          | ١  |
| ت : محمود السيد على            | میجیل دی أونامونو         | ۸- مسرح میچیل                                                 | ۲  |
| ت : خالد المعالي               | غوتقريد پڻ                | ۸۰ مختارات                                                    | ٣  |
| ت : عُبِد الحميد شيحة          | مجموعة من الكتاب          | ٨- موسىوعة الأدب والنقد                                       | ٤. |
| ت : عبد الرازق بركات           | صلاح زکی آقطای            | ٨- منصور العلاج (مسرحية)                                      | ٥  |
| ت : أحمد فتحى يوسف شتا         | جمال میر منادقی           | ۸۰- طول الليل                                                 | ٦  |
| ت : ماجدة العنائي              | جلال آل أحمد              | ٨-     نون والقلم                                             | ٧  |
| ت : إبراهيم السبوقي شتا        | جلال آل أحمد              | ٨- الابتلاء بالتغرب                                           | ٨  |
| ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين | أنتونى جيدنز              | ٨- الطريق الثالث                                              | ٩  |
| ت: محمد إبراهيم ميروك          | میچل <i>دی</i> ترپاتس     | ٩- وسم السيف                                                  | •  |
| ت: محمد هناء عبد الفتاح        | بارير الاسوستكا           | <ul> <li>٩- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق</li> </ul>   | ١  |
|                                | 7                         | ٩- أسساليب ومستمسامين المسسر                                  | ۲  |
| ت : نادية جمال الدين           | كاراوس ميچل               | الإسبانوأمريكي المعاصر                                        |    |
| ت : عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | ٩٠- محدثات العولة                                             | ٣  |
| ت : فوزية العشماري             | صمويل بيكيت               | ٩- الحب الأول والصحبة                                         | ٤  |
| ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرو باييش       | ٩- مختارات من المسرح الإسباني                                 | 0  |
| ت : إدوار الخراط               | قصص مفتارة                | ٩-       ثلاث زنبة عرية                                       | ٦  |
| ت : بشیر السباعی               | فرنان برودل               | ٩- هوية فرنسما مج ١                                           | ٧  |
| ت ؛ أشرف الصباغ                | نماذج ومقالات             | <ul> <li>٩- الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني</li> </ul>       | ٨  |
| ت : إبراهيم قنديل              | ِ ديڤيد روينسون           | ٩ - تاريخ السينما العالمية                                    | ٩  |
| ت : إبراهيم فتحي               | بول هیرست هجراهام تومیسون | ١٠ - مساطة العولة                                             |    |
| ت : رشید بنحدی                 | بيرنار فاليط              | ١٠- النص الروائي (تقنيات ومناهج)                              | ١  |
| ت : عز الدين الكتائي الإدريسي  | عبد الكريم الخطيبي        | ١٠- السياسة والتسامح                                          |    |
| ت : محمد بنیس                  | عبد الوهاب المؤبب         | ١٠٠ - قبر ابن عربي يليه آياء                                  |    |
| ت : عبد الغفار مكاوى           | برتوات بريشت              | ۱۰- أوبرا ماهوجني                                             |    |
| ت : عبد العزير شبيل            | چيرارچينيت                | ١٠ – مدخل إلى النص الجامع                                     |    |
| ت : د. أشرف على دعدور          | د، ماریا خیسوس روبییرامتی | ١٠- الأنب الأندلسي                                            | 7  |
| ت : محمد عبد الله الجعيدي      | نضبة                      | <ul> <li>١٠ صورة الغدائي في الشعر الأمريكي المعاصر</li> </ul> | ٧  |
|                                |                           |                                                               |    |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ت : محمود على مكى                       | .17711 . 7                     | tán su er a se                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ت : مجمود عنی سنی<br>ت : هاشم أهمد محمد | مجموعة من النقاد               | ۱۰۸- تلاث دراسات عن الثنعر الأساسي             |
| ·                                       | چون بواوك وعادل درویش<br>.:    | ١٠٩- حروب المياه                               |
| ت : منى قطان<br>ت : ريهام حسين إيراهيم  | حسنة بيجوم                     | ١١٠- النساء في العالم النامي                   |
|                                         | فرانسيس هيندسون                | ١١١- المرأة والجريمة                           |
| ت : إكرام يوسف                          | أرلين علوى ماكليود             | ١١٢- الاحتجاج الهادئ                           |
| ت : أحمد حسان                           | منادى پلانت                    | ١١٣ - راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                           |                                | ١١٤- مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان الستنقع          |
| ت : سمية رمضان                          | فرچينيا وولف                   |                                                |
| ت : نهاد أحمد سالم                      | سينثيا نلسون                   | ١١١- امرأة مختلفة (درية شفيق)                  |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال            | ليلى أحمد                      | ١١٧- المرأة والجنوسة في الإسلام                |
| ت : ليس النقاش                          | بٿ پارون                       | - ·                                            |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس                   | أميرة الأزهري سنيل             | ١١٩ النساء والأسرة وقوانين الطلاق              |
| ت : نَحْبة من المترجمين                 |                                | ١٢٠ الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط    |
| ت : محمد الجندى ، وإيزابيل كمال         | فاطمة موسى                     | ١٢١ - الدليل الصعفير في كتابة المرأة العربية   |
| ت : مثيرة كروان                         | جوريف فوجت                     | ١٢٢- نظام العبودية القديم وثموذج الإنسان       |
| ت: أنور محمد إبراهيم                    | نيئل الكسندر وفنادولينا        | ٢٢١ - الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها النولية |
| ت : أحمد فؤاد بليع                      | چرن جرای                       | ١٧٤- القجر الكاتب                              |
| ت : سمحه الخولي                         | سيدريك ثورپ ديڤى               | ١٢٥- التحليل الموسيقي                          |
| ت : عبد الوهاب علوب                     | ڤولڤانج إيسر                   | ١٢٦ فعل القراءة                                |
| ت : بشير السباعي                        | مىفاء فتحى                     | بلم) أ-۱۲۷                                     |
| ت : أميرة حسن نويرة                     | سوزان باسنيت                   | ١٢٨ الأدب المقارن                              |
| ت : محمد أبو العطا وأخرون               | ماريا دواورس أسيس جاروته       | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شوقى جلال                           | أندريه جونس فرانك              | ١٢٠ الشرق يصعد ثانية                           |
| ت : اویس بقطر                           | مجموعة من المؤلفين             | ١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          |
| ت : عيد الرهاب علوب                     | مايك فيئرستون                  | ٣٢/ ثقافة العولة                               |
| ت : طلعت الشايب                         | طارق على                       | ١٣٣- الخوف من المرايا                          |
| ت : أحمد محمود                          | باری ج. کیمب                   | ١٣٤ - تشريح حضارة                              |
| ت : ماهر شفيق قريد                      | ت، س. إليوت                    | ١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت                |
| ت : سىھر توفيق                          | كينيث كونق                     | ١٣٦ - فلاحق الباشا                             |
| ت : كاميليا صبحي                        | چوزیف ماری مواریه              | ١٣٧- مذكرات ضابط في العملة الفرنسية            |
| ت : وجيه سمعان عبد السيح                | إيقلينا تاروني                 | ١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف         |
| ت : أسامة إسبر                          | عاطف فضول                      | ١٣٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس         |
| ت : أمل الجبوري                         | <b>ه</b> رېرت ميسن             | ١٤٠ - حيث تلتقي الأنهار                        |
| ت : نعيم عطية                           | مجموعة من المؤلفين             | ١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية                 |
| ت : حسن بيومي                           | أ. م. فورستر                   | ١٤٧ - الإسكندرية: تاريخ ودليل                  |
| ت : عدلي السمري                         | ديريك لاي <b>دار</b>           | ١٤٣ قضايا التنظير في البحث الاجتماعي           |
| ت : سالامة شحمد سايمان                  | کاراو چوادونی<br>کاراو چوادونی | ١٤٤ - صاحبة اللوكاندة                          |
|                                         | _ ===                          | -                                              |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ت : أحمد حسان               | فارلوس فوينتس                    | ه١٤٠- موت أرتيميو كروث ك                            |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ت: على عبدالرؤوف البمبى     | ييجيل دي اييس                    | ١٤٦ ـ الورقة المتمراء                               |
| ت : عبدالغفار مكاوى         | نانكريد دورست                    | ١٤٧ ـ خطبة الإدانة الطويلة ت                        |
| ت : على إبراهيم على منوفى   | نريكى أندرسون إمبرت              |                                                     |
| ت : أسامة إسبر              | ءاطف فضول                        |                                                     |
| ت : منیرة کروان             | ِوپرت ج. ل <b>يت</b> ما <i>ن</i> |                                                     |
| ت : بشیر السباعی            | فرنان برودل                      |                                                     |
| ت : محمد محمد الخطابي       | نخبة من الكتاب                   |                                                     |
| ت : فاطمة عبدالله محمود     | فيولين فاتويك                    | ١٥٢- غيرام الفراعنة                                 |
| ت : خ <i>لی</i> ل کلفت      | فيل سليتر                        |                                                     |
| ټ : أحمد مرسى               | نخبة من الشعراء                  |                                                     |
| ت : مي التلمسائي            | جي أنبال وألان وأوديت فيرمو      |                                                     |
| ت : عب <i>دالع</i> زيز بقوش | النظامي الكنوجي                  | ١٥٧- خسرو وشيرين                                    |
| ت : بشیر السباعی            | فرنان برودل                      | ١٥٨- هوية شرنسا مع ٢ ، ج٢                           |
| ت: إبراهيم فتحى             | ديڤيد هوكس                       | ١٥١- الإيديولى چية                                  |
| ت: حسین بیومی               | بول إيرايش                       | . ١٦ آلة الطبيعة                                    |
| ت: زيدان عبدالحليم زيدان    | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا   | ١٦١- من المسرح الإسباني                             |
| ت: صلاح عبدالعزيز محجوب     | يوحنا الآسيوى                    | ١٦١- تاريخ الكنيسة                                  |
| ت: مجموعة من المترجمين      | جوردن مارشال                     | ١٦٢- موسوعة علم الاجتماع                            |
| ت: ئېيل سعد                 | چان لاکوتیر                      | ١٦٤ - شامبوليون (حياة من نور)                       |
| ت: سهير المصابقة            | أ. ن أفانا سيفا                  | ١٦٥- حكايات الثعلب                                  |
| ت: محمد محمود أبق غدير      | يشعياهو ليقمان                   | ١٦٦ - العلاقات بين المندينين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت: شکری محمد عیاد           | رابندرانات طاغور                 | ١٦٧ - في عالم طاغور                                 |
| ت: شکری محمد عیاد           | مجموعة من المؤلفين               | ١٦٨- دراسات في الأدب والثقافة                       |
| ت: شکری محمد عیاد           | مجموعة من المبدعين               | ١٦٩- ابداعات أدبية                                  |
| ت: بسام یاسین رشید          | ميغيل دليييس                     | .٠٠ الطريق                                          |
| ت: هدی حسین                 | فرانك بيجو                       | ١٧١ وشمع هد                                         |
| ت: محمد محمد الخطابي        | مختارات                          | ۱۷۷۔ حجر الشمس                                      |
| ت:إمام عبد الفتاح إمام      | ولتر ت. ستيس                     | ١٧٣ ــ معنى الجمال                                  |
| ت: أحمد محمود               | ايليس كاشمور .                   | ١٧٤ صناعة الثقافة السوداء                           |
| ت: وجيه سمعان عبد المسيح    | اورينزو فيلشس                    | ١٧٥ - التليفزيون في الحياة اليومية                  |
| ت: جلال البنا               | توم تيتنبرج                      | ١٧١ نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                   |
| ت: حصة إبراهيم المنيف       | منری تروایا                      | ۱۷۷- أنطون تشيخوف                                   |
| ت: محمد حمدى إبراهيم        | نحبة من الشعراء                  | ١٧٨ مختارات من الشعر اليوناني الحديث                |
| مامإ حاتفاا عبد مامإ :ت     | أيسوب                            | ۱۷۹ حکایات آیسوب                                    |
| ى: سليم عبد الأمير حمدان    | ا<br>إسماعيل فصيح                | ۱۸۰- قصة جاويد                                      |
| ت: محمل يحيى                | فنسنت ب. ليتش                    | ١٨١ النقد الأدبى الأمريكي                           |
| ت: پاسین طه حافظ            | .و.پ. پيتس                       | ١٨٧- العنف والنبوءة                                 |
| ت: فتحى العشري              | رينيه چيلسون                     | ١٨٢ ـ چان كوكتو على شاشة السينما                    |
|                             |                                  | ١٨١ - ځان دويمور سي ١٨٠                             |

| ١٨٤ ـ القاهرة حالمة لا تنام                  | هانز إبندورفر                          | ت: دسوقی سعید                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ه١٨٥ أسفار المهد القديم                      | توماس توبسن                            | ت: عبد الوهاب عارب                         |
| ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                      | ميخائيل أنورد                          | ت:إمام عيد الفتاح إمام                     |
| ١٨٧ ـ الأرضة                                 | بزرج علوى                              | ت:علاء منصور                               |
| ۱۸۸ – موت الادب                              | الفين كرنان                            | ت:بدر الديب                                |
| ١٨٩ - العمى والبصيرة                         | پول دی مان                             | ت:سعيد الغانمي                             |
| . ۱۹ - محاورات كونفوشيوس                     | كوبنفوشيوس                             | ت:محسن سيد فرجاني                          |
| ۱۹۱- الكلام زأسمال                           | الحاج أبو بكر إمام                     | ت: مصطفی حجازی السید                       |
| ١٩٢ - سياحت نامه إبراهيم بيك جـ١             | زين العابدين المراغي                   | ت:محمود سىلامة علاوي                       |
| ١٩٢ ـ عامل المنجم                            | بيتن أبزاهامز                          | ت:محـد عبد الواحد محمد                     |
| ١٩٤ - مختارات من النقد ، مُ جاه -أمريكي      | مجموعة من النقاد                       | ت: ماهر شفیق فرید                          |
| ه۱۹۰ - شناء ۸۶                               | إسماعيل قصيح                           | ت:محمد علاء الدين منصور                    |
| ١٩٦ ـ المهلة الأخيرة                         | فالتين راسبوتين                        | ت:اُشرف الصباغ                             |
| ۹۷ / ــ الفاروق                              | شمس العلماء شبلي النعماني              | ت: جلال السعيد الحفناري                    |
| ۹۸ - الاتصال الجماهيري                       | ادوين إمزى وأخرون                      | ت:ابزاهيم سلامة ابراهيم                    |
| ١٩٩- تأريخ يهود مصر في الفترة العشائية       | يعقوب لاتداوى                          | ت: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حداد |
| . ٢٠- ضحايا التنمية                          | جيرمى سيبروك                           | ت: فخزی لبیب                               |
| ٢٠١ - الجانب الديني الفسلفة                  | چوزایا رویس                            | ت: أحمد الانصار                            |
| ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث جـ٤           | رينيه ويليك                            | ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                  |
| ٢٠٣– الشعر والشاعرية                         | الطاف حسين حالى                        | ت: جلال السعيد المقناوي                    |
| ٢٠٤- تأريخ نقد العهد القديم                  | م، سولوفيتشيك، ز، روفشوف               | ت: أحمد محمود هويدي                        |
| ه . ٧- الجيئات والشعوب واللغات               | اويجي لوقا كافاللي- سفورزا             | ت: أحمد مستجير                             |
| ٢٠٦- الهيولية تصنع علما جديدا                | جيمس جلايك                             | ت: على يوسف على                            |
| ۲،۷ ـ ليل إفريقي                             | رامون خوتاسندير                        | ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف               |
| ٢٠٨- شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي       | دان أوريان                             | ت: محمد أحمد صالح                          |
| ٢٠٩– السرد والمسرح                           | مجموعة من المؤلفين                     | ت: أشرف الصباغ                             |
| . ۲۱- مثنویات حکیم سنائی                     | سنائي الغزنوي                          | ت: يوسف عبد الفتاح فرج                     |
| ۲۱۱~ قردینان دوسوسیر                         | جوناثان كللر                           | ت صمود حمدي عبد الغني                      |
| ٢١٢- قصص الأمير مرزبان                       | مرزیان بن رستم بن شروین                | ت: بىسف عبدالفتاح فرج                      |
| ٢١٦- مصر منذ قنوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر | ريمون فلاور                            | 🕬 سيد أحمد على الناصري                     |
| ١٤٧- قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع      | أنتوثى جيدنز                           | ت: محمد محمود محى الدين                    |
| ٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بيك جـ٢              | زين العابدين المراغى                   | ت: محمود سلامة علاوي                       |
| ٢١٦ - جوانب أخرى من حياتهم                   | مجموعة من المؤلفين                     | ت: أشرف الصباغ                             |
| ٧١٧- عنلة السياسة العالمية                   | ج <i>ون</i> بایل <i>س و س</i> تیث سمیث | ت: وجيه سمعان عبد المسيح                   |
| ۲۱۸ ـ رایولا                                 | خوايو كورتازان                         | ت: عسى إبراهيم على منوفي                   |
| ٢١٩ بقايا اليوم                              | كازو ايشجورو                           | ت: طلعت الشايب                             |
| . ٢٢ ـ ألهيولية في الكون                     | باری بارکر                             | ت: على يوسف على                            |
| ۲۲۱ ـ شغرية كفافي                            | جريچوري جوزدانيس                       | ت: رفعت سالام                              |

رقم الإيداع : ٢٠٠٠/١٦١٤٢

الترقيم الدولى / 0 - 268 - 305 - 977 مطابع إدارة المطبوعات والنشر ق . م



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# **NAPOLEON TO NASSER**

بعد سنوات من استعراض المؤلفات البريطانية والفرنسية، وقع اختيار المترجم على ذلك المؤلف المهم الذي كتيبه ريمون فلاورز عن تاريخ مصر الحديث منذ قدوم ناليون وحتى رحيل عبد الناصر، ولذلك لعدة اسباب:

أولها: أن المؤلف عالى الثقافة، ملم بنظريات التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بل والثقافي، ولا يفصل التاريخ الحديث عن القديم.

ثانيها أنه عاش في مصر، بل إنه ولد في مصر وتربى فيها، وقضى اسعد أيامه في بيته الريفي في البدرشين؛ حيث الهرم المدرج من خلفه والحقول الخضراء التي يكد فيها الفلاح ويشقى هو وماشيته من بزوغ الشمس حتى مغيبها من أمامه؛ مما جعله يدرك أن هذا الفلاح هو أحق من يكتب تاريخه.

تالثهما: أنه كابن "طبقة ذوات"، اختلط بأبناء منتل هذه الطبقة من المصريين، فكان يتردد على الأماكن الراقية مثل نادي السيارات (الملكي) ونادي الجزيرة الرياضي ويسجل ما كان يدور فيها من أحاديث جانبية وشائعات ونوادر وطرائف، وكما ذكر أنه كان يتردد على ملاعب "الاسكواش" في نادي الجزيرة. ولما قامت الثورة في يوليو ١٩٥٧ اكتشف أن بعض رفاقه في الملعب أعضاء في مجلس قيادة الثورة. وظل ريمون فلاورز مقيماً في مصر بعد إنهاء دراسته الجامعية في أرقى جامعات بريطانيا، ويبدو أنه كلف من قبل حكومته بمراقبة الأحداث في مصر، وظل مقيماً فيها حتى رحل عنها عام ١٩٥٦ بعد وقوع العدوان الثلاثي الذي أدانه بشدة، مؤيد حق مصر في تأميم قناة السويس، ثم عاد إلى مصر بعد انتهاء الحرب، وظل يراقد ويسجل في مذكراته الأحداث الجارية حتى حدوث كارثة ١٩٦٧ عاد بعدها إلى بريطانيا و عكف منذ ذلك التاريخ على كتابة تاريخ مصر منذ قدوم نابليون.

